

في ضوء القرآن والسنة

الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر

> שוכאשר שבעת החיוו שבאברה בדות היה עדוו ויכבו והלביות האל בארשבע איני הו

שין מברואת מוזאת מלדש ואת ידיף ואל את כשר ואת חוזאת מלדש ואת ידיף ואל קולאי (מתואל ילדאת יביח שבעה א"ר ילי תבולכת למוד אוראסרים ופילטווטכה ראוכה ותלדינם הוא את טברואת ואת ה

בי ככאר שכע וימרא ערסועראבייתם בארן



## قصص التوراة والإنجيل

في ضوء القرآن والسنة

الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر



بينهالياليج التحمين

# جُفُون (لطبر ع مِحفوظ ی الم

## الطبعة الأولى

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية . ٢٠١٠/٥/١٥٢٩

XYX

الأشقر، عمر سليمان

قصص التوراه والانجيل في ضوء الكتاب والسنة/ عمر سليمان الأشقر .- عمان- دار النفائس للنشر والتوزيع، ٢٠١٠

( )ص.

ر. إ.: ۲۰۱۰/۵/۵۲۹

الواصفات: القران الكريم//الكتاب المقسس/القصص الدينية/

#### تنويه هام

يمنع تصوير هذا الكتاب أو استخدامه بكافة أنواع النشر العادي أو الالكتروني، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

العبدلي - مقابل مركز جوهرة القدس ص.ب 927511 عمان 11190 الأردن هاتف: 5693940 6 20962 فاكس: 5693941 6 20962

Email: alnafaes@hotmail.com www.al-nafaes.com



## مُعْتَكُمُّتُمَّا

الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وجعلنا من أتباع نبينا محمد على خير الأنام، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الأبرار، وصحبه الأخيار، وعلى من سلك سبيلهم، واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:

فقد بدأت منذ مدة في تفسير القرآن الكريم، فلفت نظري أثناء مراجعتي لبعض التفاسير أن من أصحابها من ينقل عن أهل الكتاب ما يجعله شرحاً لآيات الكتاب، وهذا نهج غير سديد، فها يذكره أهل الكتاب لا ندري مدى صحته، فلا يجوز الاعتباد عليه في تفسير النص القرآني.

والقرآن الكريم ليس به حاجة إلى التوراة والإنجيل والزبور، فالله أنزله وافياً كاملاً لا يحتاج إلى غيره من الشرائع، وكيف يحتاج إليها وقد نسخها الله بشريعة القرآن!! ثم كيف يحتاج إليها، وقد حُرِّفت وغُيِّرت وبُدِّلت.

والصواب من القول أن أهل الكتاب من قبلنا هم الذين يحتاجون إلى قرآننا ليحكم بينهم في أكثر ما هم فيه مختلفون ﴿ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَ انَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَةَ يِلَ أَكْثَرُ اللَّهِ مُمَّ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَ انَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَةَ يِلَ أَكْثَرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وهذا الكتاب العظيم مصدق للكتب من قبله، كما هو مهيمن عليها ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنَا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨]. إن مهمة علماء المسلمين ليس هو تفسير القرآن بالمنقول من التوراة والإنجيل، بل نقد التوراة والإنجيل عبر النصوص القرآنية والحديثية الصحيحة، ولذلك عزمت على دراسة القصص في التوراة والإنجيل عبر النصوص القرآنية والحديثية.

لقد درست التوراة والإنجيل فوجدت فيها حقاً يصدقه القرآن، ولكنني وجدت فيها باطلاً كثيراً، وقد نص القرآن على بطلانه وضلاله، لقد زعموا في أكثر من موضع في التوراة أن الله خلق السموات السبع والأرضين السبع في ستة أيام، فتعب واستراح في اليوم السابع، وقد أكذب قرآننا هذه الفرية، ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوبٍ الله وسَّهُ [ق:٣٨] واللغوب: التعب.

وكذَب الذين عبثوا في التوراة على نبي الله لوط، وهو العفيف الشريف، فزعموا أنه زنى بابنتيه، وأحبلها، وكان سكراناً، وما كان لنبي الله لوط أن يسكر، وما كان له أن يزني، فالأنبياء معصومون من مثل هذا الضلال.

وكذب العابثون بالتوراة عندما زعموا أن نبي الله هارون هو الذي صنع العجل الذي عبده بنو إسرائيل، وبرّأ الله نبيه هارون من ذلك في أكثر من موضع في القرآن كها سيأتي في قصته.

وزعم محرفو التوراة أن نبي الله داود زنى بزوجة إحدى جنوده عندما كان ذلك الجندي يقاتل في الميدان، وكذبوا على هذا النبي الصالح الذي كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ويصلي ثلث الليل، ولا يفر إذا لاقى.

ولم يقر الذين غيروا وبدلوا في التوراة بأن داود وابنه سليمان كانا نبيين، وزعموا أن زوجات نبي الله سليمان أملن قلبه، وأنه أشرك بالله تعالى، فبرأه الله مما افتروه عليه.

وامتلأ الإنجيل بالنصوص المحرفة التي تدّعي أن عيسى ابن مريم هو الله أو ابن الله أو الله أو الله أو ثالث ثلاثة، وأصبح الإنجيل الذي أنزله الله واحداً أربعة أناجيل، ووراء هذه الأناجيل العشرات من الأناجيل، وهي تختلف فيها بينها اختلافاً كثيراً.

ومع أن التوراة والإنجيل فيها باطل كثير، إلا أن فيها بعض الحق، فقد تحدثت التوراة عن أنبياء الله مثل نبوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، ويونس، وقد ذكرت وقائع صدقها القرآن مع ما فيه من وقفات وتعقيبات وزيادات وتصويبات، لقد ذكرت التوراة قصة يوسف المناه ، وفيها بعض الحق الذي صدقه القرآن.

وحدثتنا التوراة عن قصة نوح، وعن الطوفان الذي وقع في عهده، وإنجاء الله له ولأهل بيته بركوبهم في السفينة التي صنعها، وفي القرآن تصويب لوقائع وقعت في تلك القصة، وفيها زيادات وإضافات ليست في التوراة.

وفي التوراة ذكر للتشريعات التي كلف الله بها بني إسرائيل، وقد جاء القـرآن مصدقاً، ومصححاً، ومصوباً لما فيها.

ومع أن بعض ما جاء في التوراة والإنجيل صحيح، وبنو إسرائيل مكلفون به إلا أنهم تركوه وراءَهم، ولم يعملوا به، ففي عهد الرسول على تحاكم اليه ود إلى رسولنا على في رجل وامرأة منهما زنيا، وأبوا أن يقروا أن حكم الله فيهما في التوراة الرجم، ولما جيء بالتوراة وضع قارئ التوراة منهم على يده حكم الرجم، فقيل له: ارفع يدك، فلما رفع يده إذا آية الرجم تلوح، فأمر رسول الله على المحصن في القرآن بمثل ما أمر الله في التوراة.

وقد أغرق بنو إسرائيل في الضلال، عندما ألف أحبارهم كتاباً كان حظه من الاتباع أكثر من حظ التوراة، فعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله على قال: «إن بني إسرائيل كتبوا كتاباً فاتبعوه، وتركوا التوراة» [حسنه الألباني، وعزاه في صحيح الجامع (١/ ٤٠٩) إلى الطبراني في الكبير، ومجمع الزوائد].

أما الأحاديث والأخبار والأحكام التي لا نجد في الكتاب والسنّة ما يصدقها ولا ما يكذبها، فلا يجوز لنا تصديقها، ولا تكذيبها، ويجوز أن نحدث بها، فعن

عبدالله ابن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «بلغوا عني ولـو آيـة، وحـدثوا عـن بني إسرائيل ولا حرج» [البخاري: ٣٤٦٢]، ولكن لا يجوز أن نشرح بها القرآن.

لقد عرضت للقصص الذي ورد في التوراة والإنجيل، وسلطت على تلك القصص الأضواء من الكتاب والسنة النبوية، فأصبحنا على علم بها نأخذ وما ندع من التوراة، وأصبحنا نقف موقف المعلمين لأهل الكتاب، وأصبح أهل الكتاب ملزمين بالأخذ بها أعلمناهم إياه من كتابنا، ولو أخذوا بها عندنا فإنهم ينهون الخلاف الذي وقع بينهم في أمور كثيرة يتنازعون فيها.

لقد اقتصرت في هذا الكتاب على ذكر القصص التي وردت في التوراة أو الإنجيل كما وردت في القرآن، كقصة آدم وقصة ابني آدم، وقصة نوح، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف وغيرها.

أما القصص التي ذكرت في التوراة أو الإنجيل ولم تذكر في القرآن، فلم أعرض لها كقصة صموئيل، وشمشون، ودانيال ونحوها.

ولم أعرض لما ذكر في القرآن من قصص خلت منها التوراة والإنجيل كقصة عاد وثمود وأصحاب الرس ونحوهم.

وقد اتبعت في دراستي هذه أربع خطوات في كلِّ قصة في الأعم الأغلب، فابدأ بذكر مقدمة، تعدُّ مدخلاً للقصة، ثم أذكر القصة من التوراة أو الإنجيل، ثم أعقب على تلك القصة، وأنهى القصة بوضعها في الميزان.

لقد حاول بعض الغربيين نقد التوراة والإنجيل، ولكن بمنهج عقلي لا دليل معه ولا برهان، أما النقد الذي وجهته إلى قصص التوراة والإنجيل فمعي فيه دليل وبرهان، فقد حاكمت هذين الكتابين إلى كلام الذي أنزلها، وهو يعلم ما فيهما من حقً وضلال.

وإنني أقترح على طلبة العلم في الدراسات العليا أن يقوموا بدراسات على هذا النسق الذي قمت به في موضوعات أخرى لها تعلق بالتوراة والإنجيل، كدراسة

الجانب العقدي في التوراة والإنجيل، أو الجانب التشريعي الذي له علاقة بالأحكام في ضوء الكتاب والسنّة، ودراسة ما ذكر القرآن أنه موجود في التوراة والإنجيل أو غير موجود فيهما، وأظن هذه الموضوعات وأمثالها لم تُخدم بعد.

إن هذه الدراسات الجادة تمثل أحد جوانب الصراع مع العدو اليهودي، وهذه الدراسات تظهر مدى الخلل الموجود في كتبهم وشريعتهم، وتجعلنا نقف منهم موقف المعلم المبين لباطلهم وضلالهم.

أسأل الله تعالى أن أكون قد سددت فيها قـصدت، وأسـأله تعـالى أن يرزقنـي ثواب ما كتبته، وأن يجعل نيتي خالصة لوجهه، إنه نِعْمَ المولى ونِعْمَ المجيب.

عمر سليهان عبدالله الأشقر عهان - الأردن ٢٥ من ربيع الثاني ١٤٢١هـ ١٠ من نيسان (إبريل) ٢٠١٠م

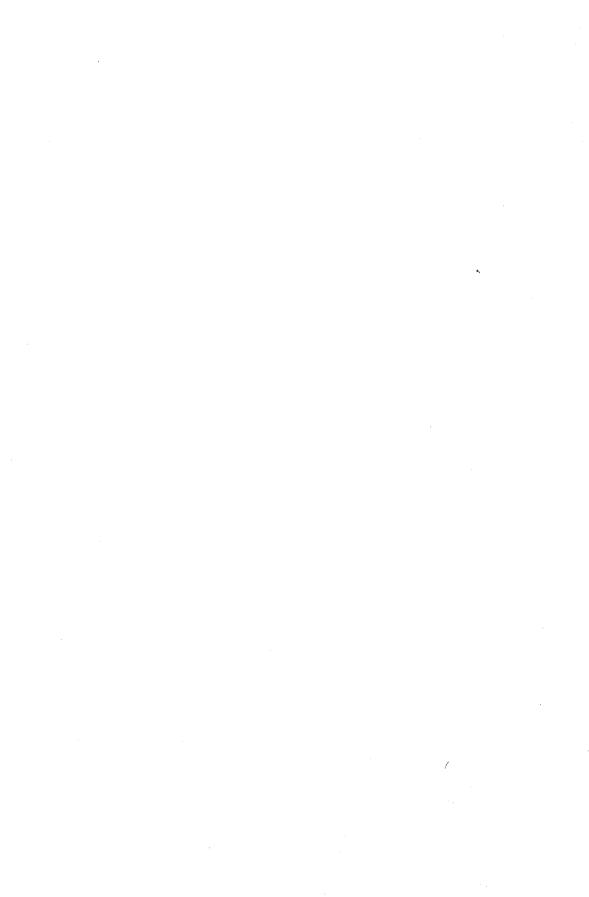



#### أولا: تقديم

تتحدث هذه القصة عن آدم النظام أبي البشر، وقد جاءت هذه القصة في التوراة مختصرة مضطربة، وجاءت في القرآن مطولة واضحة المعالم، وهي تحدثنا عن أصلنا الكريم الطيب الذي ترجع إليه البشرية جميعاً، وتبرئنا عن الأصل الدنيء القذر، فقد زعم بعض المأفونين من الغربيين أننا تطورنا في خلقنا من قرد أو فأر أو صرصور، وكل ذلك باطل من القول وزور.

## ثانيا: قصم آدم في التوراة وتعقيب القرآن عليها

## ١- خلق الله آدم الله من تراب:

بعبارات قصيرة قليلة أخبرت التوراة بقصة خلق آدم «٧ وَجَبَلَ الرَّبُ الإِلهُ آدَمُ ثُولًا مِنَ الأَرْضِ، وَنَفَخَ فِي أَنْفِهِ نَسَمَةَ حَيَاةٍ. فَصَارَ آدَمُ نَفْسًا حَيَّةً» [سفر التكوين، الإصحاح الثاني: ٧]. وهذا الذي ذكرته التوراة صدقه القرآن، فقد ذكر القرآن أن الله خلق آدم التَّخِينُ من تراب وقد صرحت به نصوص كثيرة كقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمَثُلِ ءَادَمُ خَلَقَ كُهُ مِن ثُرَابٍ ﴾ [آل عمران: ٥٩]. وبنو آدم السَّئِينُ مخلوقون من تراب، بخلق أبيهم آدم السَّئِينُ ، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِورَيْبٍ مِن ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن، والخبيث والطيب» [الترمذي: مداحديث حسن صحيح].

وأخبرنا الله تعالى أن هذا التراب الذي خلق الله منه آدم أصبح طيناً قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُكَلَةِ مِن طِينٍ ﴾ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن طِينٍ ﴾ [الأنعام: ٢]، وقال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴾ [المؤمنون: ٢١]، وقال: ﴿ ٱلَّذِى آخَسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ أَهُ وَبَداً خَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴾ [السجدة: ٧].

ثم تحول هذا الطين إلى حماً مسنون، ثم تحول إلى صلصال كالفخار، ﴿وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِن حَمَلٍ مِّسَنُونِ ۞ ﴾ [الحجر:٢٦]. وقال: ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَٱلْفَخَارِ ۞ ﴾ [الرحمن:١٤].

#### ٢ الأحاديث الواردة في خلق آدم الكلا:

وأورد ابن كثير في [قصص الأنبياء: ص٤٦] ثلاثة أحاديث، تتحدث عن خلق آدم من تراب، فقال: قال الإمام أحمد: حدثنا يجيى ومحمد بن جعفر، حدثنا عوف، حدثني قسامة بن زهير، عن أبي موسى، عن النبي على قال: "إنَّ الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيضُ والأحرُ والأسود وبينَ ذلك، والخبيثُ والطيبُ، والسهلُ والحزن وبينَ ذلك».

وكذا رواه أبو داود، والترمذي، وابن حبان في صحيحه، من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن قسامة بن زهير المازني البصري، عن أبي موسى عبدالله بن قيس الأشعري عن النبي عليه بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال محقق الكتاب: [رواه أحمد في المسند (٤/ ٢٠٠٤) ورقم (١٩٠٨٥)، و(٤/ ٢٠٤)، وأبو داود رقم (٤٦٩٣)، والترمذي رقم (٢٩٥٥) في التفسير. وابن حبان رقم (٦١٦٠)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٦١) و(٢٦٢)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي].

#### ٣- إسكان الله آدم الجنت:

ورد في التوراة « ٨ وَ غَرَسَ الرَّبُّ الإِلهُ جَنَّةً فِي عَدْنِ شَرْقًا، وَ وَضَعَ هُنَاكَ آدَمَ الَّذِي جَبَلَهُ. ٩ وَأَنْبَتَ الرَّبُّ الإِلهُ مِنَ الأَرْضِ كُلَّ شَجَرَةٍ شَهِيَّةٍ لِلنَّظَرِ وَجَيِّدَةٍ لِلأَكْلِ، وَشَجَرَةَ الحَيَاةِ فِي وَسَطِ الجَنَّةِ، وَشَجَرَةَ مَعْرِفَةِ الحَيْرِ وَالشَّرِّ » [سفر التكوين، الإصحاح الثاني: ٨-٩]. وما ذكرته التوراة من أن الله أسكن آدم الجنة صدقه القرآن، أما أنها جنة في الأرض، فغير صحيح، والصواب أنها جنة الخلد، ووصف الله للجنة التي أشكنها آدم يدل على أنها شجرة الخلد.

وأخبرهم أن في وسط الجنة شجرتين: شجرة الحياة، وشجرة معرفة الخير والشر، وهذا ليس بصحيح، فالحياة هبة من رب العباد، ولا تحصل بالأكل من شجرة بعينها، والملائكة أحياء عند ربهم، وهم لا يأكلون ولا يشربون، وآدم خلقه الله قابلاً لمعرفة الخير والشر، ودعوى التوراة أنَّ معرفة آدم بالخير والشر كان بعد أكله من الشجرة كذب على الله وكذب على آدم الكليلاً، وتصديق للحية التي زعمت لحواء أنها ستكون عارفة بالخير والشر إن هي أكلت منها.

ولو كان هذا الذي زعمته التوراة المحرفة صحيحاً لنهى الله آدم عن الأكل من شجرة الحياة كما نهاه عن الأكل من شجرة معرفة الخير والشر، فإن التوراة تزعم أن الله أهبطهما من الجنة، بعد أن صارا عارفين الخير والشر.

والنصوص القرآنية المصرحة بأن الله أسكن آدم شجرة الخلد بعد خلقه كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ وَيَكَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلا نَقْرَبا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ مَنها قوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظّنامِينَ (١١) ﴾ [الأعراف:١٩] وقال تعالى: ﴿ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُحْرِّجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لِكَ أَلَا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرَى اللهِ وَأَنكَ لا تَظْمَوُ أَفِيها وَلا تَعْرَى اللهِ وَالله المَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلا تَعْرَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وقد أبهم الله اسم الشجرة التي نهى آدم وزوجه عن الأكل منها، لأنه لا فائدة من وراء تعيينها، قال ابن كثير: «وقد أبهم الله ذكر هذه الشجرة وتعيينها، ولو كان في ذكرها مصلحة تعود علينا لذكرها» [قصص الأنبياء: ص٢٦]، فلا ينبغي أن نغرق في البحث عمّا لا سبيل لمعرفته.

## ٤ الأنهار التي تخرج من الجنم:

ذكرت التوراة أن الجنة التي أسكن الله فيها آدم هي جنة في الأرض، وذكرت التوراة أنه «١٠ كَانَ نَهُرٌ يَخْرُجُ مِنْ عَدْنٍ لِيَسْقِيَ الجَنَّةَ، وَمِنْ هُنَاكَ يَنْقَسِمُ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةَ رُوُوسٍ: ١١ إِسْمُ الوَاحِدِ فِيشُونُ، وَهُوَ المُحِيطُ بِجَمِيعِ أَرْضِ الحَوِيلَةِ حَيْثُ الذَّهَبُ. ٢١ وَذَهَبُ تِلْكَ الأَرْضِ جَيِّدٌ. هُنَاكَ المُقْلُ وَحَجَرُ الجَزْعِ. ١٣ وَاسْمُ النَّهْ الثَّهْ الثَّانِي جِيحُونُ، وَهُوَ المُحِيطُ بِجَمِيعِ أَرْضِ كُوشٍ. ١٤ وَاسْمُ النَّهْ ِ الثَّالِثِ حِدَّاقِلُ، وَهُوَ الجَارِي شَرْقِيَّ أَشُّورَ. وَالنَّهُ لَا الرَّابِعُ الفُرَاتُ» [سفر التكوين، الإصحاح الثاني: ١٠-١٤].

والزعم بأن هذه الأنهار كلها تخرج من مكان واحد هو الجنة التي سكنها آدم يدلّ على أن هذه الجنة ليس لها وجود في الأرض، فالفرات وهو أظهر الأنهار المذكورة يأتي إلى العراق من الشهال من تركيا، وفيشون ليس له وجود اليوم، ويقال إن بعض هذه الأنهار يصب في بحر قزوين [قاموس الكتاب المقدس: ٢٧٩] وأين بحر قزوين من العراق التي فيها الفرات؟!

وقد رأى رسولنا ﷺ في إسرائه نهران باطنان في الجنة، ونهران ظاهران وهما النيل والفرات [مسلم:١٦٤].

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «سيحان وجيحان والفرات والنيل أنهار في الجنة» [مسلم: ٢٨٣٩].

وهذه أسماء أنهار موجودة في الجنة، وقد سمي بهذه الأسماء أنهار في أرضنا هذه، فلا تناقض بين إسكان آدم في جنة الخلد، وبين وجود أنهار في الجنة تسمى الفرات والنيل وسيحان وجيحان. ومما يرد على دعواهم أن الجنة في الأرض أن إخراج آدم من الجنة ليس بعقوبة، فإن آدم يكون خرج من الأرض إلى الأرض.

## ٥- تحريم الله على آدم أن يأكل من شجرة من أشجار الجنم:

ورد في التوراة: «١٥ وَأَخَذَ الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ وَوَضَعَهُ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ لِيَعْمَلَهَا وَيَخْفَظَهَا» [سفر التكوين، الإصحاح الثاني: ١٥] وهذا غير صحيح، فلم يكن آدم مكلفاً بحفظ الجنة والعمل فيها، قال تعالى لآدم عندما أسكنه الجنة: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

وذكرت التوراة أن الله أباح لآدم أن يأكل من جميع شجر الجنة إلا شجرة واحدة هي شجرة معرفة الخير والشر، وقال له: «١٧ وَأَمَّا شَجَرَةُ مَعْرِفَةِ الخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالشَّرِّ فَلاَ تَأْكُلُ مِنْهَا مَوْتًا تَمُوتُ» [التكوين، الإصحاح الثاني: ١٦-١٧].

وليس صحيحاً أن الله قال لآدم: إنه في اليوم الذي يأكل فيه من الشجرة فإنه موتاً يموت، وقد أدى هذا القول إلى الزعم بأن الله كاذب، فقد أكل آدم وزوجه من الشجرة، فأخرجها الله من الجنة، ولم يموتا موتاً.

## ٦. خلق الله لأدم زوجه حواء من ضلع من أضلاعه:

ورد في التوراة "وَأَمَّا لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُعِينًا نَظِيرَهُ. ٢١ فَأَوْقَعَ الرَّبُّ الإِلهُ سُبَاتًا عَلَى آدَمَ فَنَامَ، فَأَخَذَ وَاحِدَةً مِنْ أَضْلاَعِهِ وَمَلاً مَكَانَهَا لَحْمًا. ٢٢ وَبَنَى الرَّبُ الإِلهُ الضِّلْعَ النَّتِي أَخَذَهَا مِنْ آدَمَ امْرَأَةً وَأَحْضَرَهَا إِلَى آدَمَ. ٣٣ فَقَالَ آدَمُ: "هذِهِ الآنَ عَظْمٌ الضِّلْعَ النِّي أَخَذَهَا مِنْ لَحْمِي. هذِهِ تُدْعَى امْرَأَةً لأَنَّهَا مِنِ امْرِئٍ أُخِذَتْ". ٢٤ لِذلِكَ مِنْ جُظَامِي وَكُمْ مِنْ لَحْمِي. هذِهِ تُدْعَى امْرَأَة لأَنَّهَا مِنِ امْرِئٍ أُخِذَتْ". ٢٤ لِذلِكَ يَتُرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَدًا وَاحِدًا. ٢٥ وَكَانَا كِلاَهُمَا عُرْيَانَيْنِ، آدَمُ وَامْرَأَتُهُ، وَهُمَا لاَ يَخْجَلانِ" [سفر التكوين، الإصحاح الثاني: ٢١-٢٥].

أما أنّ خلق الله حواء من ضلع آدم فهذا صحيح، دلّ عليه القرآن في الجملة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبَعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾ [النساء:١] والنفس الواحدة التي خلق منها الخلق آدم الطَّيُكُم ، والزوج الذي خلقه من آدم حواء.

وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن المرأة مخلوقة من ضلع، قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضِلَع، وإن أعوج، أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء» [البخاري: ٣٣٣١، ومسلم: ١٤٦٨].

وأما ما ذكرته التوراة من أن الرجل يلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً، فهذا ليس على الحقيقة، وإنها هو على المجاز، كما قال تعالى في القرآن: ﴿هُنَّ لِبَاسُّلَكُمُ وَالْتُمْ لِبَاسُ لَكُمُ لِبَاسُ لَكُمُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عورتها مستورة لا تحتاج إلى لباس لسترها، وبدت لهما عورتها بعدما أكلا من الشجرة.

#### ٧\_ علم الله آدم أسماء المخلوقات:

تذكر التوراة أن الله أتى بحيوانات البرية والطيور، وأحضرها لآدم ليرى ما يدعوها به، فدعى آدم بأسهاء جميع البهائم وطيور السهاء وجميع حيوانات البرية. [سفر التكوين، الإصحاح الثاني: ١٩-٢٠]. وهذا الخبر الذي أخبرت به التوراة صحيح في الجملة، ولكنه ناقص، ويحتاج إلى توضيح، وقد أعلمنا الله في كتابه القرآن أنه أراد أن يبين للملائكة فضل آدم التيلا، فعرض على الملائكة المسميات من المخلوقات، وطلب منهم أن يضعوا لها الأسماء اللائقة بها فلم يستطيعوا، عند ذلك طلب من آدم أن يسميها، فقام بذلك على الوجه الكامل ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلّها ثُمَّ عَصَهُمْ عَلَى الْمَلَتِ كَمِّ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُلا إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿ قَالُوا سُبْحَننَكَ لا عِلْمَ لَنا المَامِل مُ اللهُمُ مَا اللهُمُ بِأَسْمَاءِ مَا اللهُمُ بِأَسْمَاءِ هَنُولاً وَاللّهُ وَعَلّمَ مَا لَبُدُونَ وَمَا كُنتُم عَلَى المَامِلُ وَعَلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُم عَلَمُ اللهُمُونِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُم تَكُنُمُونَ ﴿ وَاللّمُ اللهُمُونِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُم تَكُنُمُونَ ﴿ وَاللّمَ اللهُمُ اللّمَ اللهُمُ اللهُمُونِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُم تَكُنهُونَ ﴿ وَاللّمُ اللهُ اللهُمُونِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُم تَكُنّهُونَ ﴿ وَاللّمُ اللهُمُونِ وَالْأَرْضِ وَاعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُم تَكُنهُونَ وَاللّمُ اللّهُ اللهُمُونَ فَي الأرض خليفة.

وقد ذكر أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم، فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسهاء كل شيء» [البخاري: ٤٤٧٦، ومسلم: ٩٣]. وهذا الحديث يدل على أن الله شرف آدم الله بأربعة أمور: خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا، وعلمه أسهاء كل شيء.

## ٨- عصيان آدم وحواء بأكلهما من الشجرة التي نهاهما ربهما عن الأكل منها:

تذكر التوراة أن الحيّة التي هي أحيل حيوانات البرية أغوت آدم وحواء، وزينت لهم الأكل من الشجرة التي حرم الله عليهما الأكل منها، فأكلا، فأخرجهما ربهما من جنة عدن إلى هذه الأرض، جاء في التوراة:

«١ وَكَانَتِ الْحَيَّةُ أَحْيَلَ جَمِيعِ حَيَوَانَاتِ البَرِّيَّةِ الَّتِي عَمِلَهَا الرَّبُّ الإِلهُ، فَقَالَتْ لِلْمَرْأَةِ: «أَحَقَّا قَالَ اللهُ لاَ تَأْكُلاَ مِنْ كُلِّ شَجِرِ الجَنَّةِ؟» ٢ فَقَالَتِ المُرْأَةُ لِلْحَيَّةِ: «مِنْ ثَمَرِ شَجَرِ الجَنَّةِ فَقَالَ اللهُ: لاَ تَأْكُلاَ مِنْهُ ثَمَرِ شَجَرِ الجَنَّةِ فَقَالَ اللهُ: لاَ تَأْكُلاَ مِنْهُ وَسَطِ الجَنَّةِ فَقَالَ اللهُ: لاَ تَأْكُلاَ مِنْهُ وَلاَ تَمَسَّاهُ لِئَلاَّ تَمُوتًا اللهُ عَالِمُ أَنَّهُ يَوْمَ تَأْكُلاَنِ

مِنْهُ تَنْفَتِحُ أَعْيُنْكُمَا وَتَكُونَانِ كَالله عَارِفَيْنِ الحَيْرَ وَالشَّرَّ». ٦ فَرَأْتِ المَرْأَةُ أَنَّ الشَّجَرَةَ جَيِّدَةٌ لِلْأَكْلِ، وَأَنَّهَا بَهِجَةٌ لِلْعُيُونِ، وَأَنَّ الشَّجَرَةَ شَهِيَّةٌ لِلنَّظَرِ. فَأَخَذَتْ مِنْ ثَمَرِهَا وَأَكَلَتْ، وَأَعَطَتْ رَجُلَهَا أَيْضًا مَعَهَا فَأَكَلَ. ٧ فَانْفَتَحَتْ أَعْيُنْهُمَا وَعَلِمَا أَنَّهَا عُرْيَانَانِ. فَخَاطَا أَوْرَاقَ تِينِ وَصَنَعَا لأَنْفُسِهِمَا مَآزِرَ. ٨ وَسَمِعَا صَوْتَ الرَّبِّ الإِلَّهِ مَاشِيًا فِي الجَنَّةِ عِنْدَ هُبُوبِ رِيح النَّهَارِ، فَاخْتَبَأَ آدَمُ وَامْرَأَتُهُ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ الإلهِ فِي وَسَطِ شَجَرِ الجَنَّةِ. ٩ فَنَادَى الرَّبُّ الْإِلهُ آدَمَ وَقَالَ لَهُ: ﴿ أَيْنَ أَنْتَ؟ ». ١٠ فَقَالَ: ﴿ سَمِعْتُ صَوْتَكَ فِي الجَنَّةِ فَخَشِيتُ، لأَنِّي عُرْيَانٌ فَاخْتَبَأْتُ». ١١ فَقَالَ: «مَنْ أَعْلَمَكَ أَنَّكَ عُرْيَانٌ؟ هَلْ أَكَلْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَوْصَيْتُكَ أَنْ لاَ تَأْكُلَ مِنْهَا؟» ١٢ فَقَالَ آدَمُ: «المَرْأَةُ الَّتِي جَعِلْتَهَا مَعِي هِيَ أَعْطَتْنِي مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَكَلْتُ». ١٣ فَقَالَ الرَّبُّ الإِلهُ لِلْمَرْأَةِ: «مَا هَذَا الَّذِي فَعَلْتِ؟» فَقَالَتِ المَرْأَةُ: «الحَيَّةُ غَرَّتْنِي فَأَكَلْتُ». ١٤ فَقَالَ الرَّبُّ الإِلهُ لِلْحَيَّةِ: «لأَنَّكِ فَعَلْتِ هَذَا، مَلْعُونَةٌ أَنْتِ مِنْ جَمِيعِ البَهَائِمِ وَمِنْ جَمِيعِ وُحُوشِ الْبَرِّيَّةِ. عَلَى بَطْنِكِ تَسْعَيْنَ وَتُرَابًا تَأْكُلِينَ كُلَّ أَيَّامٍ حَيَاتِكِ. ١٥ وَأَضَعُ عَدَاوَةً بَيْنَكِ وَبَيْنَ المُرَأَةِ، وَبَيْنَ نَسْلِكِ وَنَسْلِهَا. هُوَ يَسْحَقُ رَأْسَكِ، وَأَنْتِ تَسْحَقِينَ عَقِبَهُ». ١٦ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ أَتْعَابَ حَبَلِكِ، بِالوَجَع تَلِدِينَ أَوْلاَدًا. وَإِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ اشْتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ». ١٧ وَقَالَ لآدَمَ: «لَآنَكَ سَمِعْتَ لِقَوْلِ امْرَأَتِكَ وَأَكَلْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَوْصَيْتُكَ قَائِلاً: لاَ تَأْكُلْ مِنْهَا، مَلْعُونَةٌ الأَرْضُ بِسَبَيِكَ. بِالتَّعَبِ تَأْكُلُ مِنْهَا كُلَّ أَيَّامٌ حَيَاتِكَ. ١٨ وَشَوْكًا وَحَسَكًا تُنْبِتُ لَكَ، وَتَأْكُلُ عُشْبَ الْحَقْلِ. ١٩ بِعَرَقِ وَجُّهِكَ تَأْكُلُ خُبْزًا حَتَّى تَعُودَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أُخِذْتَ مِنْهَا. لأَنَّكَ تُرَابٌ، وَإِلَى تُرَابِ تَعُودُ». ٢٠ وَدَعَا آدَمُ اسْمَ الْمُرَأَتِهِ «حَوَّاءَ» لَأَنَّهَا أُمُّ كُلِّ حَيِّ. ٢١ وَصَنَعَ الرَّبُّ الإِلهُ لآدَمَ وَامْرَأَتِهِ أَقْمِصَةً مِنْ جِلْدِ وَالبَسَهُمَا. ٢٢ وَقَالَ الرَّبُّ الإِلهُ: «هُوَذَا الإِنْسَانُ قَدْ صَارَ كَوَاحِدِ مِنَّا عَارِفًا الخَيْرَ وَالشَّرَّ. وَالآنَ لَعَلَّهُ يَمُدُّ يَدَهُ وَيَأْخُذُ مِنْ شَجَرَةِ الحَيَاةِ أَيْضًا وَيَأْكُلُ وَيَحْيَا إِلَى الْأَبَدِ». ٢٣ فَأَخْرَجَهُ الرَّبُّ الإِلهُ مِنْ جَنَّةِ عَدْنٍ لِيَعْمَلَ الأَرْضَ الَّتِي أُخِذَ مِنْهَا. ٢٤ فَطَرَدَ الإِنْسَانَ، وَأَقَامَ شَرْقِيَّ جَنَّةِ عَدْنِ الكَرُوبِيمَ، وَلَهِيبَ سَيْفٍ مُتَقَلِّبِ لِحِرَاسَةِ طَرِيقِ شَجَرَةِ الحَيَاةِ» [سفر التكوين، الإصحاح الثالث: ١-٢٤]. لقد أفسد الذين حرفوا التوراة الحقيقة التي ذكرت في هذه الواقعة، فآدم وزوجه حواء أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها، والذي زين لهما الأكل من الشجرة هو إبليس، ولم تأت التوراة على ذكر إبليس بحال، وقد بين الله لنا في القرآن أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم عند نفخ الروح فيه، فعندما نفخت الروح في آدم سجد الملائكة كلهم أجمعون، وكان معهم إبليس، وليس منهم، فقد كان من الجن، فرفض السجود لآدم بدعوى أنه مخلوق من النار، وآدم مخلوق من الطين، والنار أفضل من الطين.

قال رب العزة سبحانه مخبراً لنا عما كان من أمره الملائكة بالسجود لآدم ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ بَالسجود لآدم ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ السّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجُدُوا إِلَا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللّهُ وَأَسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وقال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ ثُمُّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ أَسْجُدُواْ الآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَا عَلَيْكِ اللَّهِ الْعَرَافِ: ١١].

وقال: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِيمَةِ إِنِي خَلِلِمُّا بَشَكُرًا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُكُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ. سَيجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَكِيكَةُ كُنُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ فَا الْمَالِكِينَ أَنْ الْمَلَكِيكَةُ صَلَّلُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ فَا إِلَا إِبْلِيسَ أَنْ اَلْمَلَكِكَةُ صَلَّالُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ الْمُحْدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

لقد فتح أبونا آدم الطلخ عينيه بعد أن سرت فيه الروح، فوجد أعظم تكريم، وجد الملائكة جميعاً له ساجدين، ولكنه وجد بينهم واحداً أكل الحسد والحقد قلبه وأبى أن يكون مع الساجدين، وهو إبليس اللعين.

وإبليس هو الذي رفض السجود لآدم، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئَكِكَةِ اَسَجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّدِ ﴾ [الكهف:٥] والجن مخلوقون من النار، ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «خلقت الملائكة من نور، وخلق الجنُّ من مارج من نار، وخلق آدم مما وُصف لكم» [مسلم:٢٩٩٦].

تدعي التوراة المحرفة أن الحية هي التي زينت لآدم وزوجه الأكل من الشجرة المحرمة، وتدعي الأسطورة التي دونت في التوراة زوراً وكذباً، أن الحية كانت صادقة عندما دعت حواء إلى الأكل من الشجرة حتى تصبح هي وزوجها عارفين بالخير والشر، وفي هذا تصديق للشيطان، وتكذيب للرحمن.

لقد بين القرآن الكريم أن إبليس هو الذي دعا آدم وزوجه إلى الأكل من الشجرة، ولا يوجد في القرآن ذكر للحية التي تحدثت التوراة عنها، ويذكر القرآن أن إبليس زين هذا الفعل لآدم وزوجه، وأقسم لهما كاذباً أنهما إن أكلا من الشجرة يكونا ملكين أو يكونا من الحالدين في جنات النعيم، وكان مراده أن يعريهما، وينزع عنهما لباسهما، وهذا يدل على كذب ما دُوِّنَ في التوراة أنهما كانا عاريين، وهما لا يعلمان، قال تعالى: ﴿ فَوسَوسَ لَمُهُمَا الشَّيَطِانُ لِيُبُدِى لَمُهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يَهِمَا وَقَالَ مَا يَكُمَا لَئِنَ الْمَا وَيَوْنَا مِن الْمَا الشَّيَطِانُ لِيُبُدِى لَمُهُمَا مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الشَّيْمَا الشَّجَرَة بَدَتَ لَمُهُمَا سَوْءَ اللهُمَا وَطَفِقا يَعْصِفانِ عَلَيْهِمَا مِن النَّيْمِمَا مِن اللهُ الأعراف عَلَيْهِمَا مِن اللهُ عَلَيْهُمَا مَنْ اللهُ عَلَيْهُمَا وَطَفِقا يَعْضِفانِ عَلَيْهِمَا مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهِمَا مِن اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهَا وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمَا مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وقال عز وجل في سورة طه: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿ فَأَكَ لَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُنُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُنَّةِ وَعُصَى عَادَمُ رَبَّهُ وَفَعَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُولَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

هذه هي الحقيقة التي صرح بها القرآن، وكشف القرآن ذلك البهتان الذي في التوراة المحرفة.

وما ذكرته التوراة أن الحية هي التي زينت لحواء الأكل من الشجرة، لا ذكر له في القرآن، أعني لا ذكر لله في القرآن، أعني لا ذكر للحية في القرآن، وما ذكره الله في القرآن من أن إبليس هو الذي زين لآدم وحواء الأكل من الشجرة، لا ذكر له في التوراة أعني إبليس.

وقد صورت الأسطورة التوراتية الله إنساناً ينزل في الجنة ليمشي بين أشجارها، ويتنزه في بساتينها، وصورته بأنه كان جاهلاً بالمكان الذي فيه آدم

وحواء، ولم يعلم بأنها أكلا من الشجرة حتى أعلماه بمكانها، وأنهما أكلا من الشجرة.

## ٩\_ إخراج آدم وحواء من جنة الخلد إلى أرض الشقاء:

ذكرت التوراة أنه بعد أكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها عاقب الحية، وقال لها: «لأنّكِ فَعَلْتِ هذَا، مَلْعُونَةٌ أَنْتِ مِنْ جَمِيعِ البَهَائِمِ وَمِنْ جَمِيعِ البَهَائِمِ وَمِنْ جَمِيعِ البَهَائِمِ وَمِنْ جَمِيعِ وُحُوشِ البَرِّيَّةِ. عَلَى بَطْنِكِ تَسْعَيْنَ وَتُرَابًا تَأْكُلِينَ كُلَّ أَيَّامٍ حَيَاتِكِ. ١٥ وَأَضَعُ عَدَاوَةً بَيْنَكِ وَبَيْنَ المَرْأَةِ، وَبَيْنَ نَسْلِكِ وَنَسْلِهَا. هُوَ يَسْحَقُ رَأْسَكِ، وَأَنْتِ تَسْحَقِينَ عَقِبَهُ» وكذلك عاقب حواء وآدم، وهو مذكور فيها أوردناه في نص التوراة.

وذكرت التوراة أن الله أخرج آدم وحواء من الجنة لأنهما صارا عارفين بالخير والشر، وخشى الرب أن يأكلا من شجرة الحياة، فيحيا إلى الأبد.

ومع توبة الله على عبده آدم فإنه أنزله هو وزوجه حواء إلى الأرض التي خلق منها، كما أنزل عدوه إلى تلك الأرض، لتدور رحى معركة طويلة بين الشيطان وبين ذرية آدم لا تتوقف حتى تقوم الساعة ﴿ قَالَ اَهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي وَبِينِ ذَرِية آدم لا تتوقف حتى تقوم الساعة ﴿ قَالَ اَهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي اللَّهُ وَلِيهَا اللَّهُ وَلَكُمْ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَنَاكُم اللَّهُ وَمَنَاكُم اللَّهُ وَمَنَاكُمُ اللَّهُ وَمَنَاكُمُ اللَّهُ وَمِنْهَا تَعْمَرُ وَلَيْهَا تَعْمَوْنُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهَا تَعْمَوْنُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيهَا اللَّهُ وَلِيهَا اللَّهُ وَلِيهَا اللَّهُ وَلَيْهَا اللَّهُ وَلَيْهَا اللَّهُ وَلَيْهَا اللَّهُ وَلِيهَا اللَّهُ وَلَيْهَا اللَّهُ وَلَيْهَا اللَّهُ وَلِيهَا اللَّهُ وَلِيهَا اللَّهُ وَلَيْهَا اللَّهُ وَلِيهَا اللَّهُ وَلَيْهَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ فَيْ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَلَا لَا فَيْهُا لَعُنْكُمُ لِلللَّهُ وَلَا لَا فَلْ فَيْهَا لَا مُؤْمِلًا اللَّهُ وَلِيهُ الللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقد أعلم الله آدم النسخ أنه سينزل هداه على رسله وأنبيائه، وأعلمه بها سيصير إليه حال الإنسان إن قَبِلَ هداه أو رفضه ﴿ قَالَ اَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا اَبَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ الله حال الإنسان إن قَبِلَ هداه أو رفضه ﴿ قَالَ اَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا اَبَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ فَإِمَّا يَأْنِينَ كُمْ مِنِي هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى الله وَمَنْ أَعْرَضَ عَن فَإِمَّا يُؤْمِنُ الله وَهُمُ الله وَلَا يَشْقَى الله وَمَنْ أَعْرَضَ عَن فَاتِ لَهُ مَعْمَى الله وَهُمَ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمَا الله وَهُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَالله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُونَ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُمُ الله وَالله وَهُمُمُ الله وَالله وَالله وَالله والله و

هذا هو الحق في قصة آدم كها جاء به القرآن، وهو بهذا الوضوح يزيل ما أحاط بالقصة به من الغش واللبس الذي سطرته التوراة، وقصة القرآن قصة كاملة تامة متناسقة، أما قصة التوراة فقصة مبتسرة، اختلط فيها الحق بباطل كثير.

## ١٠ عمر آدم الطِّيِّة عند وفاته:

ذكرت التوراة أن «كُلَّ أَيَّامِ آدَمَ الَّتِي عَاشَهَا تِسْعَ مِئَةٍ وَثَلاَثِينَ سَنَةً» [سفر التكوين،الإصحاح الخامس: ٥].

وهذا الذي ذكرته التوراة غير صحيح، فقد أخبرنا الرسول الكريم أن آدم التي عاش ألف عام، ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ﷺ: « لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك.

فرأى رجلاً منهم، فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له: داود، فقال: رب، كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة، قال: أي رب، زده من عمري أربعين سنة، فلما انقضى عمر آدم، جاءه ملك الموت، فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تُعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونُسِّيَ آدم، فنُسِّيت ذريته، وخَطِئَ آدم، فخَطِئت ذريته».

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

وروى الترمذي أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لما خلق الله آدم، ونفخ فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة - إلى ملأ منهم جلوس - فقل: السلام عليكم، قالوا: وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه، فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم.

فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيها شئت، قال: اخترتُ يمين ربي، وكِلْتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها، فإذا فيه آدم وذريته، فقال: أي رب، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضوؤهم – أو: من أضوئهم – قال: يا رب، من هذا؟ قال: هذا ابنك داود، قد كتبتُ له عمر أربعين سنة. قال: يا رب، زده في عمره، قال: ذاك الذي كتبتُ له، قال: أي رب، فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة، قال: أنت وذاك.

قال: ثم أُسكن الجنة ما شاء الله، ثم أُهبِط منها، فكان آدم يعدُّ لنفسه. قال: فأتاه ملك الموت، فقال له آدم: قد عجَّلت، قد كُتب لي ألف سنة، قال: بلي، ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة، فجحد فجحدت ذريته، ونسي، فنسيت ذريته، قال: فمن يومئذ أُمر بالكتاب والشهود».

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، من رواية زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. [والحديث الأول رواه الترمذي في سننه. وانظره في صحيح سنن الترمذي ورقمه: ٣٦٠٧. والحديث الثاني رواه الترمذي، وانظره في صحيح سنن الترمذي، ورقمه: ٣٦٠٧].

## أمور أعلمنا الله بها عن آدم الله ليس لها وجود في التوراة:

سنسوق هنا عدة أمور أعلمنا الله بها في القرآن، وليس لها وجود في التوراة، ولا الإنجيل.

## ١١ - إعلام الله ملائكته بإرادته خلق آدم قبل خلقه:

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الله أعلم الملائكة بأنه يريد أن يوجد في الأرض خليفة، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَتِهِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي اللَّرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٢٠] وهذا الذي صرح الله به في القرآن لا وجود له في التوراة.

والمراد بالخليفة الذي يريد الله خلقه في الأرض آدم وذريته من بعده، والدليل أنّ الله أراد ذرية آدم معه أن الملائكة سألوا ربهم عندما أخبرهم بهذا الخبر عن الحكمة من خلقه مع أنه يقع منه الإفساد في الأرض وسفك الدماء، ﴿قَالُوا أَجَّعَلُ فَيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَخَنُ نُسَيّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنّي أَعْلَمُ مَا لا نَعْلَمُونَ ﴿ البقرة: ٢٠] ومعلوم أن آدم لم يقع منه إفساد ولا سفك للدماء، والذين وقع منهم ذلك هم ذريته.

وقد جعل الله آدم وذريته خلفاء الأرض، لأنه وهبهم خصائص تؤهلهم لهذا السدور الذي ناطهم به والخلافة في الأرض تعني تسليطهم على الأرض يستعمرونها، ويعملون فيها، ولكن عليهم أن يفعلوا ذلك وفق منهج الله الذي سينزله عليهم، واشترط عليهم أن يُعبِّدوا أنفسهم لله الواحد الأحد.

## ١٢ - خلق الله آدم الملية بيده:

ومما ذكره الله في القرآن ولم يُذكر في التوراة أن الله خلق آدم بيده دون بقية الخلق، ولذلك قال الله تعالى لإبليس عندما رفض السجود لآدم الطّيكُمْ ﴿ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى أَلَسَتَكُمْرُتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وفي حديث أنس عن رسول الله ﷺ: أن الناس يقولون لآدم في يوم القيامة عندما يطلبون شفاعته: «أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده» [البخاري: ٧٥١٠، ومسلم: ١٩٣].

#### ١٣ - السبب في عدم سجود إبليس لآدم النسلان :

وخاطب الله آدم السلام محذراً إياه من هذا العدو اللعين الذي أبى أن يسجد له ﴿ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَلَا اعَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد سأل ربُّ العزة الشيطان عن السبب الذي دعاه إلى عدم السجود لآدم، وقال مَا مَنْعَكَ أَلَا تَسَجُدَ إِذَ أَمَرَتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ، مِن طِينِ اللهِ وَقَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَا تَسَجُد إِذَ أَمَرَتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ، مِن طِينِ اللهُ قَالَ لَمْ [الأعراف:١٢]. وفي موضع آخر: ﴿قَالَ يَتَإِلْلِيشُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّنَجِدِينَ اللهُ قَالَ لَمَ أَكُن لِلْأَسْجُد لِلسَّرٍ خَلَقْتَهُ، مِن صَلْحَل مِنْ حَمَا مِسَنُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَيْ اللهِ مَن مَا لَكُ اللهُ ال

لقد استكبر الشيطان واستعلى على أمر الله تعالى، أمره الله بالسجود لآدم، فأبى زاعها أن آدم مخلوق من طين، وهو من النار، والنار أفضل من الطين، فلا يجوز له السجود له، لقد استعمل المقاييس العقلية في مواجهة الأمر الإلهي الرباني، وهذا الخبر ليس له ذكر في التوراة.

## ١٤ طرد الله لإبليس من رحمته وجنته:

الله تعالى هو السيد الملك الذي لا يُردُّ قوله، ولا يُخالف أمرُه، ولذا لم يناقش إبليس فيها ذكره وادّعاه، بل طرده من رحمته وجنته، ﴿ قَالَ فَأَهْبِطَ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن اللَّهِ عَنَا فَالْخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكُ رَجِيمٌ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿ آلا عراف:١٣]، و﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنّكَ رَجِيمٌ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## ١٥ - إبليس يطلب من الله أن يبقيه حيا إلى يوم الدين، وتعهده بإضلال بني آدم:

عندما طرد الله إبليس من رحمته وجنته طلب إبليس من رب العزة أن يبقيه حياً إلى يوم القيامة، كي يقوم بإضلال آدم وذريته ﴿ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ

فِيهَا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّنْغِدِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْفِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ثَا الْهَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَدِينَ ﴿ قَالَ فَيِما اَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدُنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَعَنَ أَيْسُئِهِمْ وَعَنَ أَيْسُئِهِمْ وَعَن أَيْسُئِهِمْ وَعَن أَيْسُئِهِمْ وَعَن شَمَا لِلهِمْ وَلَا يَجِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّلْمُا الللْمُلِمُ الللْمُلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُا الللْمُلْمُ اللَّهُ ا

وقال في موضع آخر: ﴿ قَالَ فَاخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ ثَا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ اللَّهِ فَالَ وَإِنَّ عَالَ اللَّهُ الْمُنْظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ وَإِنَّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

لقد استجاب الله لطلب إبليس بإبقائه حياً إلى يوم الدين، وصرّح الشيطان لرب العزة بها سيفعله بعدوه الذي أُخرِج بسببه من الجنة، فهو يريد أن يوردهم موارد الهلاك، بأن يزين لهم معصية الله والشرك به، حتى يدخلهم في النيران، وغضب الرحمن، إلا عباد الله المخلصين، فإنه لا سبيل للشيطان عليهم، ولذلك قال الشيطان ﴿ إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلمُخَلَصِينَ ﴿ وَكَالَ الله للشيطان ﴿ إِلّا عِبَادَى لِيسَ الله للشيطان ﴿ إِنَّ عِبَادِى لِيسَ للله عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَن بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ وَقَالَ الله للشيطان : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَفَن بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ وَالإسراء: ١٤].

وقد أذن الله للشيطان أن يقوم بها عزم على القيام به، وأذن له أن يستعمل قواه الشخصية، وما لديه من إمكانات في ذلك الإضلال، قال الله لإبليس: ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطْعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَكِ وَعَدْهُمْ وَمَايِحِدُهُمُ الشَّيْطَكُنُ إِلَّا عُرُورًا الله [الإسراء: ٢٤].

لقد اكتملت أطراف الصراع، فهناك آدم المعزز المكرم الذي خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته، وهناك إبليس الذي أكل الحسد والحقد قلبه، وهو عازم على إضلال آدم وبنيه، وهناك الجهود الشيطانية التي لا يستطيع الإنسان الوقوف في وجهها إلا إذا احتمى بالله، والتجأ إليه.

#### ١٦ ـ ذكر صفى خلق آدم واليوم الذي خلق فيه:

ذكر لنا رسولنا ﷺ صفة خلق آدم اللَّيِّلا ، كما ذكر لنا اليوم الذي خلق فيه، وهذا ليس له وجود في التوراة.

روى أبو هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً» [البخاري: ٣٣٢٦، ومسلم: ٢٨٤١].

وروى أبو هريرة أيضاً عن النبي عليه قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» [مسلم: ٨٥٤].

وعن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة» [صححه الألباني، وعزاه في صحيح الجامع (١/ ٦٢٩) إلى أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وهو في صحيح أبي داود: ٩٦١، ١٠٢٤، وخرجه في إرواء الغليل: ٧٧٣].

## ١٧ - تجهيز الملائكة آدم بعد موته وصلاتهم عليه ودفنه:

لم تخبرنا التوراة عن موت آدم الطّيلا ، وأخبرنا رسولنا ﷺ أن آدم الطّيلا مرض مرض الموت فاشتهى بعض ثهار الجنة، فذهب أبناؤه يبحثون عما طلبه أبوهم، فاستقبلتهم الملائكة فأخبروهم بمرادهم، فأخبروهم أن أباهم قد مات.

عن عتي [هو ابن ضمرة السعدي] قال: رأيت شيخاً بالمدينة يتكلم فسألت عنه، فقالوا: هذا أُبيّ بن كعب، فقال: "إن آدم النيه الما للنيه الما المنية أي بني، إن أشتهي من ثهار الجنة، فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة، ومعهم أكفانه وحنوطه، ومعهم الفؤوس والمساحى، والمكاتل.

فقالوا لهم: يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون؟ أو ما تريدون؟ وأين تذهبون؟ قالوا: أبونا مريض، فاشتهى من ثهار الجنة، قالوا لهم: ارجعوا فقد قُضى قضاء أبيكم.

فجاؤوا فلما رأتهم حواء عرفتهم، فلاذت بآدم، فقال: إليك إليك عني، فإني إنها أُوتيت من قِبَلك، خلِّي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى، فقبضوه، وغسّلوه، وكفّنوه، وحنّطوه، وحفروا له، وألحدوا له، وصلّوا عليه، ثم دخلوا قبره، فوضعوه في قبره، ووضعوا عليه اللّبِن، ثم خرجوا من القبر، ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنّتكم». [وروي هذا الحديث عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند: (٥/١٣٦). قال ابن كثير بعد سياقه للحديث: «إسناد صحيح إليه». أي إلى أبيّ بن كعب، البداية والنهاية: (١/ ٩٨). وقال الهيثمي فيه: «رواه عبدالله بن أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير عتيّ بن ضمرة، وهو ثقة» مجمع الزوائد: (٨/ ١٩٩). وهذا الحديث وإن كان موقوفاً على أبيّ بن كعب، فإن له حكم المرفوع، فإنه مما لا

#### ثالثا: هذه القصم في الميزان

صدَّق القرآنُ التوراةَ في أصل هذه القصة، صدقها في أن الله خلق جسد آدم من تراب هذه الأرض، ولكنه فصَّل في خلقه بها لا ذكر له في التوراة، وصدق القرآن والأحاديث الصحيحة أن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم، وصدق القرآن التوراة أن الله أسكن آدم وزوجه الجنة، ولكن الصواب من القول أن هذه الجنة هي جنة الخلد، وليست جنة في الدنيا، وأخبرت التوراة أن الله أعطى آدم الجنة ليعمل فيها، والصحيح أن لا عمل في الجنة لآدم عندما سكن الجنة.

وما ذكرته التوراة من أن الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها هي شجرة الخير والشر غير صحيح، فآدم كان عالماً بالخير والشر، والله خلقه ليعلم الخير والشر، ونهيه عن الشجرة التي نهاه عنها كان من باب الامتحان والاختبار، وما ذكرته التوراة أن الله أهبط آدم من الجنة خشية أن يأكل من شجرة الحياة غير صحيح، وإنها أهبطه، لأنه عصاه.

وما ذكرته التوراة من أن الحية هي التي أغوت آدم وحواء غير صحيح، والصواب أنه إبليس، وقد برأت التوراة الحية، وكذبت الرحمن، فالحية كانت صادقة فيها أخبرت به حواء وآدم، والصواب الذي قرره القرآن أن إبليس زيّن لهما الشر والباطل في صورة مستحسنة.

وما ذكرته التوراة من تسمية آدم للمخلوقات التي عرضت عليه صحيح، ولكن فيه قصور يحتاج إلى استكهال.

وقد ذكر القرآن قضايا وتفصيلات في قصة آدم لا وجود لها في التوراة.







#### أولا: تقديم

هذه القصة تحدثت عنها التوراة في موضع واحد، وتحدث عنها القرآن في موضع واحد، وتحدث عنها القرآن في موضع واحد، وسأوردها كما وردت في التوراة، ثم أعقب عليها عبر النص القرآني الذي تحدث عنها. وقد حدثتنا هذه القصة في التوراة عن ابني آدم، هابيل وقايين، وكان هابيل راعياً للغنم، وقايين فلاحاً يعمل في الأرض.

وتذكر التوراة أن الأخوين قرَّب كلُّ واحد منها لربه قرباناً، الفلاح قدم من ثمار الأرض، والآخر قدم من سمان غنمه، فتقبل الله قربان هابيل، ولم يقبل قربان قايين، فاغتاظ قايين، وقتل أخاه هابيل، وقرَّع الربُّ سبحانه الأخ القاتل بسبب قتله أخاه، فاعترف بها كان منه، وقال للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل، وقال لله: إنك قد طردتني من الأرض، ومن وجهك أختفي، وأكون تائهاً في الأرض، ويكون كلُّ من وجدني يقتلنى.

فأخبره الله أنه لم يوجب على أحدٍ قتله، ومن قتله فيكون عقابه سبعة أضعاف، ينتقم منه، وأخبرت التوراة أن قايين سكن في أرض «نود» شرقي عدن.

وأخبرتنا التوراة أن قايين عاشر زوجته، وولدت له ابنه حنوك، وبنى مدينة سماها باسم ابنه حنوك، وذكرت التوراة الذرية التي تناسلت من ابنه حنوك.

## ثانيا: نص هذا الخبر في التوراة

جاء في سفر التكوين، الإصحاح الرابع: ١-٢٤: «١ وَعَرَفَ آدَمُ حَوَّاءَ امْرَأَتَهُ فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ قَايِينَ. وَقَالَتِ: «اقْتَنَيْتُ رَجُلاً مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ». ٢ ثُمَّ عَادَتْ فَوَلَدَتْ أَخَاهُ هَابِيلَ. وَكَانَ هَابِيلُ رَاعِيًا لِلْغَنَم، وَكَانَ قَايِينُ عَامِلاً فِي الأَرْضِ. ٣ وَحَدَثَ مِنْ بَعْدِ أَيَّامٍ أَنَّ قَايِينَ قَدَّمَ مِنْ أَثْهَارِ الْأَرْضِ قُرْبَانًا لِلرَّبِّ، ٤ وَقَدَّمَ هَابِيلُ أَيْضًا مِنْ أَبْكَارِ غَنَمِهِ وَمِنْ سِمَانِهَا. فَنَظَرَ الرَّبُّ إِلَى هَابِيلَ وَقُرْبَانِهِ، ٥ وَلكِنْ إِلَى قَايِينَ وَقُرْبَانِهِ لَمْ يَنْظُرْ. فَاغْتَاظَ قَايِينُ جِدًّا وَسَقَطَ وَجْهُهُ. ٦ فَقَالَ الرَّبُّ لِقَايِينَ: «لَماذَا اغْتَظْتَ؟ ۚ وَلِمَاذَا سَقَطَ وَجْهُكَ؟ ٧ ۚ إِنْ أَحْسَنْتَ أَفَلاَ رَفْعٌ؟ وَإِنْ لَمْ تُحْسِنْ فَعِنْدَ البَابِ خَطِيَّةٌ رَابِضَةٌ، وَإِلَيْكَ اشْتِيَاقُهَا وَأَنْتَ تَسُودُ عَلَيْهَا». ٨ وَكَلَّمَ ٰقَابِينُ هَابِيلَ أَخَاهُ. وَحَدَثَ إِذْ كَانَا فِي الحَقْلِ أَنَّ قَايِينَ قَامَ عَلَى هَابِيلَ أَخِيهِ وَقَتَلَهُ. ٩ فَقَالَ الرَّبُّ لِقَايِينَ: «أَيْنَ هَابِيلُ أَخُولُك؟» فَقَالَ: «لاَ أَعْلَمُ! أَحَارِسٌ أَنَا لأَخِي؟» ١٠ فَقَالَ: «مَاذَا فَعَلْتَ؟ صَوْتُ دَم أَخِيكَ صَارِخٌ إِلَيَّ مِنَ الأَرْضِ. ١١ فَالآنَ مَلْعُونٌ أَنْتَ مِنَ الأَرْضِ الَّتِي فَتَحَتْ فَاهَا لِتَقْبَلَ دَمَ أَلْخِيكَ مِنْ يَلِكَ. ٢٢مَتَى عَمِلْتَ الأَرْضَ لاَ تَعُودُ تُغَطِيكَ قُوَّتَهَا. تَائِهًا وَهَارِبًا تَكُونُ فِي الأَرْضِ». ١٣ فَقَالَ قَايِينُ لِلرَّبِّ: «ذَنْبِي أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُحْتَمَلَ. ١٤ إِنَّكَ قَدْ طَرَدْتَنِي الْيَوْمَ عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ، وَمِنْ وَجْهِكَ ۚ أَخْتَفِي وَأَكُونُ تَائِهًا وَهَارِبًا فِي الأَرْضِ، فَيَكُونُ كُلُّ مَنْ وَجَدَنِي يَقْتُلُنِي». ١٥ فَقَالَ لَهُ الرَّبُّ: «لِذلِكَ كُلُّ مَنْ قَتَلَ قَايِينَ فَسَبْعَةَ أَضْعَافٍ يُنْتَقَمُ مِنْهُ». وَجَعَلَ الرَّبُّ لِقَايِينَ عَلاَمَةً لِكَيْ لاَ يَقْتُلَهُ كُلَّ مَنْ وَجَدَهُ. ١٦ فَخَرَجَ قَايِينُ مِنْ لَدُنِ الرَّبِّ، وَسَكَنَ فِي أَرْضِ نُودٍ شَرْقِيَّ عَدْنٍ. ١٧ وَعَرَفَ قَايِينُ امْرَأَتَهُ فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ حَنُوكَ. وَكَانَ يَبْنِي مَدِينَةً، فَدَعَا اسْمَ المَدِينَةِ كَاسْمِ ابْنِهِ حَنُوكَ. ١٨ وَوُلِدَ لِجَنُوكَ عِيرَادُ. وَعِيرَادُ وَلَدَ مَحُويَائِيلَ. وَمَحُويَائِيلُ وَلَدَ مَتُوشَائِيلَ. وَمَتُوشَائِيلُ وَلَدَ لاَمَكَ. ١٩ وَاتَّخَذَ لاَمَكُ لِنَفْسِهِ امْرَأْتَيْنِ: اسْمُ الوَاحِدَةِ عَادَةُ، وَاسْمُ الأُخْرَى صِلَّةُ. ٢٠ فَوَلَدَتْ عَادَةُ يَابَالَ الَّذِي كَانَ أَبًا لِسَاكِنِي الجِيَام وَرُعَاةِ المَوَاشِي. ٢١وَاسْمُ أَخِيهِ يُوبَالُ الَّذِي كَانَ أَبًا لِكُلِّ ضَارِبِ بِالعُودِ وَالْمِزْمَارِ. ٢٢ وَصِلَّةُ أَيْضًا وَلَدَتْ تُوبَالَ قَايِينَ الضَّارِبَ كُلَّ آلَةٍ مِنْ نُحَاسٍ وَحَدِيدٍ.

وَأُخْتُ تُوبَالَ قَايِينَ نَعْمَةُ. ٢٣وَقَالَ لاَمَكُ لامْرَأَتَيْهِ عَادَةَ وَصِلَّةَ: «اسْمَعَا قَوْلِي يَا امْرَأَتَيْ لاَمْرَأَتَيْ لاَمْرَأَتَيْ لاَمْرَأَتَيْ لاَمْكَ، وَأَصْغِيَا لِكَلاَمِي. فَإِنِّي قَتَلْتُ رَجُلاً لِجُرْحِي، وَفَتَى لِشَدْخِي. ٢٤إِنَّهُ يُنْتَقَمُ لِقَايِينَ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ، وَأَمَّا لِلاَمَكَ فَسَبْعَةً وَسَبْعِينَ».

## ثالثا: التعقيب على هذه القصة الواردة في التوراة:

هذا الخبر موجود في القرآن في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا أَبْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُتِلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْلُلَكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْلُلُكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا قَنْلُكُ قَالَ إِنَّ اَخَافُ اللّهُ مِنَ الْمَنْقِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ مَنَ اللّهُ عَنْلُكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

وهذا النص صريح في أن الأخوين المتحدث عنها هما ابنا آدم، وهذا مثبت في التوراة، وقد سمت التوراة اسمي الأخوين فهما هابيل وقايين، وحددت عمل كل واحد منهما، فالأول كان راعياً، والثاني كان فلاحاً يعمل في الأرض، ولم يلتفت القرآن لشيء من هذا الذي ذكرته التوراة.

وكثير من المفسرين يسمون الأخوين هابيل وقابيل، مع أنه لم يرد خبر لا في القرآن، ولا في صحيح السنّة يحدد اسميهها.

وصدَّق القرآن ما أخبرت به التوراة من أن كل واحد منها قرب قرباناً، فتقبل من أحدهما، ولم يتقبل من الآخر، ولم يعرض لماهية القربان الذي قدمه كلُّ واحد منها. وذكر القرآن أن الذي لم يتقبل قربانه تهدد أخاه الذي تقبل قربانه بالقتل، فقال له: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِن ٱلمُنَّقِينَ ﴿ المَالِدة: ٢٧] وصرح له بأنه إذا هاجمه واعتدى عليه، فإنه لن يتعرض له بالأذى ولن يدافع عن نفسه، وهو في هذا يريد أن يبوء أخوه بإثمها، فيكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين.

وصرح النص القرآني بأنه قتل أخاه، فأصبح من الخاسرين.

وصدق النص التوراة في أن أحدهما قتل أخاه، ولم يذكر النص القرآني ذلك الحوار الذي جرى بين القاتل وبين الرب، ولم يذكر أن الله قضى أن من يقتل قايين، فإنه يعاقب بسبعة أضعاف من العقوبة، ولم يذكر ما ذكرته التوراة من معاشرة قايين لزوجته، كما لم يذكر ما رزق قايين من الذرية، وإعماره مدينة حنوك.

## رابعا: هذه القصمة في الميزان

أظهر هذا النص عظم جريمة القتل العمد، فابن آدم الصالح عندما تهدده أخوه بالقتل، قال له: ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوۤاً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصَحَبِ ٱلنَّارِّ وَذَلِكَ جَزَّوُا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ آ﴾ [المائدة:٢٨].

والله سبحانه عقب على هذه الجريمة مبيناً عظمها قائلاً: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَهِ يلَ أَنَّهُ, مَن قَتَكَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَكَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة:٣٢].

ورسولنا على حذَّر من الاقتتال، وبين عظم جرم المتقاتلين، فعن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» [البخاري: ٣١، مسلم: ٢٨٨٨].

وعن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقتل نفس ظلمًا، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سنَّ القتل» [البخاري: ٣٣٣٥، مسلم: ١٦٧٧].

والمتأمل في خاتمة هذه القصة في التوراة، يجد أن الجزاء الذي ذكرته التوراة لا يتناسب مع الجريمة التي ارتكبها قايين، فقد أخبرت التوراة أن الله حفظ حياة قايين، وأثمرت ذريته، وتكاثرت، وعمّر الأرض، وهذا الذي ذكرته التوراة لا

يردع أمثاله من الذين يرتكبون مثل هذا الجرم الفظيع، انظر إلى هذا التعقيب الإلهي الرباني الذي عقب به القرآن على تلك الواقعة الشنيعة: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبَّنَا عَلَى الرباني الذي عقب به القرآن على تلك الواقعة الشنيعة: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبَّنَا عَلَى الرباني الذي الله المُن الله المناه ال

إن هذا التعقيب القرآني ليخلع قلوب الذين يريدون ارتكاب مثل هذا الجرم الشنيع، فالذي يقتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض حاله حال الذي قتل الناس جميعاً، والذي يجيبها فكأنها أحيا الناس جميعاً.

وقد انفرد القرآن عن التوراة بأن القاتل لم يدر كيف يواري سوأة أخيه، وتحير في هذا الأمر، فبعث الله غراباً، فوارى غراباً ميتاً، بأن حفر في الأرض فوارى سوأة أخيه، فقال القاتل متندماً متحسراً: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغرب، فأواري سوأة أخي.





# القصمة الثالثمة قصمة نبي الله نوح أول الرسل إلى أهل الأرض



#### أولا: تقديم

هذه القصة كقصة آدم موغلة في القدم، وهي تتحدث عن الطوفان العظيم الذي غطّى الأرض، وأهلك كل الأحياء الذين كانوا يعيشون فوق ظهر الأرض، من البشر والحيوانات والطيور، ولم يبقّ من الأحياء فوق ظهر الأرض إلا من كان مع نوح في السفينة، وليس عند البشر في موضوع الطوفان في غير التوراة والإنجيل إلا رؤى غامضة، تكاد تشبه الأسطورة، اختلط فيها الحق بباطل كثير.

وجاءت التوراة في هذا الموضوع بحقٍّ كثير، ولكن فيه أخطاء صوبها القرآن، كما سيظهر لنا ذلك عندما نعرض هذه القصة.

## ثانيا: قصم نوح في التوراة إلى ما قبل الطوفان

كان آدم الطّي أول من خلقه الله من البشر، وصاحب هذه القصة وهو نبي الله نوح أول من أرسل إلى أهل الأرض، وتذكر التوراة أن آدم الطّيك هو الجدّ العاشر لنوح [سفر التكوين، الإصحاح الخامس].

ولم تذكر لنا التوراة من أخبار نوح قبل وقوع الطوفان إلا أن الناس كانوا قد فسدوا في ذلك الزمان، فأراد الله إهلاك البشر بسبب كثرة شرهم وفسادهم، وذكرت أن نوحاً كان باراً كاملاً في أجياله، وذكرت التوراة أنه ولد لنوح ثلاثة من الأولاد هم سام وحام ويافث.

وأمر الله نوحاً أن يصنع السفينة، لتكون مركب النجاة لنوح وزوجته وأولاده وأزواجهم، ووصف له صفة السفينة التي عليه أن يصنعها، وأخبره أنه سيهلك الناس كلهم إلا الذين يركبون السفينة.

جاء في التوراة: «١ وَحَدَثَ لَمَّ ابْتَدَا النَّاسُ يَكْثُرُونَ عَلَى الأَرْضِ، وَوُلِدَ لَمُّمْ بَنَاتٌ، ٢ أَنَّ أَبْنَاءَ الله رَأُوا بَنَاتِ النَّاسِ أَنَهُنَّ حَسَنَاتٌ. فَاتَخَذُوا لاَّنْفُسِهِمْ نِسَاءً مِنْ كُلِّ مَا اخْتَارُوا. ٣ فَقَالَ الرَّبُّ: «لا يَدِينُ رُوحِي فِي الإِنْسَانِ إِلَى الأَبْدِ، لِزَيَغَانِهِ، هُوَ بَشَرٌ. وَتَكُونُ أَيَّامُهُ مِثَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً». ٤ كَانَ فِي الأَرْضِ طُغَاةٌ فِي تِلْكَ الاَيَّامِ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا إِذْ دَخَلَ بَنُو الله عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ وَوَلَدْنَ لَمُمْ أَوْلاَدًا، هؤلاءِ هُمُ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا إِذْ دَخَلَ بَنُو الله عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ وَوَلَدْنَ لَمُمْ أَوْلاَدًا، هؤلاءِ هُمُ اللَّبَابِرَةُ الَّذِينَ مُنْذُ الدَّهْرِ ذَوُو اَسْمٍ. ٥ وَرَأَى الرَّبُ أَنَّ شَرَّ الإِنْسَانِ قَدْ كَثُرُ فِي الإِنْسَانَ أَلْذِينَ مُنْذُ الدَّهْرِ ذَوُو اَسْمٍ. ٥ وَرَأَى الرَّبُ أَنَّ شَرَّ الإِنْسَانِ قَدْ كَثُرُ فِي الأَرْضِ، وَأَنَّ كُلَّ تَصَوُّرِ أَفْكَارِ قَلْبِهِ إِنَّمَا هُو شِرِّيرٌ كُلَّ يَوْمٍ. ٦ فَحَزِنَ الرَّبُ أَنَّهُ عَمِلَ الإَنْسَانَ الْأَرْضِ، وَأَنَّ كُلُّ تَصَوُّرِ أَفْكَارِ قَلْبِهِ إِنَّمَا هُو شِرِّيرٌ كُلَّ يَوْمٍ. ٦ فَحَزِنَ الرَّبُ أَنَّهُ عَمِلَ الإِنْسَانَ اللَّذِينَ مُنْذُ الدَّهُ بَنِ مِنْ وَجُهِ الأَرْضِ وَلَيْ اللَّالِ اللهُ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا لَوْمُ عَنْ وَجُهِ الأَرْضِ عَلَيْ اللَّرْضِ الْمَالِهُ اللهُ مُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ عَمِلَ اللهُ الْأَرْضُ طُلُقَهُ بَنِينَ: سَامًا، وَيَافَثَ. ١١ وَفَسَدَتِ الأَرْضُ أَمَامَ اللهُ، وَامْتَلَاتِ الأَرْضُ ظُلِقَهُ عَلَى الأَرْضِ الْمَالَةُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي قَدْ فَسَدَتِ الأَرْضُ أَمَامَ اللهُ، وَامْتَلَاتِ الأَرْضُ طَلِيقَهُ عَلَى الأَرْضِ المَا اللهُ المُؤْسُ الْمُ اللهُ الْأَرْضُ فَلَا الرَّيْفَ عَلَى الأَرْضُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وفي هذا النص من التوراة ألفاظ لا يجوز نسبتها إلى ربِّ العزة، ومن ذلك قوله: «حزن الربُّ»، «وتأسف في قلبه»، «لأني حزنت» فإنه تبارك وتعالى لا يحزن، ولا يأسف، ولا يجوز إطلاق القلب على الله تعالى.

# ١ - قصم نبي الله نوح في القرآن:

ما ذكرته فيها سبق هو كل ما ذكرته التوراة عن نوح حتى وقوع الطوفان، وهذا الذي ذكرته التوراة غيض من فيض مما ذكره القرآن، وعندما تقرأ قصة نوح في

القرآن تجده قد توسع كثيراً في الإخبار عنه، فقد مدحه الله في القرآن وأثنى عليه، وحدثنا ربنا في كتابه عن دعوة نوح لقومه، وأورد لنا كثيراً مما ذكّر به قومه، وذكر لنا كثيراً من المواجهات التي وقعت بين نوح وقومه، وحدثنا كيف طلب قومه منه أن يطرد من مجلسه ضعفاء المؤمنين، فأبى وامتنع.

وحدثتنا كيف أن نوحاً بعد مئات السنين من دعوة قومه إلى الله يئس منهم، ودعا الله أن يهلكهم، وأخبرنا ربنا بالدعاء الذي دعا به نوح قومه، وكل هذا الذي حدثنا الله به في كتابنا لا وجود له في التوراة.

# ٢ فضل نوح وثناء الله - تبارك وتعالى - عليه:

أثنى الله على نوح وذكر فضله في مواضع من كتابنا، فأخبرنا أنه أحد أولي العزم من الرسل، وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النِّيتِ مَنْ مَنْ مَا اللَّهُ مَ وَمِنكُ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ وَاَخَذْنَا مِنْهُم وَمِنكُ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ وَاَخَذْنَا مِنْهُم وَمِنكُ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ وَاَخَذَنَا مِنْهُم وَمِنكُ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ وَاَخَذَنَا مِنْهُم وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمٌ وَاَخْذَنَا مِنْهُم وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن نوحاً كان من المهديين ﴿وَنُوحًاهَدَيْنَامِن فَبَلُ ﴾ [الأنعام: ٨٤]، وأخبرنا أيضاً أنه كان عبداً شكوراً فقال: ﴿ذُرِّيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحً إِنَّهُۥ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا شَكُولًا شَكُورًا شَكُولًا شَكُورًا شَكُورًا شَكُورًا شَكُورًا شَكُورًا شَكُولًا شَكُولُ سُلِي السُلُولُ سُكُولُ سُلِي السُكُولُ سُلِكُمُ

والشرعة التي جاء بها نوح هي الشريعة التي جاء بها الرسل والأنبياء من بعده ﴿ فَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ـ نُوحًا وَالَّذِي ٓ أَوْحَيْـنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنَّ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيدُ ﴾ [الشورى: ١٣].

والدليل على أن نوحاً أول الرسل ما ورد في حديث الشفاعة، وفيه أن البشر يأتون نوحاً السلام بعد أن يعتذر آدم الطيخ عن الشفاعة، فيقولون له: «أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسهاك الله عبداً شكوراً» [البخاري: ٣٣٤٠، مسلم: ١٩٤].

وقد كان بين آدم ونوح عشرة قرون، كلهم على الإسلام [عزاه ابن كثير في قصص الأنبياء إلى البخاري، وقال محققه: لم نجده فيه، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال: على شرط البخاري]، والقرن – كما يقول ابن كثير – الجيل من الناس، أو المدة من الزمان.

وقد انتشرت عبادة الأصنام في قوم نوح، قال ابن عباس: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما (ودّ) كانت لكلب بدومة الجندل، وأما (سُواعٌ) كانت لهذيل، وأما (يغوث) فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف، وأما (يعوق) فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، أسهاء رجال (يعوق) فكانت لهمدان، وأما (نسر) فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، أسهاء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انْصِبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسمُّوها بأسهائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك، وتَنَسَّخ العلم عبدت» [البخاري: ٤٩٢٠].

وبعد الطوفان جعل الله جميع الأنبياء من بعد نوح من ذريته ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ مَا ٱلنَّـبُوَّةَ وَٱلْكِتَنَبُّ ﴾ [الحديد:٢٦].

### ٣- دعوة نوح قومه إلى عبادة الواحد الأحد:

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الفترة التي عاشها نوح في قومه امتدت إلى تسعيائة وخمسين عاماً، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْتَ فِيهِمَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَا خَمِسِينَ عَامَا فَأَخَدُهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمَّ طَالِمُونَ ﴿ العنكبوت: ١٤]. وقد أطال الله تبارك وتعالى أنه أمر وتعالى في الحديث عن هذه الفترة من عمر نوح، أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه أمر نوحاً أن ينذر قومه، ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، فدعاهم ليلاً ونهاراً، وسراً وعلانية، ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَى قَوْمِهِ اللهُ وَاتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَعْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمُ وَيُؤَخِرُ كُمُ مَن فَعْرِ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمُ وَيُؤَخِرُ كُوكُ مَن وَتَلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَيُوجَدِ كُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَيُوجَدِ كُمُ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَوْمَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَوْمُ وَاللهُ وَلَوْمَ وَلَوْمُ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمُ وَلُولُومُ وَلُولُومُ وَلُومُ وَلُولُومُ وَلَوْمَ وَلَوْمُ وَلُولُهُ وَلُولُومُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَا لَا عَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلُولُومُ وَلَوْمَ وَلَامُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْمُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ال

وأخبرنا ربنا أن قوم نوح عبدوا الأصنام، وأخبرنا عن أسهاء أصنامهم، وعن مدى استمساكهم بعبادتها ﴿وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُو وَلَا نَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُو وَلَا نَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ وَقَالُواْ لِكَا فَلَا لِمِنَا إِلَّا ضَلَاكُ ﴿ وَلَا نَذَرُنَا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ وَقَالُواْ لِمَا لَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ٤\_ المواجهة بين نوح وقومه:

وحدثنا ربنا في كتابه عن المواجهة التي جرت بين نوح وقومه، فعندما دعاهم إلى عبادة الله وحده، وصموه بأنه في ضلال مبين، فأجابهم إجابة بينة واضحة بأنه ليس في ضلالة، ولكنه رسول رب العالمين، يبلغهم رسالة الله، وينصح لهم، ويعلم من الله ما لا يعلمون: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعَبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ مِنَ إلَهِ مَن الله ما لا يعلمون: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعَبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ مِن اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ مَن قَوْمِهِ إِنَّا لَهُ رَكُ فَي صَلَالٍ ثُمِينِ عَلَيْهُ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَبِ الْمَلَا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَهُ رَكُ فِي صَلَالٍ ثُمِينٍ وَاللهِ قَالَ اللهُ مَا لَكُمُ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَبِ الْمَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَاتِ رَبِّ اللهُ مَا لَكُمُ وَسَلَاتِ رَبِّ وَالْعَرْفَ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا لا يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مَا لَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ

وأخبرنا ربنا سبحانه أنه عندما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال زعاء قومه ورؤساؤهم: إنه يريد أن يترأس عليهم ويتفضل عليهم، وزعموا أن به جنون، ولذلك عليهم أن يتربصوا به لفترة من الزمان ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَنُونَ وَ لَهَدُوا اللهُ مَا لَكُو مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ وَ أَفَلَانَنَقُونَ اللهُ فَقَالَ الْمَلَوُا اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ عَمَاهُ اللَّهُ وَقَالَ الْمَلُوا اللَّهُ مَا لَكُو مِن اللهِ عَيْرُهُ وَ أَفَلَانَنَقُونَ اللهُ فَقَالَ الْمَلُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ عَمَاهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا سَمِعْنَا بَهُذَا فِي عَالَمُ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا سَمِعْنَا بَهُذَا فِي عَالَمُ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ مَا سَمِعْنَا بَهُذَا فِي عَالَمُ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الل

وذكر اتهامهم له بالجنون في موضع آخر فقال: ﴿ ﴿ كُذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَاوَقَالُواْ مَجْنُونُ وَازْدُجِرَ ﴿ ﴾ [القمر:٩].

ورَغَّب نوح قومه بالعيش الهنيء إن هم استغفروا ربهم وتابوا إليه، ﴿ فَقُلْتُ السَّمَةَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا اللهَ وَيُمْدِدُكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا اللهَ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا اللهَ وَيُمْدِدُكُمُ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ مِّدَدُرًارًا اللهَ وَيُمْدِدُكُمُ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ الل

# ٥ ـ قوم نوح يطلبون من نوح طرد المؤمنين لأنهم فقراء ضعفاء:

طلب قوم نوح من نوح أن يطرد المؤمنين معه كي يخالطوه ويجالسوه، فإن الذين آمنوا معه ضعفاء فقراء، ولا يليق بهم أن يخالطوهم ويجالسوهم، قال تعالى:

وقال في موضع آخر: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱلنَّينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا مِن فَضْلِ بَلْ وَمَا زَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ فَطُنُكُمْ كَذِيبِ فَا اللَّهِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ فَظُنُكُمْ كَذِيبِ فَلَ اللَّهِ وَهِ اللهِ عَلَى الرأي، أي اتبعوه سريعاً عندما دعاهم من غير نظر ولا رويَّة، وقد رفض نوح الني طلب قومه في طرد الذين استجابوا له، وفي ذلك يقول: ﴿قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آَلُونُ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِي لُو تَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا اللَّهُ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الشعراء:١١٦-١١] وقال في موضع آخر: ﴿ وَمَا أَنَا إِلَّا لَذِينَ امَنُواْ إِنَّهُم مُلْكُواْ رَبِّمْ وَلَكِنِي السَّعَالَا فِي مُوضَع آخر: مَن اللَّهُ وَمَا أَنَا إِلَّا لَكُمْ عَندِى خَزَايِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلغَيْبَ وَلَا اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ ٱلللَّهِ وَلَا أَقُولُ لِللَّيْفِ وَلَا أَقُولُ لِللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ ٱلللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لِللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ ٱلللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ ٱلللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ ٱلغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ ٱلللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ ٱلللّهُ عَيْرًا ﴾ [هود:٢٩-٣١].

### ٦ مدى ثبات نوح في مواجهة قومه:

كان نوح الله كالجبل الأشم في مواجهة قومه، وكان يعمل أنه وهو يدعو قومه إلى الله يأوي إلى ركن شديد، فهو يتوكل على الله، ولا يخاف قومه، ولا

شركاءَهم، وهو قادر على الوقوف في مواجهتهم جميعاً، قال تعالى: ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ نَبُكُمْ مَقَامِى وَتَذْكِيرِى بِعَايَنتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوّاً إِلَى وَلَا لُنْظِرُونِ ﴿ ﴾ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَى وَلَا لُنْظِرُونِ ﴿ ﴾ [يونس:٧١].

ازداد حنق قوم نوح عليه، وطالبوه بأن يأتي بالعذاب الذي توعدهم به، قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنْوَحُ قَدْ جَدَدَلْتَنَا فَأَكَثَرَتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وبلغ بهم الحال أنه إذا وقف عليهم ليدعوهم أن يضعوا أصابعهم في آذانهم ويستغشوا ثيابهم ويصروا على كفرهم، ويستكبروا استكباراً، ﴿ وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي اَذَانِهِمْ وَاَسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبُرُوا اَسْتِكْبَارًا ﴿ وَإِنِّ كُلَّا اللهِ اللهُ اللهُ

## ٧- يأس نوح من إيمان قومه ودعاؤه عليهم:

وأعلم الله نوحاً بأنه لن يؤمن أحد من قومه إلا من آمن ﴿وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلا نَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ ا

وقد استجاب الله دعاء نوح في قومه، فأهلكهم ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَكَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ رُمِنَ اللهِ عَلَى مِن اللهِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ رُمِنَ الْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَبُولُ

# ٨- أرسل الله الطوقان على الكافرين وأنجى المؤمنين في السفينة:

أخبرتنا التوراة أن الله أهلك قوم نوح بالطوفان، وكان الطوفان عندما بلغ نوح ستهائة سنة من عمره، وهذا غير صحيح فنوح لبث في قومه تسع مائة وخمسين سنة، ثم جاء الطوفان، كما ذكر ذلك القرآن.

وقد أخبر الله نوحاً أنه مهلك جميع أهل الأرض، وأمره قبل الطوفان أن يصنع السفينة التي ستقله، وتقل المؤمنين معه، «١٣ فَقَالَ اللهُ لِنُوحٍ: «نِهَايَةُ كُلِّ بَشَرٍ قَدْ أَتَتْ أَمَامِي، لأَنَّ الأَرْضِ امْتَلأَتْ ظُلْمًا مِنْهُمْ. فَهَا أَنَا مُهْلِكُهُمْ مَعَ الأَرْضِ. ١٤ اِصْنَعْ لِنَفْسِكَ فُلْكًا مِنْ خَشَبِ جُفْرٍ. تَجْعَلُ الفُلْكَ مَسَاكِنَ، وَتَطْلِيهِ مِنْ دَاخِل وَمِنْ خَارِجٍ بِالْقَارِ» [سفر التكوين، الإصحاح السادس: ١٣-١٤].

ووصف الله لنوح صفة صناعة السفينة، وكم يكون طولها وعرضها، وطبقات السفينة وأبوابها [سفر التكوين، الإصحاح السادس: ١٥-١٦].

وأخبره أن الطوفان سيأتي على الأرض، وسيهلك كل الأحياء، وأخبره أن الله سيقيم عهده مع نوح، وأمره أن يدخل السفينة عندما يأتي الطوفان، ويدخل معه امرأته وبنيه ونساء بنيه.

وأمره أن يدخل معه في السفينة عندما ياتي الطوفان اثنين اثنين من الطيور والحيوانات ودبابات الأرض، وأن يدخل السفينة من كل طعام يؤكل.

جاء في التوراة: «١٧ فَهَا أَنَا آتٍ بِطُوفَانِ المَاءِ عَلَى الأَرْضِ لأُهْلِكَ كُلَّ جَسَدٍ فِيهِ رُوحُ حَيَاةٍ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ. كُلُّ مَا فِي الأَرْضِ يَمُوتُ. ١٨ وَلكِنْ أُقِيمُ عَهْدِي مَعَكَ، وَرُحُ حَيَاةٍ مِنْ تَكُلُ حَيِّ مِنْ كُلِّ مَا فَيْكُ مَعَكَ، ١٩ وَمِنْ كُلِّ حَيٍّ مِنْ كُلِّ فَتَدْخُلُ الفُلْكَ أَنْتَ وَبَنُوكَ وَامْرَأَتُكَ وَنِسَاءُ بَنِيكَ مَعَكَ. ١٩ وَمِنْ كُلِّ حَيٍّ مِنْ كُلِّ

ذِي جَسَدٍ، اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ تُدْخِلُ إِلَى الفُلْكِ لاسْتِبْقَائِهَا مَعَكَ. تَكُونُ ذَكَرًا وَأُنْثَى. 
• ٢مِنَ الطُّيُورِ كَأَجْنَاسِهَا، وَمِنَ البَهَائِمِ كَأَجْنَاسِهَا، وَمِنْ كُلِّ دَبَّابَاتِ الأَرْضِ كَأَجْنَاسِهَا. اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ تُدْخِلُ إِلَيْكَ لاسْتِبْقَائِهَا. ٢١ وَأَنْتَ، فَخُذْ لِنَفْسِكَ مِنْ كُلِّ طَعَامًا». ٢١ وَأَنْتَ، فَخُذْ لِنَفْسِكَ مِنْ كُلِّ طَعَامًا ». ٢٢ فَفَعَلَ نُوحٌ حَسَبَ كُلِّ مَا طَعَامًا ». ٢٢ فَفَعَلَ نُوحٌ حَسَبَ كُلِّ مَا أَمَرَهُ بِهِ اللهُ. هكذَا فَعَلَ » [سفر التكوين، الإصحاح السادس: ٢٧-٢١].

ثم عادت التوراة لتقول: «١ وَقَالَ الرَّبُّ لِنُوح: «ادْخُلْ أَنْتَ وَجَمِيعُ بَيْتِكَ إِلَى الفُلْكِ، لأَنِي إِيَّاكَ رَأَيْتُ بَارًا لَدَيَّ فِي هذَا الجِيلِ. ٢ مِنْ جَمِيعِ البَهَائِمِ الطَّاهِرَةِ تَأْخُذُ مَعَكَ سَبْعَةً سَبْعَةً ذَكَرًا وَأُنْثَى. وَمِنَ البَهَائِمِ التَّي لَيْسَتْ بِطَاهِرَةِ اثْنَيْنِ: ذَكَرًا وَأُنْثَى. ٣ وَمِنَ البَهَائِمِ التَّي لَيْسَتْ بِطَاهِرَةِ اثْنَيْنِ: ذَكَرًا وَأُنْثَى. وَمِنَ البَهَائِمِ التَّي لَيْسَتْ بِطَاهِرَةِ اثْنَيْنِ: ذَكَرًا وَأُنْثَى. ٣ وَمِنْ البَهَائِمِ التَّامِينِ، الإصحاح السابع: ١-٣].

# ٩- قصت صناعت السفينت وركابها في القرآن والتوراة:

وجعل الله لنوح علامة على وقوع الطوفان وهي فيضان تنور الخبز بالماء، عند ذلك عليه أن يدخل السفينة هو والذين آمنوا معه، وليس بصحيح ما ذكرته التوراة أن الذين دخلوا معه امرأته وأولاده وزوجات أولاده، فحسب. فقد أخبرنا ربنا أنه آمن معه قليل من قومه ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْ مُنَا وَفَارَ النَّنُورُ قُلْنَا احْمِلَ فِيهَا مِن كُلِ زَوْجَيْنِ اَتَنْ مُعَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّل

ولم يحمل نوح معه كل أقاربه، وإنها حمل معه من آمن منهم، كها دلّ عليه النص القرآني الذي سبق ذكره ﴿وَأَهُلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾ [هود: ٤٠].

ومن الغارقين من أهل نوح ابنه كها أخبرنا ربنا، وسيأتي ذكر ذلك، ومنهم زوجته، فإن الله أخبرنا أنها كانت كافرة، فإذا كانت حية إلى يوم الطوفان، فتكون غرقت مع الغارقين، ويحتمل أنها كانت ماتت قبل الطوفان، وقال الله لنوح في موضع آخر: ﴿ فَأُوْحَيْنَا إَلَيْهِ أَنِ اصَّنَع الْفُلُكَ بِأَعْدُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ اللهَ نُو فَيُ فَاسَلُكَ فِي اللهِ فَا مَنْ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ مَنْ اللهِ فَا اللهِ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْ اللهُ وَلَا تُحَاطِبْنِي فِ اللهِ مَنْ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَلَا تَحْدَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَلَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْحُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

وليس بصحيح أن الله أمره أن يأخذ من الحيوانات الطاهرة سبعة أزواج، ومن الحيوانات النجسة اثنين اثنين اثنين الخذ من جميع الحيوانات والطيور زوجين اثنين كما أخبر القرآن في النصوص التي سقتها من قبل، من غير تفريق بين الطاهر والنجس.

## ١٠ قصم الطوفان في التوراة:

وذكرت التوراة وقوع الطوفان على الأرض فقالت: «١٠ وَحَدَثَ بَعْدَ السَّبْعَةِ الأَيَّامِ أَنَّ مِيَاهَ الطُّوفَانِ صَارَتْ عَلَى الأَرْضِ. ١١ فِي سَنَةِ سِتِّ مِئَةٍ مِنْ حَيَاةٍ نُوحٍ، فِي الشَّهْرِ النَّانِي، فِي اليَوْمِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ فِي ذلِكَ اليَوْمِ، انْفَجَرَتْ كُلُّ يَنَابِيعِ الشَّهْرِ العَظِيمِ، وَانْفَتَحَتْ طَاقَاتُ السَّمَاءِ. ١٢ وَكَانَ المَطُرُ عَلَى الأَرْضِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا الغَمْرِ العَظِيمِ، وَانْفَتَحَتْ طَاقَاتُ السَّمَاءِ. ١٢ وَكَانَ المَطُرُ عَلَى الأَرْضِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. ١٣ فِي ذلِكَ اليَوْمِ عَيْنِهِ دَخَلَ نُوحٌ، وَسَامٌ وَحَامٌ وَيَافَثُ بَنُو نُوحٍ، وَالْمَامُ وَحَامٌ وَيَافَثُ بَنُو نُوحٍ، وَالْمَرَّأَةُ نُوحٍ، وَثَلاَثُ بَسَاءِ بَنِيهِ مَعَهُمْ إِلَى الفُلْكِ. ١٤ هُمْ وَكُلُّ الوُحُوشِ كَأَجْنَاسِهَا، وَكُلُّ البَهَائِمِ كَأَجْنَاسِهَا، وَكُلُّ الدَّبَابِ الَّتِي تَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ كَأَجْنَاسِهَا، وَكُلُّ المَّيْورِ كَأَجْنَاسِهَا، وَكُلُّ الدَّبْابِ التِي تَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ كَأَجْنَاسِهَا، وَكُلُّ المَّيْورِ كَأَجْنَاسِهَا، وَكُلُّ الدَّبْابِ الْقُلْكِ. ١٤ وَلَاللَّونَ وَكُلُّ المَّونِ الْمَلْكِ، وَكُلُّ المَّورِ كَأَجْنَاسِهَا، وَكُلُّ المَّنُونِ وَلَوجُ حَيَاةٍ. ١٦ وَالدَّاخِلاَتُ دَخَلَتْ ذَكَرًا وَأَنْشَى، مِنْ كُلُّ النَّيْنِ مِنْ كُلُّ حَسَدٍ فِيهِ رُوحٌ حَيَاةٍ. ١٦ وَالدَّاخِلاَتُ دَخَلَتْ ذَكَلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى الفُلْكِ، وَتَكَاثَرَتِ المِيَاهُ وَرَفَعَتِ الفُلْكَ، فَارْتَفَعَ عَنِ الأَرْضِ. ١٨ وَتَعَاظَمَتِ المِيَاهُ وَتَكَاثَرَتِ الْمِيَا عَلَى الفُلْكُ، يَسِيرُ عَلَى وَجُهِ المِيَاهِ. ١٩ وَتَعَاظَمَتِ المِيَاهُ وَتَعَاظَمَتِ المِيَاهُ وَتَعَاظَمَتِ الْمِيَاهُ وَتَكَاثَرَتِ الْمِيَاهُ وَرَفَعَتِ الفُلْكُ يَسِيرُ عَلَى وَجُهِ الْمِيَاهِ. ١٩ وَتَعَاظَمَتِ المِيَاهُ وَتَعَاظَمَتِ المِيَاهُ وَتَعَاظَمَتِ المِيَاهُ وَتَعَاظَمَتِ المَيَاهُ وَرَفَعَتَ الْمَالَةُ الْمَائِهُ عَلَى وَجُهِ المِيَاهِ الْمَائِهُ عَلَى وَجُوالْمَ الْمَائِهُ المَائِلُونَ المُؤْلُونُ المُعْرَاقُ وَالْمَائِهُ المَائِقَاقُ الْمَائِهُ المَائِونَ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُولُ المَّذَاقُ الْمُولُولُولُ المَائِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

كَثِيرًا جِدًّا عَلَى الأَرْضِ، فَتَغَطَّتْ جَمِيعُ الجِبَالِ الشَّانِحَةِ الَّتِي تَّحْتَ كُلِّ السَّهَاءِ. ٢٠ خُسَهُ عَشَرَةَ ذِرَاعًا فِي الارْتِفَاعِ تَعَاظَمَتِ الْمِيَاهُ، فَتَغَطَّتِ الجِبَالُ. ٢١ فَهَاتَ كُلُّ ذِي جَسَدٍ كَانَ يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الطُّيُورِ وَالبَهَائِم وَالوُحُوشِ، وَكُلُّ الزَّحَافَاتِ الَّتِي كَانَتْ كَانَ يَدِبُ عَلَى الأَرْضِ، وَجَمِيعُ النَّاسِ. ٢٢ كُلُّ مَا فِي أَنْفِهِ نَسَمَةُ رُوحِ حَيَاةٍ مِنْ كُلِّ مَا فِي تَوْحَفُ عَلَى الأَرْضِ، وَجَمِيعُ النَّاسِ. ٢٢ كُلُّ مَا فِي أَنْفِهِ نَسَمَةُ رُوحِ حَيَاةٍ مِنْ كُلِّ مَا فِي النَالِسَةِ مَاتَ. ٣٢ فَمَحَا اللهُ كُلَّ قَائِمٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ: النَّاسَ، وَالبَهَائِمَ، وَالنَّاسِ، وَالبَهَائِمَ، وَاللَّابَاتِ، وَطُيُورَ السَّهَاءِ. فَانْمَحَتْ مِنَ الأَرْضِ. وَتَبَقَّى نُوحٌ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الفُلْكِ وَالدَّبَابَاتِ، وَطُيُورَ السَّهَاءِ. فَانْمَحَتْ مِنَ الأَرْضِ مِئَةً وَخُسِينَ يَوْمًا» [سفر التكوين: الإصحاح السابع: ٢٠-٢٤].

وقد ذكر القرآن الطوفان غاضاً النظر عن كثير من التفاصيل المذكورة في التوراة.

## ١١ قصم الطوفان في القرآن:

ذكر الله سبحانه وتعالى الطوفان في قوله تعالى: ﴿ فَدَعَارَبَهُۥ أَنِي مَعْلُوبٌ فَٱنْصِرُ ﴿ فَدَعَارَبَهُۥ أَنِي مَعْلُوبٌ فَٱنْصِرُ ﴿ فَفَخَمَا أَلَوْنَ مَعْلُوبُ اللَّهُ مَا أَمُو فَدْ قُدُرَ ﴿ وَمَعَلَنَّهُ عَلَى أَلَوْنَ مَعْلَمُ السَّمَاءُ عَلَى أَمْرِ فَدْ قُدُرَ ﴿ وَهَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَنِي وَدُسُرِ ﴿ ﴾ [الفمر:١٠-١٣]. وقال في موضع آخر واصفاً عظم الطوفان: ﴿ وَهِى جَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَ الِ ﴾ [هود:٤٢].

ومن التفاصيل الذي ذكرها القرآن ولم تذكرها التوراة، أن نوحاً أمر المؤمنين معه بركوب السفينة قائلاً ﴿ فَوَقَالَ ارْكَبُواْفِهَ إِيسَــرِاللَّهِ بَعْرِبْهَاوَمُرْسَنهَا إِنَّ رَبِي لَغَفُورٌ رَجِيمٌ معه بركوب السفينة قائلاً ﴿ فَوَقَالَ ارْكَبُواْفِهَا إِيسَــرِاللَّهِ بَعْرِبْهَاوَمُرْسَنهَا إِنَّ رَبِي لَغَفُورٌ رَجِيمٌ الله نوحاً ومن معه أن يقولوا ﴿ فَإِذَا السّتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مَن اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ مَن اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وما طلبه نوح النَّلِينَ من المؤمنين معه أن يسموا، وأن يحمدوا الله عز وجل هو سنّة في هذه الأمة، فقد أرشدنا الله إذا ركبنا دابة أو سفينة أو سيارة أو طائرة أن نقوله، قال تعالى: ﴿ لِتَسْتَوُراً عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ

سُبِّحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنذَا وَمَا كُنَّا لَهُ، مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [الزخرف:١٣-١٤].

## ١٢ غرق ابن نوح مع الغارقين:

ذكرت التوراة أن نوحاً نجا في السفينة مع زوجته وأولاده ونسائهم وذرياتهم، ولم تذكر التوراة أن واحداً من قوم نوح آمن بنوح، وقد نص القرآن كها سبق على أن المؤمنين مع نوح كانوا قليلين، وأن الله أمر نوحاً بإركاب المؤمنين في السفينة دون غيرهم من الكفار، ونص على أن أحد أولاده كان كافراً، فغرق مع الغارقين، وقد غرقت زوجة نوح مع الغارقين إن كانت لم تمت قبل الطوفان، لأنها كانت كافرة، وليس بصواب ما ذكرته التوراة أنها ركبت السفينة. وتذكر سورة هود غرق ابن نوح مع الهالكين، قال تعالى: ﴿وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ,وَكَانَ فِي مَعَزِلِ يَنْبُنَ ٱرْكَب مَعَنَا وَلا تَكُن مُعَ ٱلكَفِرِينَ ﴿ وَنَاكَ مِنَ ٱلمُغَرِقِينَ مِنَ ٱلمُغَرِينَ ﴿ وَمَالَ بَنَهُمُ اللّهُ وَهُ فَكَانَ مِنَ ٱلمُغَرَقِينَ ﴿ وَمَالَ بَنَهُ مَا الْمَوْمُ فَكَانَ مِنَ ٱلمُغَرَقِينَ ﴿ وَمَالَ بَنَهُ مَا الْمَوْمُ فَكَانَ مِنَ ٱلمُغَرَقِينَ ﴿ وَمَالَ بَنَهُ مَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَعِلْ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُ وَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَامِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَامِهُ وَلَا لَا عَامِكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَامِمُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَامِهُ وَلَا لَا عَالِمُ اللّهُ وَلَا لَا عَالِمُ الللّهُ وَلَا لَا عَالِمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا عَالِمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا عَالِهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا عَالِمُ اللّهُ وَلَا لَا عَالِمُ اللّهُ وَلَا لَا عَالِمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا عَاللّهُ اللّهُ اللّ

وقد دعا نوح ربه ذاكراً أن ابنه من أهله ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ آبَنِي مِنْ اَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ الله من أهله ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ وَبَالله نوحاً مذكّراً إياه أن ابنه غير داخل في وعد الله، لأنه كان كافراً، ووعد الله خاص بالمؤمنين ﴿ قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ عَبُرُ صَلِيحٍ فَلَا تَسْعَلَنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِ لِينَ اللهُ وَاللهُ ﴿ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَقَالَ رَبِ إِنِّ آعُودُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِدِ عِلْمٌ وَإِلَا تَغْفِرُ لِي اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## ١٢ سفينت نوح كانت آية من آيات الله:

لقد كانت السفينة التي أقلت نوحاً والذين آمنوا معه، وحملت تلك الحيوانات والطيور آية من آيات الله العظيمة، فلا شك أنها كانت كبيرة واسعة، وسعت المؤمنين مع نوح التي ، وحملت ذلك العدد الهائل من الحيوانات والطيور، فقد أخذ

نوح معه من كل زوجين اثنين من الحيوانات والطيور، وصدق الله تعالى في وصفه للسفينة بقوله: ﴿وَجَعَلْنَهُمَا ءَاكِةً لِلْعَنكِمِينَ ﴿ العنكبوت: ١٥] وقال: ﴿ وَلَقَد تَرَكُنْهَا الله فَهَلْ مِن مُّلَكِرُ ﴿ وَلَقَد أَرَكُنْهَا وَقَالَ الله فَهَا الْمَاءُ مَلَنَكُرُ فِي الْبَارِيَةِ ﴿ القَمر: ١٥]. وقال: ﴿ إِنَا لَمَا طَعَا اَلْمَاءُ مَلَنَكُرُ فِي الْبَارِيَةِ ﴿ اللهِ لِنَا اللهُ فَيها اللهُ فَيها اللهُ فَيها اللهُ فَيها أَذُنُ وَعِيدٌ ﴿ وَاللهِ مَلَى اللهُ فَيها اللهُ فَيها اللهُ وَلِهِ مَ فَي مَوْج كَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ فَيها مِن الألواح الحشبية، والدسر، كَالْجِبَالِ ﴾ [مود: ٢٤] وأخبرنا ربنا أن نوحاً صنعها من الألواح الحشبية، والدسر، وهي المسامير ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلَوْج وَدُسُمِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ولا شك أن هذه السفينة كانت مصنوعة صناعة متقنة، وبالقدر الذي يحتاج اليه، فإن نوحاً صنعها بوحي من الله ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلَكَ بِأَعَيُنِنَا وَوَحْيِـنَا ﴾ [هود:٣٧].

ولا شك أن نوحاً حمّل في السفينة ما يحتاج إليه من طعام وشراب، له وللمؤمنين معه، وللحيوانات والطيور التي كانت في السفينة.

ومما يتعجب منه أن الطيور والحيوانات التي كانت معه منها ما كان مفترساً كالأسد والنمر والذئب، وغير مفترسة، ولم تعتد المفترسة على بقية الحيوانات، والله قادر على كل شيء، وقد ذكرت لنا التوراة وصدقتها الأحاديث الصحيحة أن السلام عندما يوضع على الأرض بعد نزول عيسى ابن مريم، يأمن البشر، وتأمن الحيوانات، فيرعى الأسد مع النعام، ويلعب الطفل الصغير مع الثعبان الكبير، وتأكل الحيوانات العشب، وتأكل الأفعى التراب، والله قادر على ما يريده سبحانه.

## ١٤ توقف الطوفان وبلع الأرض ما عليها من ماء:

حدثتنا التوراة أن الطوفان توقف، وأخذت المياه تجف من فوق الأرض، جاء في التوراة: «١ ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ نُوحًا وَكُلَّ الوُحُوشِ وَكُلَّ البَهَائِمِ الَّتِي مَعَهُ فِي الفُلْكِ. وَأَجَازَ اللهُ رِيحًا عَلَى الأَرْضِ فَهَدَأَتِ المِيَاهُ. ٢ وَانْسَدَّتْ يَنَابِيعُ الْغَمْرِ وَطَاقَاتُ السَّمَاءِ، فَامْتَنَعَ الْمَطُرُ مِنَ السَّمَاءِ. ٣ وَرَجَعَتِ المِيَاهُ عَنِ الأَرْضِ رُجُوعًا مُتَوَالِيًا. وَبَعْدَ مِئَةٍ وَخُسِينَ يَوْمًا نَقَصَتِ المِيَاهُ، ٤ وَاسْتَقَرَّ الفُلْكُ فِي الشَّهْرِ السَّابِع، فِي اليَوْمِ السَّابِع عَشَرَ وَخُسِينَ يَوْمًا نَقَصَتِ المِيَاهُ، ٤ وَاسْتَقَرَّ الفُلْكُ فِي الشَّهْرِ السَّابِع، فِي اليَوْمِ السَّابِع عَشَرَ

مِنَ الشَّهْرِ، عَلَى جِبَالِ أَرَارَاطَ. ٥وَكَانَتِ اللِّيَاهُ تَنْقُصُ نَقْصًا مُتَوَالِيًّا إِلَى الشَّهْرِ العَاشِرِ. وَفِي الْعَاشِرِ فِي أُوَّلِ الشَّهْرِ، ظَهَرَتْ رُؤُوسُ الجِبَالِ. ٦ وَحَدَثَ مِنْ بَغْدِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَنَّ نُوحًا فَتَحَ طَاقَةَ الفُلْكِ الَّتِي كَانَ قَدْ عَمِلَهَا ٧وَأَرْسَلَ الغُرَابَ، فَخَرَجَ مُتَرَدِّدًا حَتَّى نَشِفَتِ الْمِيَاهُ عَنِ الأَرْضِ. ٨ثُمَّ أَرْسَلَ الحَمَامَةَ مِنْ عِنْدِهِ لِيَرَى هَلْ قَلَّتِ الْمِيَاهُ عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ، ٩ فَلَمْ تَجِدِ الحَمَامَةُ مَقَرًّا لِرِجْلِهَا، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ إِلَى الفُلْكِ لأَنَّ مِيَاهًا كَانَتْ عَلَى وَجُهِ كُلِّ الأَرْضِ. فَمَدَّ يَدَهُ وَأَخَذَهَا وَأَدْخَلَهَا عِنْدَهُ إِلَى الفُلْكِ. ١٠ فَلَبِثَ أَيْضًا سَبْعَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَادَ فَأَرْسَلَ الحَهَامَةَ مِنَ الفُلْكِ، ١١ فَأَتَتُ إِلَيْهِ الحَهَامَةُ عِنْدَ المَسَاءِ، وَإِذَا وَرَقَّةٌ زَيْتُونٍ خَضْرَاءُ فِي فَمِهَا. فَعَلِمَ نُوحٌ أَنَّ الْمِيَاهَ قَدْ قَلَّتْ عَنِ الأَرْضِ. ١ُ٢ فَلَبِثَ أَيْضًا سَبْعَةَ أَيَّام أُخَرَ وَأَرْسَلَ الحَمَّامَةَ فَلَمْ تَعُدْ تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَيْضًا. ١٣ وَكَانَ فِي السَّنَةِ الوَاحِدَةِ وَالسِّتِّ مُئَةٍ، فِي الشَّهْرِ الأَوَّلِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ، أَنَّ المِيَاهَ نَشِفَتْ عَن الأَّرْضِ. فَكَشَفَ نُوحٌ الغِطَاءَ عَنِ الفُلْكِ وَنَظَرَ، فَإِذَا وَجْهُ الأَرْضِ قَدْ نَشِفَ. ١٤ وَفِي الشَّهْرِ اَلثَّانِي، فِي اليَوْمَ السَّابِعِ وَالعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ، جَفَّتِ الأَرْضُ. ١٥ وَكَلَّمَ اللهُ نُوحًا قَائِلاً: ٢١ «اخْرُجُ مِنَ الفُلْكِ أَنْتَ وَامْرَأَتُكِ وَبَنُوكَ وَنِسَاءُ بَنِيكِ مَعَكَ. ١٧ وَكُلَّ الحَيَوَانَاتِ الَّتِي مَعَكَ مِنْ كُلِّ ذِي جَسَدٍ: الطُّيُورِ، وَالبَهَائِم، وَكُلَّ الدَّبَّابَاتِ الَّتِي تَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ، أَخْرِجْهَا مَعَكَ. وَلْتَتَوَالَدْ فِي الأَرْضِ وَتُثْمِرْ وَتَكْثُرْ عَلَى الأَرْضِ». ١٨ فَخَرَجَ نُوحٌ وَبَنُوهُ وَامْرَأَتُهُ وَنِسَاءُ بَنِيهِ مَعَهُ. ١٩ وَكُلُّ الحَيَوَانَاتِ، كُلُّ الدَّبَّابَاتِ، وَكُلُّ الطُّيُورِ، كُلُّ مَا يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ، كَأَنْوَاعِهَا خَرَجَتْ مِنَ الفُلْكِ» [سفر التكوين، الإصحاح الثامن: ١-١٩].

# ١٥ أمر الله نوحا ومن معه أن يهبطوا من السفينة بعد جفاف الأرض:

بعد أن أهلك الله كلَّ الأحياء في الأرض بالطوفان أمر السهاء أن تتوقف عن المطر، وأمر الأرض أن تبتلع ما عليها من ماء ﴿ وَقِيلَ يَنَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآ اللهِ وَيَنسَمَآهُ أَقْلِعِي وَقِيلَ اللّهُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظّلِمِينَ اللهُ [هود: ٤٤].

وقد أخبرتنا التوراة أن الله أمر ركاب السفينة أن ينزلوا إلى الأرض وأمرهم أن يكثروا ويعمروا الأرض، وصدق القرآن التوراة، قال سبحانه وتعالى:

﴿ قِيلَ يَنْ وَ أُمَّ مِنَا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُدِ مِّمَن مَعَكَ وَأُمَمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُم مِنَاعَذَاتُ أَلِيمٌ ﴿ اللهِ مِنَا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمْدِ مِمَّن مَعك، وعلى أمم ممن معك، وأمم ستنشأ وتوجد من بعدك، وكل الأمم من بعد نوح كانت من نسله، كما قال سبحانه: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ مُمُ الْبَاقِينَ ﴿ ﴾ [الصافات:٧٧].

## 11. الموضع الذي رست فيه سفينت نوح الكان :

ذكرت التوراة أن سفينة نوح استقرت بعد أن جفت المياه على جبال أراراط، والذي أخبر به القرآن أن السفينة استوت على الجودي، قال تعالى: ﴿وَٱسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَاسْتَقَرْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّ

وجبل الجوديّ موجود في شهال العراق أو فيها جاورها من بلاد تركيا، وقد ذكر ابن كثير «أن الجودي جبل عظيم مشهور موجود في أرض الجزيرة» [قصص القرآن: ص٩٦].

وذكر ياقوت الحموي في [معجم البلدان: ١٧٩/٢] أن «الجوديّ بتشديد الياء، جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من نهر دجلة من أعمال الموصل، عليه استوت سفينة نوح لما نضب الماء».

وقد نقل البخاري رحمه الله عن قتادة تعليقاً من غير إسناد أن قتادة قال: «أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة» [البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ تَجْرِى بِأَعَيُنِنَا جَزَلَهُ لِيَن كَانَ كُفِرَ الله ﴾ [القمر: ١٤]. قبل حديث رقم (٤٨٦٩)، ووصله عبدالرزاق في (تفسيره) (٢٦٠) ورقمه (٢٢٧٦٢)].

### ١٧ مصير قوم نوح في الآخرة:

رأينا كيف عذب الله قوم نوح بالطوفان العظيم في الدنيا، وأخبرنا ربنا أن مصيرهم في الآخرة النار، وبئس القرار، قال تعالى: ﴿ مِمَّا خَطِيَّكَ بِهِمْ أُغَرِقُواْ فَأَذْخِلُواْ نَارًا فَكَرْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَصَارًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّا اللللَّالَةُ اللللَّاللَّهُ الل

وأخبرنا رسولنا على أن قوم نوح في يوم القيامة يكذبون نوحاً، ويدعون كاذبين أنه لم يبلغهم، وأخبرنا أننا نشهد لنوح بالبلاغ. فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله على: «يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب، فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره ﴿ وَكَذَلِكَ مَعْلَنَكُمْ أُمّةً وَسَطًا لِنَكُونُ أُشَهَدَاءً عَلَى النّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣]» [البخاري: ٣٣٣٩].

# ١٨ - افتراء بني إسرائيل على نبي الله نوح الليلا:

افترى بنو إسرائيل على نبي الله نوح، فقد زعموا أنه شرب الخمر فسكر، فتعرى في داخل خبائه، فأبصر ولده حام أبو كنعان عورة أبيه، وخرج وأخبر أخويه بها كان منه، فدخل الولدان على أبيهها، وأخذا الرداء، ووضعاه على أكتافهها، ومشيا للخلف حتى لا يريا عورته، فلها وصلا إليه سترا عورته.

فلما استيقظ نوح وعلم بما فعله ابنه غضب عليه، وأخبر أن كنعان ابن حام وذريته سيكونون عبيداً لأبناء سام ويافث، وأخبر أنه سيكون عبد العبيد لإخوته، وبارك سام قائلاً: «مُبَارَكُ الرَّبُ إِلهُ سَامٍ. وَلْيَكُنْ كَنْعَانُ عَبْدًا لَهُمْ. ٢٧ لِيَفْتَحِ اللهُ لِيَافَثَ فَيَسْكُنَ فِي مَسَاكِنِ سَامٍ، وَلْيَكُنْ كَنْعَانُ عَبْدًا لَهُمْ» [سفر التكوين، الإصحاح التاسع: ٢٦-٢٧].

وهذا الذي ذكروه عن نوح كذب وافتراء على نوح، فها يكون لنوح وهو من أولي العزم من الرسل، أن يشرب الخمر ويسكر، ويتعرى وتُرى عورته، وإذا كان الأمر كذلك، فها قيل عن حام كذب أيضاً.

# ۱۹ وصيم نوح ابنه عند وفاته:

قال ابن كثير: «قال الإمام أحمد: حدثنا سليهان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن الصقعب بن زهير، عن زيد بن أسلم، قال حماد: أظنه عن عطاء بن يسار، عن عبدالله بن عمرو، قال: كنا عند رسول الله ﷺ، فجاء رجل من أهل البادية، عليه

جبة سيجان (١) مَزْرُورَةٌ بالديباج، فقال: ألا إنَّ صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس، أو قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، ورفع كل راع ابن راع، قال: فأخذ رسول الله على بمجامع جبته، وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، ثم قال: إن نبي الله نوحاً الله لله عضرته الوفاة، قال لابنه: إني قاصّ عليك الوصية، آمرك بالنتين، وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كِفة، رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاةً كل شيء، وبها يزرق الخلق، وأنهاك لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاةً كل شيء، وبها يزرق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكِبر. قال: قلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك، قد عرفناه فها يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قلت أو قيل: يا رسول الله، فها الكبر؟ قال: سفه الحقّ، وغمص الناس» وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه [البداية والنهاية: ١١٩/١].

## ثالثا: هذه القصم في الميزان

ما ذكرته التوراة في قصة نوح كان ضامراً قليلاً إلى وقوع الطوفان، وقد توسع القرآن في ذكر قصة نوح في مجال دعوة نوح لقومه، وفيها وعظهم وذكرهم به، وذكر لنا القرآن صوراً من المواجهة التي واجه بها نوح قومه، وذكر لنا كيف طلب منه الزعهاء والرؤساء من قومه أن يطرد المستضعفين من الذين آمنوا به فأبى عليهم، وذكر لنا كيف يئس نوح من إيهان قومه، فدعا عليهم بالهلاك، وقد ذكر الله شيئاً من فضل نوح وما حباه الله به.

<sup>(</sup>١) سيجان: جمع ساج، وهو الطيلسان الأخضر.

وصوب القرآن ما ذكرته التوراة من أن نوحاً مكث في قومه قبل الطوفان ستة مائة عام، وذكر أنه مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً.

وتوسعت التوراة في ذكر الطوفان، وبينت أن الله حدد لنوح موعداً لوقوعه، وذكرت صفة صنع السفينة، وحدد الله لنوح الذين يصعدهم في السفينة، وتحدثت عن مدة بقاء السفينة على وجه الماء.

وقد صحح القرآن ما جاء في التوراة المحرفة أن الله أمر نوحاً أن يصعد معه من الحيوانات الطاهرة سبعة سبعة، والصواب أنها زوجان زوجان، وصحح القرآن ما ذكرته التوراة أن نوحاً أخذ معه زوجته، وأولاده ونساءَهم، والصواب أنه أخذ معه المؤمنين من أهله، وغير أهله، وهم قليل، فقد غرق أحد أولاده، وكان كافراً.

وقد ذكر القرآن أموراً وقعت في الطوفان لم تذكرها التوراة، ومن ذلك ما أمر الله به نوحاً من دعائه ومن معه الله عند صعود السفينة وعند النزول منها.

وقد ذكر القرآن الكريم أن سفينة نوح كانت آية عظيمة من آيات الله، بناها نوح بوحي إلهي، وحشر فيها الأحياء الذين سيعمرون الأرض بعد الطوفان، ولم يغرق في التفصيلات الشكلية التي ذكرتها التوراة.

وذكرت التوراة الموضع الذي رست فيه السفينة، فقد ذكرت التوراة أنه جبل أرارات، والصواب أنه جبل الجودي، وهو جبل في شمال العراق.



### أولا: تقديم

ذكرت التوراة في سفر التكوين أن الأرض كانت لساناً واحداً ولغة واحدة، فأراد البشر أن يصنعوا من اللّبِن المشوي مدينة وبرجاً، ويجعلون لأنفسهم اسماً كي لا يتفرقوا على وجه الأرض، فنزل الله لينظر المدينة والبرج اللذين كان الناس يبنونها، فنزل الله فبلبل ألسنتهم، وفرقهم في بقاع الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، وسمي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل ألسنتهم، وفرقهم في مختلف بقاع الأرض.

## ثانيا: نص هذا الخبر في التوراة

جاء في سفر التكوين: «١ وَكَانَتِ الأَرْضُ كُلُّهَا لِسَانًا وَاحِدًا وَلُغَةً وَاحِدَةً. ٢ وَحَدَثَ فِي ارْتِحَالِهِمْ شَرْقًا أَنَّهُمْ وَجَدُوا بُقْعَةً فِي أَرْضِ شِنْعَارَ وَسَكَنُوا هُنَاكَ. ٣ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: «هَلُمَّ نَصْنَعُ لِبْنًا وَنَشْوِيهِ شَيًّا». فَكَانَ هُمُ اللَّبْنُ مَكَانَ الحَجَرِ، وَكَانَ هُمُ اللَّبْنُ مَكَانَ الحَجَرِ، وَكَانَ هُمُ الحُمرُ مَكَانَ الطِّينِ. ٤ وَقَالُوا: «هَلُمَّ نَبْنِ لأَنْفُسِنَا مَدِينَةً وَبُرْجًا رَأْسُهُ بِالسَّمَاءِ. وَنَصْنَعُ لأَنْفُسِنَا اسْمًا لِئَلاَّ نَتَبَدَّدَ عَلَى وَجُهِ كُلِّ الأَرْضِ». ٥ فَنَزَلَ الرَّبُ لِيَنْظُرَ المَدِينَةَ وَاللَّمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ وَاللَّهُ الرَّبُ لِينَظُرَ المَدِينَةَ وَاللَّهُ وَاحِدٌ وَلِسَانٌ وَاحِدٌ وَلِسَانٌ وَاحِدٌ وَلِسَانٌ وَاحِدٌ لِللَّهُمْ وَهُذَا الْبَرْبَ اللَّهُمْ بِالعَمَلِ. وَالآنَ لاَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ كُلُّ مَا يَنُوونَ أَنْ يَعْمَلُوهُ. لاَ يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ». وَهذَا الْبِتَدَاؤُهُمْ بِالعَمَلِ. وَالآنَ لاَ يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ». وَهذَا الْبِتَدَاؤُهُمْ بِالعَمَلِ. وَالآنَ لاَ يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ». هَ هذَا الْبِتَدَاؤُهُمْ بِالعَمَلِ. وَالآنَ لاَ يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ». هُ هذَا الْبِتَدَاؤُهُمْ بِالعَمَلِ. وَالآنَ لا يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ». هُ هذَا الْبِتَدُاؤُهُمْ بِالعَمَلِ. وَالآنَ لاَ يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ». هُ هذَا الْبِدَاؤُهُمْ فَاكَ لِسَانَهُمْ حَتَّى لا يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ». وَهُذَا الْبَلْمُ هُنَاكَ لِسَانَهُمْ حَتَّى لا يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ».

الرَّبُّ مِنْ هُنَاكَ عَلَى وَجْهِ كُلِّ الأَرْضِ، فَكَفُّوا عَنْ بُنْيَانِ المَدِينَةِ، ٩لِذلِكَ دُعِيَ اسْمُهَا «بَابِلَ» لأَنَّ الرَّبَّ هُنَاكَ بَلْبَلَ لِسَانَ كُلِّ الأَرْضِ. وَمِنْ هُنَاكَ بَدَّدَهُمُ الرَّبُّ عَلَى وَجْهِ كُلِّ الأَرْضِ» [سفر التكوين، الإصحاح الحادي عشر، ١-٩].

#### ثالثا: نظرة في هذا الخبر من التوراة

هذا الخبر الذي أورده الذين عملوا على تحريف التوراة شبيه بالأسطورة والخرافة، وهي تصور أن الله يقف في وجه الذين يريدون إعمار الأرض واستثمارها، وصوروا أن الله وقف في مواجهة وحدة البشرية، ولا أدري كيف صور محرفو التوراة أن بناء الناس للمدينة والبرج سيحفظ وحدة اللغة عند البشر.

إن اختلاف ألسنة البشر ليس نقمة كما صورتها هذه الأسطورة، بل هو آية من آيات الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ اَيَنْهِ مَ خَلَقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلَفُ ٱلْسِنَاكِمُ مُ وَأَلُونِكُمُ ﴾ [الروم: ٢٢].

إن القرآن مليء بالنصوص التي تخبر بأن الله أراد من عباده أن يعمروا هذه الأرض ويثمروها، ويبنوا مدنها وقراها، فإن فعلوا ذلك والتزموا الحق المنزل إليهم أرسل السماء عليهم مدراراً، وأمدهم بالأموال والبنين، وجعل لهم الجنات والأنهار، وإلا فإنهم يكونون من الهالكين.



# القصمّ الخامسمّ قصمّ خليل الرحمن نبي الله إبراهيم اليُّسّ



#### أولا: تقديم

هذه قصة خليل الرحمن إبراهيم الله ، أحد أولي العزم من الرسل، وثاني الرسل في الفضل، وصفه الله بأنه كان صدِّيقاً نبياً، وجعله للناس إماماً، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، وكل أنبياء بني إسرائيل من ذريته، ومن ذريته محمد على خاتم الأنبياء والمرسلين، وأفضل بني آدم أجمعين، وفي سيرته عبر وعظات، وقصته مسطورة في التوراة، وقد أطال القرآن في عرض قصته وأخباره بها لا مزيد عليه.

## ثانيا: قصم إبراهيم في التوراة

ذكرت التوراة أن إبراهيم خليل الرحمن هو ابن تارح، وذكرت أنه من ذرية سام ابن نبي الله نوح، وذكرت أن نوحاً هو جد إبراهيم الثامن.

وحدثتنا التوراة طويلاً عن أخبار نبي الله إبراهيم النيخ ، فذكرت أن مولده كان في مدينة (أور) وهي مدينة كلدانية، وكان اسم إبراهيم أبرام، وتزوج من امرأة تدعى ساراي، وكانت ساراي عاقراً لا تلد، وتذكر التوراة أن والد إبراهيم وهو تارح أخذ ابنه إبراهيم وابن ابنه لوطاً وساراي زوجة ابنه إبراهيم أخذهم من أور الكلدانيين إلى أرض كنعان، فأتوا حاران، وأقاموا هناك، وهناك توفي (تارح) والد إبراهيم [سفر التكوين، الإصحاح الحادي عشر: ٢٨-٣١].

جاء في التوراة أن الله أمر إبراهيم أن يهاجر من أرض آبائه إلى الأرض التي يريه إياها، وهي الأرض المباركة فلسطين ووعده أن يجعله أمة عظيمة، ويباركه،

ويعظم اسمه، ويبارك مباركيه، ويلعن لاعنيه، وأن قبائل الأرض تتبارك به، فرحل أبرام من حاران، وهو ابن خمس وسبعين سنة، فأخذ إبراهيم زوجته وابن أخيه، فذهبوا إلى أرض كنعان، ووصل إبراهيم إلى مكان شكيم، وهي مدينة نابلس، وقال الله لإبراهيم لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى إبراهيم مذبحاً للرب تبارك وتعالى.

وذكرت التوراة «١ وَقَالَ الرَّبُ لأَبْرَامَ: «اذْهَبْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَمِنْ بَيْتِ أَبِيكَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أُرِيكَ. ٢ فَأَجْعَلَكَ أُمَّةً عَظِيمةً وَأَبُارِكُ وَلَا عَنْهُ. وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ اسْمَكَ، وَتَكُونَ بَرَكَةً. ٣ وَأَبَارِكُ مُبَارِكِيكَ، وَلاَعِنَكَ العَنْهُ. وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الْمُرْضِ». ٤ فَذَهَبَ أَبْرَامُ كَمَا قَالَ لَهُ الرَّبُّ وَذَهَبَ مَعَهُ لُوطٌ. وَكَانَ أَبْرَامُ ابْنَ خُسْ وَسَبْعِينَ سَنَةً لَمَا خَرَجَ مِنْ حَارَانَ. ٥ فَأَخَذَ أَبْرَامُ سَارَايَ امْرَأَتَهُ، وَلُوطًا ابْنَ أَخِيهِ، وَكُلَّ مُقْتَنِيَاتِهِ الْقَبْنِ اقْتَنَيَا وَالنَّفُوسَ الَّتِي امْتَلَكًا فِي حَارَانَ. وَخَرَجُوا لِيَذْهَبُوا إِلَى وَكُلَّ مُقْتَنِياتِهِ إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ. ٢ وَاجْتَازَ أَبْرَامُ فِي الأَرْضِ إِلَى مَكَانِ شَكِيمَ إِلَى وَكُلَّ مُقْرَاقً وَقَالَ: الْمُرْطِقِ مُورَةَ. وَكَانَ الكَنْعَانِيُّونَ حِينَئِذٍ فِي الأَرْضِ. ٧ وَظَهَرَ الرَّبُ لاَبْرَامَ وَقَالَ: الْمُسْلِكَ أَعْظِي هذِهِ الأَرْضَ». فَبَنَى هُنَاكَ مَذْبَحًا لِلرَّبِ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ بَلْكُ مِنْ المُعْرَبِ وَعَايُ مِنْ الْمُعْرَالِقِ مُورَةً. وَكَانَ الكَنْعَانِيُّونَ حِينَئِذٍ فِي الأَرْضِ. ٧ وَظَهَرَ الرَّبُ لاَبْرَامَ وَقَالَ: الْمُنْ الْمُعْوَى الْمُ اللَّكُونِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ اللَّعُونِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ مِنْ المُعْرَاقِ اللَّهُ مُنَاكَ أَيْلُولُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُالِقُ عَلْمَ اللَّعُونَ الْمُنْ الْمُعْرَاقِ الْمُولِينَ الْمُعْوَلِي اللْمُ اللَّكُونِ الْمُتَوالِيَا مُسْرَاقً اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللْهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْوَلِي الْمُعْوَالِي الْمُعْوِلِي الْمُ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُعْوَالِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْوَالِي الْمُعْتَالِ الْمُعْرَاقِ الْمُولِي الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُولِ الْمُعَلِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَاقُ اللْمُعْولِي الْمُعْرَاقُ الْمُولِي الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْ

# ثالثا: تعقيب القرآن على ما ورد في التوراة من شأن إبراهيم

### ١ - والد إبراهيم لم يخرج مع إبراهيم إلى حاران:

اسم والد إبراهيم ليس (تارحاً) كما زعمته التوراة، بل اسمه (آزر) كما ورد في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ فَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصَّنَامًا ءَالِهَةً ﴾ [الأنعام:٧٤].

ومن طالع قصة إبراهيم في القرآن فإنه يجزم بعدم خروج والد إبراهيم مع إبراهيم ولوط وسارة إلى أرض حاران، فإن العداء استحكم بين إبراهيم ووالده، حتى إن الوالد أمر ابنه إبراهيم بهجره، وعدم الدخول عليه، وتهدده بالرجم، وانتهى الأمر بإبراهيم إلى التبرأ من أبيه عندما تبين له أنه عدو لله تعالى، والقرآن بين أن هجرة إبراهيم إلى الأرض المقدسة كانت بعد إلقاء قومه له في النار، فإبراهيم لم يخرج من أرضه إلى ذلك الوقت، فلا معنى لما زعمته التوراة من أن والد إبراهيم هاجر بابنه إلى حاران.

إن هذا الزعم الباطل يصور أن علاقة إبراهيم بأبيه كانت علاقة حسنة وجيدة، وأنها كانا متفاهمين متعاونين، والأمر على خلاف ذلك على ما يعرضه القرآن وسيأتي بيانه.

#### ٢\_ فضائل إبراهيم الكلة ومكانته:

ذكرت التوراة شيئاً ما عن فضائل نبي الله إبراهيم الطّيكة ، فذكر أنه سيجعله أمة عظيمة، ويباركه ويعظم اسمه، ويبارك مباركيه، ويلعن لاعنيه، وتتبارك به جميع قبائل الأرض [سفر التكوين، الإصحاح الثاني عشر: ٢-٣].

وتذكر التوراة أن الله قال لإبراهيم وقد بلغ من العمر تسعة وتسعين عاماً: «سِرْ أَمَامِي وَكُنْ كَامِلاً، ٢ فَأَجْعَلَ عَهْدِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَأُكَثِّرَكَ كَثِيرًا جِدًّا» وقال له: « وَتَكُونُ أَبًا لِجُمْهُورِ مِنَ الأُمَم ...».

وهذا الذي ذكرته التوراة نزر يسير مما أخبر به القرآن عن فضل إبراهيم الطّيّلاً ، فمن ذلك أن الله أخبره أنه سيجعله إماماً للناس، أي: قدوة وأسوة، يقتدون ويتأسون به ﴿ ﴿ وَإِذِابْتَكَى إِبْرَهِ عَرَيْهُ بِكِلِمَتِ فَأَتَمَ هُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَاً قَالَ وَمِن ذُرِيّتَيْ قَالَ اللَّهُ اللَّاسِ إِمَامَاً قَالَ وَمِن ذُرِيّتِيْ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴿ البقرة: ١٢٥].

والآية تذكر أن هذا التكريم لإبراهيم كان بعد أن أتى إبراهيم بالتكاليف التي كلفه الله بها تامة وافية، وأخبرت الآية أن هذه المكانة العالية لن تكون بعد إبراهيم إلا للمؤمنين من ذريته، أما الظالمون من ذريته، فلن يشملهم عهد الله إلى إبراهيم.

وأخبرنا الله بشيء مما فضل به عبده ورسوله إبراهيم الكلية ، فمن ذلك:

أ- اتخاذ الله إبراهيم خليلاً: قال تعالى متحدثاً عن هذه الكرامة العظيمة التي خص الله بها إبراهيم الله ﴿ وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ آلَهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ آلَهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ آلَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

ب- جعل الله في ذريته النبوة والكتاب: قال الله تعالى مقرراً هذه الفضيلة العظيمة ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ النُّهُوَّةَ وَالْكِنَابَ﴾ [العنكبوت:٢٧].

وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن عدد كبير من الأنبياء كانوا من ذريته، فقال: ﴿ وَوَهَبَّنَا لَهُ وَإِسْحَكَ وَيَعْ قُوبَ صُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلٌ وَمِن ذُرِّيَتِهِ وَاوُدَ وَسُلَيّمَنَ لَهُ وَإِسْحَكَ وَيَعْ قُوبَ صُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلٌ وَمِن ذُرِّيَتِهِ وَاوُدَ وَسُلَيّمَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَنرُونَ وَكَذَالِكَ خَيْنِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهُ وَيُكِيّنَا وَيَحْيَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسٌ كُلُّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ مَا عَلَمُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وعدد الأنبياء الذين ذكرت الآية أنهم من ذرية إبراهيم ستة عشر نبياً.

وقد أنزل الله على إبراهيم الصحف الخاصة به، والتي تسمى بصحف إبراهيم، وأنزل الكتب على الأنبياء من ذريته، فأنزل التوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد، وكل هؤلاء الأنبياء من ذرية إبراهيم، عليه وعليهم الصلاة والسلام.

ج- جعل الله ملة إبراهيم خير الملل: أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن ملة إبراهيم خير الملل، والذي يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلّةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً ، ﴾ [البقرة: ١٣٠] وقد أمر الله رسوله محمداً أن يكون على ملة إبراهيم ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتّبِعْ مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النحل: ١٢٣]. وملة إبراهيم قائمة على وحدانية الله في ذاته وأسمائه وصفاته، وعبادة الله وحده لا

شريك له، والدينونة لله بالإسلام، لقد كان إبراهيم الطّيِّلاً كما قال الله عز وجل: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ آلَ عَمران:٦٧].
عمران:٦٧].

د- إبراهيم خير البرية: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ، فقال له: يا خير البرية، فقال يَظِيرُ «ذاك إبراهيم» [مسلم: ٢٣٦٩].

هـ- صفات أخرى عظيمة اتصف بها إبراهيم الطّيّلا : أثنى الله على إبراهيم بصفات عظيمة أخرى، فقال: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللّذِي وَفَى اللهِ ﴾ [النجم:٣٧] أي: وقى بجميع ما أمره الله تعالى به من تكاليف.

وقال: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَآ إِبْرُهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ أَنَّ الْأَنبِاء: ٥١ وَمَن شَهِدَ الله له بأنه آتاه رشده، فإنه أعظم الفائزين.

وقال: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ عَلِيدٌ ﴿ التوبة:١١٤] والأواه: الذي يكثر من قوله: آه في توجعه وشكواه لله، والحليم: الواسع الخلق، الذي يسع الناس في صبره على دعوتهم وصبره على تعاليهم وكفرهم، وسنرى كيف جادل إبراهيم ملائكة الرحمن في شأن تعذيب قوم لوط.

# ٣- صفة أبينا نبي الله إبراهيم الله :

عرفنا رسولنا على بأبينا إبراهيم الله ، فقال في حديث ابن عباس: «أما إبراهيم، فانظروا إلى صاحبكم» [مسلم:١٦٦] وفي حديث جابر أن رسول الله عليه قال: «ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم (يعني نفسه)» [مسلم:١٦٧] وعن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال في حديث الإسراء «ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه، وأنا أشبه ولده به» [البخاري: ٣٣٩٤، مسلم: ١٦٨].

وقد وصف لنا الصحابة رسولنا ﷺ وصفاً دقيقاً، ومن صفته تعرف صفة إبراهيم السيخ ، فعن أنس بن مالك، قال: «كان رسول الله ﷺ ليس بالطويل البائن،

ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق، وليس بالآدم، وليس بالجعد القطط، ولا بالسبط» [البخاري: ٥٩٠٠، مسلم: ٢٣٤٧].

وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله ﷺ ؟ قال: «كان شعر رسول الله ﷺ ليس بالجعد ولا السَّبط» [مسلم: ٢٣٣٨].

وعن أنس أيضاً قال: «كان النبي ضخم اليدين والقدمين، حسن لوجه، لم أرَ بعده ولا قبله مثله، وكان بَسِط الكفين» [البخارى: ٥٩٠٧].

#### ٤- دعوة إبراهيم الله أباه إلى عبادة الله وحده وهجر الأوثان:

حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - أن إبراهيم الطّيّل خصّ أباه بدعوته إلى عبادة الله وحده، وترك الأوثان التي يعبدونها من دون الله الواحد الأحد، وقد خاطبه سائلاً إياه لم يعبد هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنه شيئاً، وهو سؤال يدعو والده فيه إلى التفكير في حقيقة هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل، قال تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُ فِ ٱلْكِنْكِ إِبْرَهِيمَ اللهُ كَانَ صِدِيقًا نَيْنًا اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْعًا الله عنه [مريم:٤١-٤٢].

وأخبرنا ربنا – عز وجل – أن إبراهيم وهو يعظ أباه ويعلمه كان في غاية الرقة والتوقير والاحترام لأبيه، وقد ابتدأ حديثه في كل موضوع يريد إعلامه به بقوله: (يا أبت)، والنداء بهذه الكلمة يُظهر عمق الرابطة التي تربطه به، ليقربه منه، ويدعوه إليه، وليدله على أنه محسن إليه، ناصح له، وبعد النداء الأول لأبيه أعلمه أنه جاءه من عند الله على أيس عنده مثله، فإذا تبعه على ما جاء به هدي إلى الصراط المستقيم في عَنْ الله على أيف مِن العِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي آهَدِكَ صِرَطُاسَوِيًا الله على الريم: ٤٣].

وبعد النداء الثاني الذي نادى به أباه حذره من عبادة الشيطان بعبادته الأصنام، فكل من عبد الأصنام فقد عبد الشيطان، ولا يليق بالعاقل أن يعبد عدوه اللدود الشيطان، فالشيطان عاص للرحمن ﴿ يَنَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًا النَّ الشَّيْطَانَ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًا النَّ السَّيْطَانَ السَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ

وبعد النداء الثالث والأخير أخبره أنه يخشى عليه أن يمسه بسبب كفره وشركه عذاب من الرحمن فيكون للشيطان ولياً ﴿ يَتَأَبَتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابُ مِن الرحمن فيكون للشيطان ولياً ﴿ يَتَأَبَتِ إِنِّ أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابُ مِن الرَّحْنِ وَلِيًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُو

إنها موعظة تفيض محبةً ومودةً ونصحاً، وتفيض أدباً، كل ذلك مع الوضوح فيها يدعوه إليه، ويزيده منه، مع تواضع فيها يدعوه إليه، ويخاطبه به، ولكن أباه كان مغرقاً في كفره، غارقاً في شركه، قد سُدَّت منافذ النور إلى قلبه، فلم يدخل قلبه الهدى الذي دعاه إليه ابنه، وكل الذي وقر في نفسه واستثاره أن ابنه قد رغب عن الهته ورفضها، واتخذ إلها غيرها، فتهدد ابنه وتوعده بالرجم بالحجارة، وطلب منه أن يهجره، ويقاطعه، انظر إلى الرد الذي أجاب به حيث قال له: ﴿ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ اللَّهِ وَيَا لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

واحترم إبراهيم إرادة أبيه الذي دعاه إلى هجره ومقاطعته ﴿وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى ٓ أَلَا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ ﴾ [مريم: ٤٨] إنه يريد أن يعتزلهم، ويعتزل معهم آلهتهم الباطلة التي يدعونها ويستغيثون بها من دون الله، والدعاء كما صح في الحديث «هو العبادة» ومن دعا ربه، واستغاث به، وترك

الآلهة التي يدعوها الناس فقد أفلح وفاز وسعد، وقد أخبرنا الله في سورة الشعراء أن إبراهيم دعا لأبيه بالمغفرة ﴿وَٱغْفِرْلِأَبِيۤ إِنَّهُۥكَانَمِنَ ٱلضَّاۤ آلِينَ ۞﴾ [الشعراء:٨٦].

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن إبراهيم النفي أنكر على أبيه وقومه اتخاذ الأصنام آلهة يعبدونها من دون الله، وصارحهم بأنهم في ضلال مبين ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنْ آرَبُكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ اللهُ الانعام:٤٧٤.

ولما ظهر لإبراهيم أن أباه مغرق في الكفر والضلال، وأنه مصرٌ على عدائه لله رب العالمين تبرأ منه ، وتراجع عن استغفاره له ﴿ وَمَاكَاكَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيّاهُ فَلَمَّا لَبَيْنَ لَهُۥ أَنَّهُۥ عَدُوُّ لِللّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ حَلِيمٌ اللهِ ﴿ وَمَاكَانَ مَنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ حَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد شرع الله لهذه الأمة أن تقتدي وتتأسى بنبي الله إبراهيم الطيخ، واستثنى من ذلك دعاء إبراهيم لأبيه المشرك، فإنه لا يجوز الدعاء للمشركين حتى ولو كانوا أقرب الأقربين، قال تعالى: ﴿ مَاكَاكَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا كَانُوا أُولِي قُرُنِكَ مِن بَعْدِمَا تَبَيّرَ لَهُمُ أَنّهُمُ أَصْحَبُ ٱلجَحِيدِ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَاكَ آسَتِغْفَارُ الْمُرْوِينَ وَمَاكَاكَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيّاهُ فَلَمّا لَبُيّنَ لَهُ أَنّهُ عَدُولًا لِللَّهِ تَبَرّاً مِنهُ إِنّا إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيّاهُ فَلَمّا لَبُيّنَ لَهُ أَنّهُ عَدُولًا لِللَّهِ تَبَرّاً مِنهُ إِنّا إِبْرَهِيمَ لَا اللهِ المُعْلَقِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِنْ اللهِ المُنالِقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْكُولُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المُلْكُولُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ ال

### ٥ كيف يلقى إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة:

أثنى الله على نبيه إبراهيم الله بقوله: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ حَلِيمٌ الله على نبيه إبراهيم الله على فقد كان أواها، أي: يكثر من قول: آه، وحليم، أي: واسع الصدر، ولذا صبر على أبيه وقومه، وبصّرهم، وجادلهم فأحسن جدالهم، وأورد لهم الأدلة الدالة على بطلان آلهتهم، وحذرهم، وعلمهم، حتى ألقوه في النار. ومن حلمه أنه يلقى أباه يوم القيامة، فيجده قد سرب بسربال من قطران، وعليه قترة وغبرة، فلا يسبه، ولا يعرض عنه، وإنها يذكره بها كان من نصحه إياه، ودعوته إلى الله، فقال

له: «ألم أقل لك: لا تعصني»، فيقول: فاليوم لا أعصيك، ولكن ما الفائدة، فالإيهان والاعتراف بالذنب في ذلك اليوم، لا يغني من الله شيئاً، ولا ينجي من النار، انظر إلى الحديث الذي يخبرنا بلقاء إبراهيم المنتخ أباه في يوم الدين، وما نتج عن ذلك اللقاء.

عن أبي هريرة الله عن النبي الله قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تُخزيني يوم يُبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرّمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ مُلْتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيُلقى في النار» [البخاري: ٣٣٥]. والذيخ: الضبع، أي: أن الله يمسخ أباه ضبعاً، حتى لا يعرف أحد أنه والد إبراهيم، فيخزى إبراهيم به.

#### ٦- دعوة إبراهيم الله قومه لعبادة الله الواحد الأحد:

فاستغربوا ما سمعوه منه وسألوه قائلين: ﴿ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ﴿ اللهِ اللهُ ا

وفي سورة الشعراء أخبر تعالى أن إبراهيم سأل أباه وقومه عن آلهتهم التي يعبدونها، فأخبروه أنهم يعبدون أصناماً، فيظلون عاكفين على عبادتها ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ اللهِ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَكِفِينَ اللهِ الشعراء:٦٩-٧١].

عند ذلك حاول أن يستثير تفكيرهم، ويجعلهم يتبصرون في مدى استحقاق هذه الآلهة للعبادة ﴿ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ آَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ آَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ آَوْ يَنفعونَهُم ، ولا ينفعونهم ، ولا يسمعون دعاءَهم، ولا ينفعونهم ، ولا يضرونهم ، ولكنهم تابعوا الآباء فيها كانوا يفعلونه ويعبدونه ﴿ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا ءَاباآءَناكَذَلِكَ يَضرونهم ، ولكنهم تابعوا الآباء فيها كانوا يفعلونه ويعبدونه ﴿ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا ءَاباآءَناكَذَلِكَ يَفَعُلُونَ ﴿ الشعراء: ٤٤].

عند ذلك صرح لهم بأنه يعاديهم هم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله، وأنه لا يعبد إلا الله رب العالمين، وعرّفهم بالمعبود الحق الذي يستحق العبادة دون سواه، لأنه الخالق الهادي، المطعم المُسْقي، الشافي، المميت المحيي، ﴿ قَالَ أَفْرَءَيْتُم مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ ﴿ قَالَ أَفْرَءَيْتُم مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ ﴿ قَالَ أَفْرَءَ يَسْتُ مَا كُنتُم عَدُونُ إِنَّ إِلَّا رَبّ الْعَالَمِينَ ﴿ قَالَ أَفْرَءَ يَتُم مَا كُنتُم عَدُونُ الله المنافي المحيي، ﴿ قَالَ أَفْرَءَ يَتُم مَا كُنتُم عَدُونُ إِنّ إِلَّا رَبّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله الذي يستحق العبادة، أما عبادة الأصنام المصنوعة من حجارة أو حديد أو خشب التي لا تسمع من يدعوها، ولا تنفع ولا تضر فلا تستحق العبادة.

وفي موضع ثالث أمر إبراهيم الطّي قومه أن يعبدوا الله وحده ويتقوه، أي: يعملوا بطاعته ﴿ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ اللّهَ وَاتَّقُوهُ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ يَعَمَلُوا بطاعته ﴿ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ اللّهَ وَاتَّقُوهُ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ يَعَمَلُوا بَعْنَا مِن اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

وصرح لهم بوضوح من غير لبس أنهم يعبدون أصناماً من دون الله، ويخلقون الإفك، أي: يفترون الكذب على الله تعالى، وقال لهم: إن آلهتهم التي يعبدونها لا

تملك رزقاً، وطلب منهم أن يطلبوا الرزق من الله، بدعائه والاستغاثة به، وأمرهم بعبادته وحده، والشكر له، لأنهم راجعون إليه، وسيحاسبهم على أعمالهم ﴿إِنَّمَا تَمَّبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْتَكَنَّا وَتَحْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ العنكبوت: ١٧].

ثم إن إبراهيم النَّي القي على مسامع قومه موعظة عظيمة، فقد أخبرهم أنهم إن كذبوه، فقد كذب من قبلهم أمم كثيرة، والرسول ليس في يده إدخال الإيهان في القلوب، وكل ما يملكه الرسول إبلاغ الحق الذي أرسل به ﴿ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدَ كَذَبَ أُمُ ثُرُ مِن قَبْلِكُم وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلّا الْبَكَةُ الْمُبِيثُ ﴿ العنكبوت: ١٨] وأمرهم أن يسيروا في أرض الله الواسعة، فينظروا كيف بدأ الله الخلق، ثم كيف يعيده، فالله ينبت النبات، ويحيي الأشجار، ويغرس النطف في الأرحام، فتصير ذرية، وكل ينبت النبات، ويحيي الأشجار، ويغرس النطف في الأرحام، فتصير ذرية، وكل ذلك يسير على الله ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْ الصَيْفَ يُبْدِئُ اللّهُ الْفَالَةُ الْفَالَةُ الْفَالَةُ الْفَالِدُ اللهُ اللهِ اللهِ

وأخبرهم في موعظته التي وعظهم بها بأن الله هو القادر على كل شيء، فهو يعذب من يشاء، ويرحم من يشاء، وأخبرهم أنّ مرجعهم ومصيرهم إلى الله، وأعلمهم أنهم غير معجزين في الأرض ولا في السهاء، فالله قادر عليهم محيط بهم، وأخبرهم أنه ليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السهاء، فالله قادر عليهم محيط بهم، وأخبرهم أنه ليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السّامَ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السّامَ أَنْ وَمَا الله عنه وقالاً فَي الله من دون الله عن وجل، فالذي يموت على الكفر خالد مخلد في النار ﴿ وَاللَّذِينَ كُفُرُوا بِعَاينتِ اللَّهِ وَلِقَ آبِهِ اللَّهِ وَلِقَ آبِهِ اللهُ عَرْ وَجَل، فالذي يموت على الكفر خالد مخلد في النار ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُوا بِعَاينتِ اللَّهِ وَلِقَ آبِهِ اللَّهِ عَرْ أَنْ اللَّهُ عَلَامً عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ وَالمَنكِوتِ ؟ [العنكبوت: ٢٢].

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن قومه بعد أن سمعوا منه هذه الموعظة البليغة لم يكن جوابهم إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار ﴿فَمَاكَاكَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُفَأَ بَحَىنَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَكَتِ لِقَوْمٍ يُوّمِ مُنُونَ ﴿ العنكبوت: ٢٤].

#### ٧- تحطيم نبي الله إبراهيم الله لأصنام قومه:

بعد أن دعا إبراهيم أباه وقومه طويلاً إلى عبادة الله، عزم على تحطيم آلهتهم، وقال لهم: ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُم بَعْدَأَن تُولُواْ مُدْبِرِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء:١٧]. وقد دعا قوم إبراهيم إبراهيم أن يشاركهم في عيدهم، حيث كانوا يضعون الطعام في بيت الآلهة، ثم يذهبون ليلهوا ويلعبوا، ثم يعودون إلى الطعام الذي باركته الآلهة، فيأكلون ويشربون، فاعتذر عن مشاركتهم بقوله: إني سقيم، فلما تولوا عنه، وانطلقوا إلى ملاعبهم، راغ إلى آلهتهم، أي: انطلق إلى بيت الآلهة، وحمل مطرقة وحطمها، وعندما نقرأ النص القرآني الذي يصف تحطيم إبراهيم للأصنام، فإننا نكاد نبصره عياناً، فها هو المناخي يأطب الأصنام والطعام حاضر أمامها، فيقول لها: ألا تأكلون، فلما لم يجد منها جواباً قال لها: ألا تنطقون؟ فلما لم تجب، راغ عليها ضرباً باليمين.

لقد تناول المطرقة فضربها ضرب المغيظ المحنق الذي فقد صبره، فتناثرت أشلاؤها فوق الطعام، وفي الساحة التي كانت قائمة فيها، وجاء قومه متلهفين لتناول الطعام، ولكنهم يا لهول ما رأوه، رأوا حطام آلهتهم قد تناثر فوق الطعام، وملأ الساحة الواسعة، فأقبلوا إلى إبراهيم مغضبين حانقين، فقال لهم: أتعبدون الأصنام التي تنحتونها؟ والله هو الذي خلقكم، وخلق أعمالكم، فهو المستحق

وفي سورة الأنبياء ذكر الله أن إبراهيم حطم الأصنام بعد حواره مع قومه، وبيانه لهم أن أصنامهم لا تستحق العبادة من دون الله، وتهددهم بأنه سيكيد أصنامهم بعد أن يولوا في عيدهم إلى ملاعبهم، فحطم تلك الأصنام، وترك الصنم الأكبر، فلم يحطمه، فلم جاؤوا إلى قاعة الأصنام تساءلوا عمن فعل بأصنامهم هذا الذي يشاهدونه، فقالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له: إبراهيم، فطلبوا أن يؤتى به أمامهم ليسألوه، وقالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال لهم ليستثير تفكيرهم، لعلهم يفيقون، ويدركون الخطأ الذي وقعوا فيه: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لقد تقاتلت الآلهة، وقد غلب الصنم الكبير بقية الأصنام وحطمها، عند ذلك أفاقوا من غفلتهم، وقال بعضهم لبعض: إنكم أنتم الظالمون، أي: في عبادتكم لهذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، ولا ترى ولا تسمع، ولكن هذه الإفاقة لم تستمر إلا لحظات، ثم انتكسوا، وطأطؤوا رؤوسهم قائلين: لقد علمت أن هؤلاء لا ينطقون، عند ذلك اندفع في تأنيبهم بقوة على عبادتهم هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع، وقال لهم موبخاً: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قال تعالى حاكياً قول إبراهيم: ﴿ وَتَأَلُّكِ لِأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُم بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدْيِرِينَ اللهِ فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ١٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَا بِعَالِهَيِّنَاۚ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ۖ إِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ١٠٠ قَالُوٓا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِمَتِ نَا يَتِإِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَالَ بَلْ فَعَكُهُ كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهَ فَرَجَعُوۤاْ إِلَىۤ اَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓاْ إِنّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَلَؤُلَآءِ يَنطِقُوبَ اللَّهُ قَالَ

أَفَتَعُبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حَكُمْ شَيْثًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ أُفِّ لَكُوْ وَلِمَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ [الأنبياء:٥٧-٦٧].

#### ٨- القاء قوم إبراهيم إبراهيم في النار:

بعد أن دعا إبراهيم قومه إلى التوحيد وعبادة الواحد الديان، وبصرهم بحقيقة الآلهة التي يعبدونها من دون الله، حطّم آلهتهم ليري عابديها مدى ضعفها، فبلغ الغضب بقومه مداه، وعزموا على إلقائه في النار، فبنوا له بنياناً وملؤوه حطباً، وأشعلوا فيه النار، ثم رموه في تلك النار، فأنجاه الله منها، وهذا نصر مبين، نصر الله به إبراهيم، وأخزى به قومه الكافرين، وجعلهم من الأسفلين ﴿ قَالُوا اَبْنُوا لَهُم بُنْيَنَا فَالْمَوْهُ فِي الْجَمِيمِ ( الصافات: ٩٨- ٩٨].

ولا شك أن الكفار الذين نظروا إلى النار التي ألقوا فيها إبراهيم، ونظروا مذهولين، وهم يرون إبراهيم في وسط النار، كأنها هو في بستان، لا تضيره النار، ولا تحرقه، ولا تصيبه بأذى، فسبحان الله القادر على كل شيء.

#### ٩ مقالة إبراهيم عندما ألقى في النار:

أخبرنا حبر الأمة عبدالله بن عباس أن إبراهيم الله عندما ألقاه قومه في النار قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» أي: الله كافينا، وهو نعم الوكيل والمعتمد، قال ابن عباس: ﴿حَسَّبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ آَلَ عمران: ١٧٣] قالها إبراهيم السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد ﷺ حين قالوا له: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُوا حَسَّبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ آَلَ عمران: ١٧٣] [البخاري: ٤٥٦٣].

#### ١٠. أمر الرسول على بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ على إبراهيم وهو في النار:

أمرنا الرسول ﷺ بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ على إبراهيم، فعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الوزغ، وقال: «كان ينفخ على إبراهيم الطّينية» [البخاري: ٣٣٥٩].

وأورد ابن كثير رحمه الله ثلاثة أحاديث في هذا المعنى روتها عائشة، وعزاها إلى أحمد في مسنده، قال: روى نافع مولى ابن عمر عن عائشة، أن رسول الله على قال: «اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم» وقال: كانت عائشة تقتلهن.

وذكر في الحديث الثاني أن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب فقالت: ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل به الأوزاغ، ثم حدثت عن رسول الله على الراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزغ، فإنه جعل ينفخها عليه». تفرد به أحمد من هذين الوجهين.

وعزاه ابن كثير إلى ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن جرير بن حازم به.

# ١١ـ مناظرة إبراهيم الله قومه بشأن الكواكب التي يعبدونها من دون الله:

ناظر نبي الله إبراهيم الطَّيِّلا قومه في شأن الكواكب التي يعبدونها من دون الله، وقد أخبرنا ربنا - عز وجل - بهذه المناظرة، وما احتج إبراهيم فيها على قومه، قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلمُوقِدِينَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلمُوقِدِينَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلمُوقِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللّ

جَنَّ عَلَيْهِ ٱليَّلُ رَءَا كُوّكِبا قَالَ هَذَا رَبِي قَلَمَا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَا رَءَا كَالَمَ الْفَكَرِ اللَّهُ عَلَمَا رَءَا كَالَمَ الْفَرَدِ السَّمَا الْفَلَ الْفَلَا الْفَلَا الْفَلَا الْفَلَا الْفَلَا الْفَلَا الْفَلَا الْفَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللْمُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَعُولِكُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللْمُعْمَى اللْمُعْمَى اللْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْمَا ال

قال ابن كثير رحمه الله تعالى معقباً على هذه الآيات: «وهذا المقام مقام مناظرة لقومه، وبيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة، لا تصلح للألوهية، ولا أن تُعبد مع الله عز وجل، لأنها مخلوقة مربوية مصنوعة مدبرة مسخرة، تطلع تارة، وتأفل أخرى، فتغيب عن هذا العالم، والرب تعالى لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية، بل هو الدائم الباقي بلا زوال، لا إله إلا هو، ولا رب سواه.

فبين لهم أولاً: عدم صلاحية الكوكب لذلك، قيل: هو الزهرة، ثم ترقّى منها إلى القمر الذي هو أضوأ منها وأبهى من حسنها، ثم ترقّى إلى الشمس التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياءً وسناءً وبهاءً، فبين أنها مسخرة مقدرة مربوبة، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَاينتِهِ النِّيلُ وَالنَّهَ الُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ [فصلت:٣٧]. ولهذا قال: ﴿ فَلَمَّا رَهَا الشَّمْسُ بَاذِعَهُ ﴾ [الأنعام:٨٧] أي: طالعة ﴿ قَالَ هَلذَا رَبّي هَلذَا آحَبُرُ فَلَمَّا أَفَلتَ قَالَ يَنقُومِ إِنّي بَرّى مُ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنّ وَجَهَّتُ وَجَهَّى لِلّذِى فَطَر السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ يَنقُومُ إِنّى بَرَى مُ اللّهِ وَقَدْ هَدَئِ وَلاَ مَن مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَلَا أَن يَشَاءً رَبّي شَيْئًا ﴾ [الأنعام:٨٧-٨٥] أي: لست أبالي هذه أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عِلاً أَن يَشَاءً رَبّي شَيْئًا ﴾ [الأنعام:٨٧-٨٥] أي: لست أبالي هذه

لآلهة التي تعبدونها من دون الله، فإنها لا تنفع شيئاً ولا تسمع ولا تعقل، بل هي مربوبة مسخرة كالكواكب ونحوها، أو مصنوعة منحوتة منجورة» [قصص القرآن: ١٣٨-١٣٩].

#### ١٢ـ استعلاء نبى الله إبراهيم الله على تهديد قومه له:

أخبرنا ربنا - عز وجل - أن قوم إبراهيم حاجّوه وتوعدوه، وحاولوا إرهابه، فردّ عليهم، وأغلظ لهم القول، وأخبرهم أنه لا يخاف آلهتهم ولا يرهبها، ووبخهم قائلاً لهم: كيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أغضبتم الله بشرككم ما لم ينزل به عليكم سلطاناً، وسألهم: أي الفريقين أحق بالأمن، إن كانوا يعلمون، وقرر أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيهانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال تعالى: ﴿ وَحَاَجَهُ وَوَمُهُ قَالَا تُحَكَّجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَسْنُ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلّا أَن يَشَاءَ رَقِي شَيْعًا أَفَلاتَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُمُ مَا يَشْرَكُونَ بِهِ إِلّا أَن يَشَاءَ رَقِي شَيْعًا أَفَلاتَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَتُمُ وَلا مَنْ اللهِ وَقَدْ هَدَسْنُ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلّا أَن يَشَاءَ رَقِي شَكَا أَفَلاتَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَفُونِهُمْ مُ أَشْرَكَتُمُ وَلَا مَنْ اللهِ مَا لَمْ يُزَلِّ بِهِ عَلَيْهُمْ يَظُلُو أُولَيْكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهمَّ مَدُونَ ﴿ اللّهُ مَا لَهُ مُنْ وَلَمْ مَا لَمْ يُعْرَبُ إِللّهُ مَا لَمْ يُولِكُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ يَظُلُو أُولَتِكَ لَمُ مُنْ وَهُمْ مُهمَّ مَدُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَلْهُمْ وَلَكُمْ أَلَا مَنْ وَهُمْ مُهمَّ مَدُونَ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَهُمْ مُهمَّ مَا لَمْ يُعْرَبُ وَلَيْهُمْ وَلَلْهُمْ وَلَكُونَ اللّهُ مَنْ وَلَوْلَا عَلَى اللّهُ مُنْ وَلَهُمْ مُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَكُ لَكُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهمَّ مُ وَصَاعِلُهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلَا لَهُ اللّهُ مَنْ وَلَوْلَ اللّهُ الْأَمْنُ وَلَهُ مُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ

## ١٣ـ ذكرمناظرة نبي الله إبراهيم نمرود عصره في الله:

قال ابن كثير معقباً على هذه القصة: «يذكر تعالى مناظرة خليله مع هذا الملك الجبار المتمرد الذي ادّعى لنفسه الربوبية، فأبطل الخليل عليه دليله، وبيّن كثرة جهله وقلة عقله، وألجمه الحجة، وأوضح له طريق المحجة.

قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: وهذا الملك هو ملك بابل، ولما دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الصانع، فحاج إبراهيم الخليل في ذلك، وادعى لنفسه الربوبية. فلما قال الخليل: ﴿ رَبِّى اللَّذِي يُحْي، وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِي، وَأُمِيتُ ﴾ [البقرة:٢٥٨].

قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق: يعني أنه إذا أوتي بالرجلين قد تحتم قتلها، فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر، فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر.

وهذا ليس معارضة للخليل، بل هو كلام خارج عن مقام المناظرة، ليس بمنع ولا بمعارضة، بل هو تشغيبٌ محض، وهو انقطاع في الحقيقة، فإن الخليل استدل على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتها، على وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إلى وجوده، ضرورة عدم قيامها بنفسها. ولا بد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة، من خلقها وتسخيرها، وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر، وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة، ثم إماتتها. ولهذا قال إبراهيم: ﴿رَبِي اللَّفِي عُونِ عَدْ مَوْدُ البَقْرة: ٢٥٨].

فقول هذا الملك الجاهل: ﴿أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ ﴾ [البقرة:٢٥٨] إنْ عَنى أنه الفاعل لهذه المشاهدات فقد كابر وعاند، وإن عَنى ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق، فلم يقل شيئاً يتعلق بكلام الخليل، إذ لم يمنع مقدمة، ولا عارض الدليل.

ولما كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم، ذكر دليلاً آخر بيَّن وجود الصانع، وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة: ﴿قَالَ إِبْرَهِهُم فَإِنَ اللَّهُ يَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة:٢٥٨]، أي هذه الشمس مسخرة كل يوم، تطلع من المشرق كها سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها، وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء، فإن كنت كها زعمت من أنك الذي تحيي ويميت هو الذي يفعل ما وقيميت فائت بهذه الشمس من المغرب فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما

يشاء ولا يهانع ولايغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء، فإن كنت كها تزعم فافعل هذا، فإن لم تفعل فلست كها زعمت، وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز وأقل من أن تخلق بعوضة أو تنتصر منها.

فبيَّن ضلاله وجهله وكذبه فيها ادعاه، وبطلان ما سلكه وتبجَّح به عند جَهلَةِ قومه، ولم يبق له كلام يجيب الخليل به، بل انقطع وسكت، ولهذا قال: ﴿فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ البقرة: ٢٥٨]».

# ١٤ هجرة نبي الله إبراهيم من دياره إلى الأرض المباركة فلسطين:

أمر الله إبراهيم النه الواقعة، وفصلت فيها القول، جاء في التوراة: «ا وَقَالَ عنيت التوراة بذكر هذه الواقعة، وفصلت فيها القول، جاء في التوراة: «ا وَقَالَ الرَّبُّ لاَّبُرَامَ: «اذْهَبْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَمِنْ بَيْتِ أَبِيكَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرِيكَ. ٢ فَأَجْعَلَكَ أُمَّةً عَظِيمَةً وَأُبَارِكُ وَأَعَظَّمَ اسْمَكَ، وَتَكُونَ بَرَكَةً. ٣ وَأُبَارِكُ مُبَارِكِيكَ، وَلاَعِنكَ العَنْهُ. وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ». ٤ فَذَهَبَ أَبُرامُ كَمَا قَالَ مُبَارِكِيكَ، وَلاَعِنكَ العَنْهُ. وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ». ٤ فَذَهَبَ أَبُرامُ كَمَا قَالَ لَهُ الرَّبُ وَذَهَبَ مَعَهُ لُوطٌ. وَكَانَ أَبْرَامُ ابْنَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً لمَا خَرَجَ مِنْ حَارَانَ. ٥ فَأَخذَ أَبْرَامُ سَارَايَ امْرَأَتَهُ، وَلُوطًا ابْنَ أَخِيهِ، وَكُلَّ مُقْتَنيَاتِهَا الَّتِي اقْتَنيَا وَالنَّفُوسَ وَقَالَ: «لِنَسْلِكَ أُعْطِي هِذِهِ الأَرْضِ كَنْعَانِيُونَ حِينَيْلِ الْأَرْضِ. ٧ وَظَهَرَ الرَّبُ لاَبُرَامَ وَقَالَ: «لِنَسْلِكَ أُعْطِي هِذِهِ الأَرْضَ». فَبَنَى هُنَاكَ إِللَّ رُضٍ كَنْعَانَدُ وَكَانَ الكَنْعَانِيُونَ حِينَيْلِ فِي الأَرْضِ. ٧ وَظَهَرَ الرَّبُ لاَبُرَامَ وَقَالَ: «لِنَسْلِكَ أُعْطِي هِذِهِ الأَرْضَ». فَبَنَى هُنَاكَ مِنْ المَنْ مِنَ المَسْرِقِ. فَبَنَى هُنَاكَ مَذْبَحًا لِلرَّبُ وَمَعَ لِللَّ مِنَ المَنْ مِنَ المَسْرِقِ. فَبَنَى هُنَاكَ مَذْبَحًا لِلرَّبُ وَمَعَ لِللَّ مِنَ المُؤْرِبِ وَعَايُ مِنَ المَشْرِقِ. فَبَنَى هُنَاكَ مَذْبَحًا لِلرَّبُ الْمَامُ الْتَكُونِ، الإصحاح الثانى عشر: ١-٩].

وقد أطالت التوراة في ذكر الله ما أعطاه الله لنبيه إبراهيم، وقد أعطاه للأنبياء من ذريته، منهم إسحاق ويعقوب وموسى وهارون وذكر عدداً من أنبياء بني إسرائيل، ففي [سفر التكوين الإصحاح الرابع عشر: ١٤-١٥] قال الله: « المَوْضِعِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ شِمَالاً وَجَنُوبًا وَشَرْقًا وَغَرْبًا، ١٥ لأَنَّ جَمِيعَ الأَرْضِ الَّتِي أَنْتَ تَرَى لَكَ أُعْطِيهَا وَلِنَسْلِكَ إِلَى الأَبَدِ».

وقال لإبراهيم أيضاً: « أَنَا الرَّبُّ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أُورِ الكَلْدَانِيِّنَ لِيُعْطِيَكَ هِذِهِ الأَرْضَ لِتَرِثَهَا» [التكوين، الإصحاح الثامن عشر: ٧]. وجاء في هذا السفر: «١٨في ذلِكَ اليَوْمِ قَطَعَ الرَّبُّ مَعَ أَبْرَامَ مِيثَاقًا قَائِلاً: «لِنَسْلِكَ أُعْطِي هذِهِ الأَرْضَ، مِنْ نَهْرِ مِصْرَ إِلَى النَّهْرِ الكَبِيرِ، نَهْرِ الفُرَاتِ» [التكوين، الإصحاح الخامس عشر: ١٨].

وقال الله لإسحاق: «لأنَّي لَكَ وَلِنَسْلِكَ أُعْطِي جَمِيعَ هَذِهِ البِلاَدِ، وَأَفِي بِالقَسَمِ الَّذِي أَقْسَمُ اللَّهَ عُرِيعَ السَّمَاءِ، وَأُعْطِي نَسْلَكَ جَمِيعَ النَّهَاءِ، وَأُعْطِي نَسْلَكَ جَمِيعَ هَذِهِ السَّمَاءِ، وَأُعْطِي نَسْلَكَ جَمِيعَ هَذِهِ البِلاَدِ» [التكوين، الإصحاح الرابع والعشرون: ٢-٤].

## ١٥ـ تصديق القرآن ما أخبرت به التوراة من هجرة إبراهيم إلى الأرض المباركم:

وما ذكرته التوراة من أمر الله لإبراهيم أن يهاجر إلى الأرض المباركة، وأنه سيبارك مباركيه، ويلعن لاعنيه، وما وعده الله به إبراهيم من إعطائه الأرض المباركة أيضاً صدقه القرآن.

فقد جاء في القرآن قوله تعالى: ﴿ ﴿ فَنَامَنَ لَهُ لُوطُ أُوقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّحَ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْمَذِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ العنكبوت: ٢٦]. وقال: ﴿ وَنَجَيْنَكُ هُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرُكْنَا فِيهَا لِلْمَالَمِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٧٢].

وما ذكرته التوراة من مباركة إبراهيم، وأنه يبارك مباركيه ويلعن لاعنيه، تحقق في أمتنا الإسلامية، فكل واحد من هذه الأمة عندما يصلي يدعو الله قائلاً: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم».

وتباركت في إبراهيم جميع قبائل الأرض، فالأمة الإسلامية تفخر بالانتساب إلى إبراهيم، وتلتزم منهجه وملته والدين الذي كان عليه هو الإسلام، ويفخر اليهود والنصارى بانتسابهم إلى إبراهيم الطيلام، وإن خالفوا ملته ومنهجه.

وقال تعالى متحدثاً عما أورثه رب العزة بني إسرائيل بعد إهلاكه فرعون وملئه: ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَدِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَدِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرُكْنَا فِيهَا وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةٍ يل بِمَاصَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصَنَعُ فِرْعَوْثُ وَتَمَّدُهُ وَمَا كَانَ يَصِنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانَ الله وَيَعْرِشُونَ ﴿ الْأَعْرَافَ: ١٣٧] والأرض المباركة التي أورثها الله بني إسرائيل هي المسجد الأقصى وما حوله، قال تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي ٓ أَسَرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الْمَسْجِدِ ٱلْمُصَالِقَ قَصَاالله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

ولكن هذا الذي أعطاه لبني إسرائيل نزع منهم بسبب كفرهم وتخليهم عن الدين الحق، وتحولت هذه العطية الإلهية الربانية إلى الفرع الثاني من سلالة إبراهيم، وهم فرع نبي الله إسهاعيل، ومن بنيه محمد ﷺ، فقد أعطاه الله الأرض المباركة وغير ذلك من ديار الله الواسعة، وورث ملك كسرى وقيصر، وملك غيرهما، وليس بصحيح ما سطره اليهود في التوراة أن نسل إسهاعيل ليس لهم شيء من ميراث إبراهيم الكليلة.

### رسالت من نبي الله إبراهيم الك لهذه الأمت:

عندما أسرى بنبينا محمد على من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السهاوات العلا، قابل نبي الله إبراهيم في السهاء السابعة، وحمّل نبي الله إبراهيم الله السهاء السابعة، وحمّل نبي الله إبراهيم الله الله عمداً على من عمل بها، فعن عبدالله بن مسعود أن رسول الله على قال: «رأيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام، وأخبرهم أن الجنة أرض طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، غراسها سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» [حسن الألباني إسناده في الصحيحة: (١٠٥)، وعزاه إلى الترمذي، وأحمد في مسنده، والطبراني في المجمع، وابن حبان في صححه].

#### رابعا: هذه القصم في الميزان

قصة إبراهيم النَّكِين في التوراة فيها جوانب هي حق وصدق، صدقها القرآن الكريم، ومن ذلك أن إبراهيم كان من نسل نوح النَّكِين ، ومنها هجرته هو ولوط إلى الأرض المباركة، وأنه أعطاه وذريته الأرض المباركة.

وفيها جوانب غير صحيحة، فوالد إبراهيم هو آزر كما يقول القرآن، لا تارح كما تقول التوراة، ووالد إبراهيم كان ضالاً كافراً، قاطعه إبراهيم وعاداه كما يقول القرآن، ولم يهاجر مع إبراهيم إلى أرض كنعان كما تقول التوراة.

وإعطاء الله بني إسرائيل الأرض المباركة هذا صحيح أخبر به القرآن، ولكنهم عندما كفروا أعطاه الله إلى بني إسهاعيل الذين اتبعوا النبي محمداً ﷺ .

وقد جاءنا القرآن بفيض من العلوم والأخبار عن نبي الله إبراهيم ليس لها وجود في التوراة، ومن ذلك ما حدثنا به عن فضائل إبراهيم ومكانته في الدنيا والآخرة، ومن ذلك دعوة إبراهيم أباه وقومه، وما قاله لهم، وما جرى بينه وبينهم، حتى انتهى به الأمر إلى تحطيمه الآلهة التي عبدوها من دون الله، فأرادوا إذلاله، فرموه في النار المشتعلة ليحرقوه، فأنجاه الله من النار.

وحدثنا رسولنا ﷺ عن لقاء إبراهيم بأبيه آزر في يوم القيامة، وأخبرنا بها يجري بينهما في ذلك اليوم، وحدثنا عن مصير والد إبراهيم وإلقائه في النار.

وحدثنا القرآن عن مناظرة إبراهيم بعض قومه في المعبودات التي يعبدونها من الكواكب والنجوم، وكيف أقام الحجة عليهم، وذكر كيف واجه إبراهيم قومه غير هياب ولا وجل، وكيف ناظر ملك عصره، وأقام عليه الحجة.



# القصمّ السادسمّ قصمّ سارة زوج إبراهيم العلى والجبار



#### أولا: تقديم

تذكر التوراة أنه وقع لسارة زوج نبي الله إبراهيم النَّكِينَ قصتين مع جبارين، أحدهما فرعون مصر، والثاني أبيهالك أحد جباري فلسطين.

### ثانيا: نص هاتين القصتين في التوراة

جاء في التوراة أن إبراهيم اللي خرج من مصر إلى فلسطين «١١ وَحَدَثَ لَمَا وَكُرَبُ أَنْ يَدُخُلَ مِصْرَ أَنَّهُ قَالَ لِسَارَايَ امْرَأَتِهِ: «إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ امْرَأَةٌ حَسَنَةُ المَنْظَوِ. ١٢ فَيكُونُ إِذَا رَآكِ المِصْرِيُّونَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: هذِهِ امْرَأَتُهُ. فَيَقْتُلُونَنِي المَنْظُو. ١٢ فَيكُونُ إِنَّكُونَ لِي خَيْرٌ بِسَبَكِ وَخَيّا نَفْسِي مِنْ أَجْلِكِ». وَيَسْتَبْقُونَكِ. ٣١ قُولِي إِنَّكِ أُخْتِي، لِيكُونَ لِي خَيْرٌ بِسَبَكِ وَخَيّا نَفْسِي مِنْ أَجْلِكِ». وَيَسْتَبْقُونَكِ. ١٤ قُولِي إِنَّكِ أُخْتِي، لِيكُونَ لِي خَيْرٌ بِسَبَكِ وَخَيّا نَفْسِي مِنْ أَجْلِكِ». وَوَسَاءُ فِرْعَوْنَ وَمَدَحُوهَا لَذَى فِرْعَوْنَ، فَأَخِذَتِ المَرْأَةُ أَنَّهَا حَسَنَةٌ جِدًّا. ١٥ وَرَآهَا إِلَى أَبْرَامَ خَيْرًا بِسَبَهِا، وَصَارَ لَهُ غَنَمٌ وَبَقَرٌ وَجَمِيرٌ وَعَبِيدٌ وَإِمَاءٌ وَأَتُنٌ وَجِمَالً. لاَ أَبُرَامَ خَيْرًا بِسَبَهِا، وَصَارَ لَهُ غَنَمٌ وَبَقَرٌ وَجَمِيرٌ وَعَبِيدٌ وَإِمَاءٌ وَأَتُنٌ وَجِمَالً. لاَ أَبُرَامَ خَيْرًا بِسَبَهِا، وَصَارَ لَهُ غَنَمٌ وَبَقَرٌ وَجَمِيرٌ وَعَبِيدٌ وَإِمَاءٌ وَأَتُنٌ وَجِمَالً. لاَ أَبُرَامَ خَيْرًا بِسَبَهِا، وَصَارَ لَهُ غَنَمٌ وَبَقَرٌ وَجَمِيرٌ وَعَبِيدٌ وَإِمَاءٌ وَأَتُنٌ وَجِمَالً. لاَ اللهِ أَبُرَامَ وَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ بِي؟ كِلَاذَا لَمْ ثُغْرِنِي أَنَّهَا امْرَأَتُكَ؟ ١٩ المِلَاذَا لَمْ فُونَ أَبْرَامَ وَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ بِي؟ كِلَامَا مُولَانَ هُوذَا امْرَأَتُكَ؟ ١٩ المِلَانَ هُوذَا مُنَ أَنْكَ؟ فَلَا مَا كَانَ لَهُ السَلَا وَالْمَوْنَ وَالْمَرَأَتَهُ وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ السَلَا الْمَرَأَتُكَ المَالَوسُونَ المِرَاقَةُ وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ السَلَا الْمَرَأَتَهُ وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ السَلَا الْمَرَاقَةُ وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ السَلَا الْمَرَاقَةُ وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ السَلَا الْمَرَاقَةُ وَكُلَ مَا كَانَ لَهُ السَلَا الْمَوْدَةُ الْمَرَاقَةُ وَلَا مَا كَانَ لَهُ السَلَا الْمَلَوْدَ الْمُولَا مَا كَانَ لَهُ السَلَا الْمَوْدَا الْمَرَاقَةُ مُنَا لَهُ السَلَا الْمُؤَلِّ وَلَا مَا كَانَ لَهُ السَلَا الْمَالَعُونَ وَالْمَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَلَا الْمَالَقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وجاء في التوراة ذكر الواقعة الثانية التي تذكر أنها وقعت مع أبيهالك أحد جبابرة فلسطين في ذلك الزمان، قالت التوراة: «وَسَكَنَ بَيْنَ قَادِشَ وَشُورَ، وَتَغَرَّبَ فِي جَرَارَ. ٢ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ سَارَةَ امْرَأَتِهِ: «هِيَ أُخْتِي». فَأَرْسَلَ أَبِيمَالِكُ مَلِكُ جَرَارَ وَأَخَذَ سَارَةَ. ٣فَجَاءَ اللهُ إِلَى أَبِيمَالِكَ فِي حُلْمِ اللَّيْلِ وَقَالَ لَهُ: «هَا أَنْتَ مَيِّتٌ مِنْ أَجْلِ الَمُوْأَةِ الَّتِي أَخَذْتَهَا، فَإِنَّهَا مُتَزَوِّجَةٌ بِبَعْل». ٤َوَلَكِنَ لَمْ يَكُنْ أَبِيهَالِكُ قَدِ اقْتَرَبَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «يَا سَيِّدُ، أَأُمَّةً بَارَّةً تَقْتُلُ؟ ٥ أَلَمْ يَقُلْ هُوَ لِي: إِنَّهَا أُخْتِي، وَهِيَ أَيْضًا نَفْسُهَا قَالَتْ: هُوَ أَخِي؟ بِسَلاَمَةِ قَلْبِي وَنَقَاوَةِ يَدَيَّ فَعَلْتُ هَذَا». ٦ فَقَالَ لَهُ اللهُ فِي الحُلْم: «أَنَا أَيْضًا عَلِمْتُ أَنَّكَ بِسَلاَمَةِ قَلْبِكَ فَعَلْتَ هذَا. وَأَنَا أَيْضًا أَمْسَكْتُكَ عَنْ أَنْ تُخْطِئَ إِلَيَّ، لِذلِكَ لَمْ أَدَعْكَ تَمَسُّهَا. ٧فَالآنَ رُدَّ امْرَأَةَ الرَّجُل، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، فَيُصَلِّيَ لأَجْلِكَ فَتَحْيَا. وَإِنْ كُنْتَ لَسْتَ تَرُدُّهَا، فَاعْلَمْ أَنَّكَ مَوْتًا تَمُوتُ، أَنْتَ وَكُلُّ مَنْ لَكَ». ٨فَبَكَّرَ أَبِيمَالِكُ فِي الغَدِ وَدَعَا جَمِيعَ عَبِيدِهِ، وَتَكَلَّمَ بِكُلِّ هذَا الكَلاَم فِي مَسَامِعِهِمْ، فَخَافَ الرِّجَالُ جِدًّا. ٩ ثُمَّ دَعَا أَبِيَالِكُ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ لَهُ: «مَاذَا فَعَلْتَ بِنَا؟ وَبِهَاذَا أَخْطَأْتُ إِلَيْكَ حَتَّى جَلَبْتَ عَلَيَّ وَعَلَى مَمْلَكَتِي خَطِيَّةً عَظِيمَةً؟ أَعْمَالاً لاَ تُعْمَلُ عَمِلْتَ بِي». ١٠ وَقَالَ أَبِيَالِكُ لإِبْرَاهِيمَ: «مَاذَا رَأَيْتَ حَتَّى عَمِلْتَ هذَا الشَّيْءَ؟» ١١ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِنِّي قُلْتُ: لَيْسَ فِي هذَا المَوْضِعِ خَوْفُ الله البَّنَّةَ، فَيَقْتُلُونَنِي لأَجْلِ امْرَأَتِي. ١٢ وَبِالحَقِيقَةِ أَيْضًا هِيَ أُخْتِي ابْنَةُ أَبِي، غَيْرَ أَنَّهَا لَيْسَتِ ابْنَةَ أُمِّي، فَصَارَتْ لِيَ زَوْجَةً. ١٣ وَحَدَثَ لَّا أَتَاهَنِي اللهُ مِنْ بَيْتِ أَبِي أَنِّي قُلْتُ لَمَا: هذَا مَعْرُوفُكِ الَّذِي تَصْنَعِينَ إِلَيَّ: فِي كُلِّ مَكَانٍ نَأْتِي إِلَيْهِ قُولِي عَنِّي: هُوَ أَخِي». ١٤ فَأَخَذَ أَبِيَالِكُ غَنَهُا وَبَقَرًا وَعَبِيدًا وَإِمَاءً وَأَعْطَاهَا لإِبْرَاهِيمَ، وَرَدَّ إِلَيْهِ سَارَةَ امْرَأَتَهُ. ١٥ وَقَالَ أَبِيمَالِكُ: «هُوَذَا أَرْضِي قُدَّامَكَ. اسْكُنْ فِي مَا حَسُنَ فِي عَيْنَيْكَ». ١٦ وَقَالَ لِسَارَةَ: ﴿إِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُ أَخَاكِ الفَّا مِنَ الفِضَّةِ. هَا هُوَ لَكِ غِطَاءُ عَيْنٍ مِنْ جِهَةِ كُلِّ مَا عِنْدَكِ وَعِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ، فَأَنْصِفْتِ». ١٧ فَصَلَّى إِبْرَاهِيمُ إِلَى الله، فَشَفَى اللهُ أَبِيَمَالِكَ وَامْرَأَتُهُ وَجَوَارِيَهُ فَوَلَدْنَ. ١٨ لأَنَّ الرَّبَّ كَانَ قَدْ أَغْلَقَ كُلَّ رَحِم لِبَيْتِ أَبِيهَالِكَ بِسَبَبِ سَارَةَ امْرَأَةِ إِبْرَاهِيمَ» [سفر التكوين، الإصحاح العشرون: ١-١٥].

# ثالثا: هذه القصم في الأحاديث الصحيحة

جاء ذكر إحدى هاتين القصتين في بعض الأحاديث الصحيحة، ولم تذكر الأحاديث الصحيحة إلا قصة واحدة، والأرجح أن هذه القصة في مصر، فإنه استقر عندنا أن هاجر كانت مصرية.

قال الأعرج: قال أبو سلمة ابن عبدالرحمن: إن أبا هريرة قال: «قالت: اللهم إن يَمُتْ يقال: هي قتلته، فأُرسلَ، ثم قام إليها، فقامت توضأ وتصلي، وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر، فغُط حتى ركض برجله».

قال عبدالرحمن: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: فقالت: «اللهم إن يمت فيقال: هي قتله، فأُرسل في الثانية – أو: في الثالثة – فقال: والله ما أرسلتم إلى إلا شيطاناً، أرجعوها إلى إبراهيم، وأعطوها آجَرَ، فرجعت إلى إبراهيم الطيخ ، فقالت: أشعرت أن الله كَبَتَ الكافر، وأخْدَمَ وليدة ؟» [البخاري: ٢٢١٧].

يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له: إن ها هنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة قال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني. فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال: ادعي الله لي، ولا أضرك، فدعت الله، فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حَجَبَتِه فقال: إنكم أشد، فقال: انها أيتموني بشيطان، فأخدمها هاجر، فأتته وهو قائم يصلي، فأومأ بيده، مَهْيَمْ؟ قالت: ردّ الله كيد الكافر – أو: الفاجر – في نحره، وأخدم هاجر».

قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء [البخاري: ٣٣٥٨].

# رابعا: هذه القصم في الميزان

يترجح لدي أن القصة التي تذكر أنها وقعت في مصر هي القصة الصحيحة، لأن هاجر على ما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة مصرية، والأحاديث التي وردت فيها القصة تصرح بأن إبراهيم المسلط عن امرأته فقال: هي أخته، فطلب من زوجته أن تصدقه بناءً على أنها أخته في الإسلام، وما ذكرته قصة التوراة أنها أخته من أبيه غير صحيح بحال، فإن الأخت من الأب أو الأم لا يجوز الزواج منها بحال.

وهذه القصة تذكر أن سارة كانت من أحسن الناس، وهذا صحيح صدّقه الرسول على في أحد الأحاديث، وسارة هي إحدى جدات نبي الله يوسف الكين الذي أوتي من الحسن ما لا مزيد عليه.

وليس بصحيح أن الفرعون أخذها أولاً ومكثت عنده زمناً، وليس بصحيح أن الفرعون أعطى إبراهيم البقر والغنم والحمير والإماء والعبيد والأتن والجمال، وليس بصحيح أن الله ضرب فرعون وبيته ضربات موجعة، وأن فرعون لما علم أنها زوجة إبراهيم اعتذر إلى إبراهيم، وأنبه لعدم إخباره أنها زوجته.

وإبراهيم أرسل زوجته إلى الجبار، ولم يرفض إرسالها، لأنه يعلم أن الله سيحفظها، ويكبت الفاجر، ولو شاء إبراهيم منعها بقوته لما استطاع، فجند الملك أقوى منه. وقد أخبرنا رسولنا على أن إبراهيم أرسلها إلى ذلك الجبار، وقام هو يصلي، فلما وصلت إليه قامت تصلي وتدعو الله أن يعصمها منه، فأخذ الله ذلك الجبار، حتى كاد يختنق، فقالت داعية ربها: إنه إن يمت يقال هي قتلته، فأرسل، ثم أراد أن يأخذها ثانية، وربها ثالثة، وكل مرة تدعو عليه، فيفعل به كالأولى، عند ذلك أمر بإطلاق سراحها، وأعطاها هاجر، ولم يصل من ذلك الجبار إلى إبراهيم شيء من المال أو الحيوان أو غرهما.

وفي الحديث الثاني أنه لما أخذ وكاد يختنق طلب منها أن تدعو الله ليفك كربته، ووعدها بأن يطلقها، ففعلت، فأطلقها في المرة الثانية أو الثالثة.

أما القصة الثانية فالله أعلم بمدى صحتها، ولكن ما ذكرته القصة من صلاح أبيالك فهو بعيد، فإنه وإن أرجع سارة إلى إبراهيم، ولكنه أخذها منه من غير رضاه واختياره، وهذا فعل الجبابرة الظالمين، وليس فعل الأخيار الصالحين.





# القصمّ السابعمّ رؤيا إبراهيم ﷺ ذريته في أرض غربتهم



#### أولا: تقديم

تذكر التوراة أن الله أرى إبراهيم الطّي ذريته وقد تغربوا في أرض ليست لهم، وأنهم مكثوا في ديار الغربة زمناً، وأنهم استعبدوا واستذلوا في تلك الديار، ثم رأى أنم سيخرجون من ديار الغربة بأموال جزيلة، ويرجعون إلى الأرض المباركة في فلسطين.

#### ثانيا: هذه القصم في التوراة

جاء في التوراة: «١٢ وَلَمَّا صَارَتِ الشَّمْسُ إِلَى المَغِيبِ، وَقَعَ عَلَى أَبْرَامَ سُبَاتٌ، وَإِذَا رُعْبَةٌ مُظْلِمَةٌ عَظِيمَةٌ وَاقِعَةٌ عَلَيْهِ. ١٣ فَقَالَ لأَبْرَامَ: «اعْلَمْ يَقِينَا أَنَّ نَسْلَكَ سَيَكُونُ غَرِيبًا فِي أَرْضٍ لَيْسَتْ لَمُّمْ، وَيُسْتَعْبَدُونَ لَمُمْ. فَيُذِلُّونَهُمْ أَرْبَعَ مِئَةِ سَنَةٍ. ١٤ ثُمَّ الأُمَّةُ الرَّبِي يُسْتَعْبَدُونَ لَمَا أَنَا أَدِينُهَا، وَبَعْدَ ذلِكَ يَخْرُجُونَ بِأَمْلاَكِ جَزِيلَةٍ. ١٥ وَأَمَّا أَنْتَ وَتَمْضِي إِلَى آبَائِكَ بِسَلاَمٍ وَتُدْفَنُ بِشَيْبَةٍ صَالِحَةٍ. ١٦ وَفِي الجِيلِ الرَّابِعِ يَرْجِعُونَ إِلَى فَتَمْضِي إِلَى آبَائِكَ بِسَلاَمٍ وَتُدْفَنُ بِشَيْبَةٍ صَالِحَةٍ. ١٦ وَفِي الجِيلِ الرَّابِعِ يَرْجِعُونَ إِلَى فَتَمَارَتِ هَهُنَا، لأَنَّ ذَنْبَ الأَمُورِيِّينَ لَيْسَ إِلَى الآنَ كَامِلاً». ١٧ ثُمَّ غَابَتِ الشَّمْسُ فَصَارَتِ العَتَمَةُ، وَإِذَا تَنُّورُ دُخَانٍ وَمِصْبَاحُ نَارٍ يَجُوزُ بَيْنَ تِلْكَ القِطَعِ» [سفر التكوين، الإصحاح الخامس عشر: ١٢-١٧].

### ثالثا: هذه القصم في الميزان

لا يوجد في قرآننا ولا صحيح سنّة نبينا خبر عن هذا الغيب الذي أخبر الله به نبيه إبراهيم، وقد يكون صحيحاً، وقد يكون غير صحيح، والله أعلم بمدى

صحته، فإن كان صحيحاً فهو خبر عن رحيل حفيده إسرائيل مع أبنائه وأبنائهم من فلسطين إلى مصر، عندما كان نبي الله يوسف عزيزاً لمصر، فأقاموا هناك دهراً، وتسلط عليهم فرعون وملؤه، وبلغ الحال بهم إلى أن يقتل فرعون أبناءهم، ويستحيي نساءهم، حتى بعث الله موسى، فطالب فرعون أن يعطيه بني إسرائيل ليخرج بهم إلى فلسطين، فأبى فأرسل الله عليه الآيات، ثم خرج موسى بهم في الليل، فلما علم بهم فرعون وجنده أدركوهم مصبحين، فشق الله لبني إسرائيل طريقاً في البحر سلكوه فنجوا، ودخله فرعون وجيشه، فانطبق البحر عليهم فهلكوا.

وفي هذه القصة دليل على أن بني إسرائيل في عصور أنبيائهم لم يعطوا مصر، لأن إبراهيم قيل له في الرؤيا: «لأن نسلك سيكون غريباً في أرض ليست لهم».



# القصة الثامنة تكثير الله ذرية إبراهيم الطيبة



## أولا: تقديم

شكى نبي الله إبراهيم خليل الرحمن إلى ربه عقمه وعدم وجود نسل له، فأخبره ربه أنه سيكثر نسله، ويجعل منه أنماً كثيرة، وقد حقق الله لإبراهيم ما وعده به.

## ثانيا: نصهذه القصم في التوراة

جاء في التوراة: «١ بَعْدَ هذِهِ الأُمُورِ صَارَ كَلاَمُ الرَّبِّ إِلَى أَبْرَامَ فِي الرُّوْيَا قَائِلاً: «لاَ تَخَفْ يَا أَبْرَامُ. أَنَا تُرْسُ لَكَ. أَجْرُكَ كَثِيرٌ جِدًّا». ٢ فَقَالَ أَبْرَامُ: «أَيُّهَا السَّيِّدُ الرَّبُ مَاذَا تُعْطِينِي وَأَنَا مَاضٍ عَقِيمًا، وَمَالِكُ بَيْتِي هُو أَلِيعَازَرُ الدِّمَشْقِيُّ؟» ٣ وَقَالَ أَبْرَامُ مَاذَا تُعْطِينِي وَأَنَا مَاضٍ عَقِيمًا، وَمَالِكُ بَيْتِي وَارِثُ لِي». ٤ فَإِذَا كَلاَمُ الرَّبِ إِلَيْهِ قَائِلاً: أَيْضًا: «إِنَّكَ لَمُ تُعْطِينِي نَسْلاً، وَهُوذَا ابْنُ بَيْتِي وَارِثُ لِي». ٤ فَإِذَا كَلاَمُ الرَّبِ إِلَيْهِ قَائِلاً: «لاَ يَرِثُكَ هذَا، بَلِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَحْشَائِكَ هُو يَرِثُكَ». ٥ ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى خَارِجٍ وَقَالَ: «انْظُرْ إِلَى السَّمَاءِ وَعُدَّ النَّجُومَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعُدَّهَا». وَقَالَ لَهُ: «هَكَذَا يَكُونُ وَقَالَ: «انْظُرْ إِلَى السَّمَاءِ وَعُدَّ النَّجُومَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعُدَّهَا». وَقَالَ لَهُ: «هَكَذَا يَكُونُ نَسْلُكَ». ٢ فَآمَنَ بِالرَّبِ فَحَسِبَهُ لَهُ بِرَّا. ٧ وَقَالَ لَهُ: أَنَا الرَّبُ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أُورِ الكَذِينَ لِيُعْطِيكَ هِذِهِ الأَرْضَ لِتَرِثُهَا» [سفر التكوين، الإصحاح الخامس عشر: ١-٧]. الكَلْدَانِيِّينَ لِيُعْطِيكَ هِذِهِ الأَرْضَ لِتَرَثُهَا» [سفر التكوين، الإصحاح الخامس عشر: ١-٧].

#### ثالثا: تحقق هذا الوعد لإبراهيم

تحقق هذا الوعد لنبي الله إبراهيم الطّيكة ، فقد رزق الله إبراهيم ولدين: إسماعيل، وولد اثنا عشر ولداً، وجاء العرب من ذرية إبراهيم، وبعث من العرب نبينا محمد ﷺ ، وأصبحت أمته أمة عظيمة.

وولد لإبراهيم إسحاق، وكان من ذرية إسحاق يعقوب، وولد له اثنا عشر ولداً، وهؤلاء هم ذرية يعقوب الذي تسمى باسم إسرائيل، وذريته هم بنو إسرائيل.

وقد وعد الله إبراهيم بتكثير ذريته حتى يصبحوا بعدد نجوم السهاء، وقد قطع الله لإبراهيم ميثاقاً بأن يعطي نسله الأرض المباركة، ويعطيه أراضي كثير من الأمم والشعوب، وقد ملك بنو إسرائيل الأرض المباركة في فلسطين، لكن بقية الأراضي التي ذكر الله أنه سيعطيها لإبراهيم، تحقق وعد الله بإعطائها له من خلال إعطائها لمحمد عليه ، وهو من ذرية إبراهيم من ابنه إسهاعيل، بل وعد الله رسوله محمداً بأن يعطيه أكثر من ذلك.

## رابعا: التعقيب على هذا النص من التوراة

يوجد عندنا في الأحاديث الصحيحة ما يدل على صدق خبر التوراة في أن إبراهيم تزوج هاجر فولدت له إسهاعيل، وفي أحد الأحاديث إشارة إلى أن هاجر هربت من سارة، ففي حديث ابن عباس عند البخاري الذي سأسوقه بتهامه قوله: «أول ما اتخذ النساء المنظق من قبل أم إسهاعيل، اتخذت مِنْطَقاً لِتُعَفِّي أثرها على سارة» فهذا يدل على هربها من سارة مولاتها.

أما هربها على هذا النحو الذي ذكرته التوراة وهي حامل بإسماعيل، ومقابلة ملاك الرب لها، وإخبارها بأنها ستلد ولداً، وسيبارك الله تعالى فيه، وسيكون من نسله أمة عظيمة، وطلب الملك من هاجر أن ترجع إلى مولاتها وتخضع لها فلا وجود لما يدل عليه على هذا النحو في القرآن. وكذلك ما ذكرته التوراة من أن الله سمع لإبراهيم في إسماعيل، وأنه سينميه ويكثره، وسيلد اثني عشر رئيساً، ليس عندنا ما يذكره على هذا النحو.

أما الفترة التالية التي أخذ فيها إبراهيم الني المناه المناه المنها إسماعيل إلى موضع البيت الحرام الذي سيبنيه إبراهيم وإسماعيل فإنها في غاية الوضوح، فقد

حدثتنا عنها النصوص الصحيحة من الأحاديث بتفصيل، أما المعلومات الموجودة عنها في التوراة فهي معلومات مبتسرة وغائمة ومغلوطة، وفيها اضطراب.

إن ما ذكرته التوراة من أن سارة أمرت إبراهيم بطرد هاجر وابنها من المنزل الذي تسكنه، وأن إبراهيم وضع خبزاً وقربة ماء وإسهاعيل على عاتق هاجر، وأخرجها من المنزل، فهي صورة قاسية لا تليق بنبي الله إبراهيم ولا بسارة، ولا بهاجر وإسهاعيل، وما كان لإبراهيم أن يكون بهذه القسوة البالغة مع زوجة وابنه، وما كان لسارة، وهي زوجة نبي عظيم، وذات عقل وافر أن ترضى بذلك.

وقد أخطأ الذين حرفوا التوراة عندما زعموا أن إسهاعيل كان في الثالثة عشرة من عمره عندما فعل به ما أخبرت به التوراة، والصواب الذي دلت عليه الأحاديث أنه كان رضيعاً، ولذلك تمكنت من حمله، ولو كان في سن الثالثة عشرة فلا يحتاج إلى حمل كما أخبرت بذلك التوراة في موضعين، فابن الثالثة عشرة بإمكانه أن يمشي ويجري ويتحرك، خاصة إذا كان وافر الصحة، طيب النشأة، كما كان حال إسماعيل الكيلاً.

إن الأحاديث الصحيحة الموجودة في أصح الكتب عندنا بعد القرآن الكريم تدلنا على أن الله هو الذي أمر إبراهيم بالذهاب بهاجر وإسهاعيل ووضعهها عند بيته المحرم، وأراد من وراء ذلك أن يبني الابن وأباه بعد ذلك البيت الحرام، وأراد أن تنشأ من إسهاعيل أمة عظيمة عريقة كبيرة وكثيرة في ذلك المكان.

وقد أخذ إبراهيم هاجر وإسهاعيل بنفسه إلى المكان الذي طلب الله أن يضعهها فيه، وعندما وضعهها تحت دوحة كانت قرب الموضع الذي سيبني فيه المسجد، وتركهها هناك تبعته سارة تناشده أن لا يتركهها في هذا الموضع، فلها رأت أنه لا يلتف إليها سألته: آلله أمرك بذلك؟ فقال: نعم، عند ذلك رجعت عنه، وقالت: إذن فإن الله لن يضيعنا.

وذكرت لنا الأحاديث الصحيحة أن إبراهيم بعد أن رجعت عنه هاجر، وغاب هو عن شخصها استقبل مكان البيت الحرام وتوجه إلى الله عز وجل قائلا:

﴿ رَبّناً إِنّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبّنا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَاجْعَلْ ٱفْعِدَةً مِن ٱلنَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ مِسَّكُرُونَ ﴿ فَ فَاجْعَلْ ٱفْعِدَةً مِن ٱلنَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ مِسَى الله إبراهيم المطيع لله المخبت له، يضع زوجه وابنه بوادٍ غير أيراهيم المطيع لله المخبت له، يضع زوجه وابنه بوادٍ غير ذي زرع كما أمره ربه، ويتوجه إلى الله يدعوه في ولده في هذا الوادي الذي لا طعام فيه ولا ماء ولا أحياء، والهدف واضح لديه ﴿ رَبّنا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ وقد دعا لهم بأن فيه ولا ماء ولا أحياء العباد لتؤم هذا المكان، وتسكن فيه، ودعا لهم أن يرزقهم من الطعام ما يجعلهم يشكرون.

وقد تكفل الله بالغلام وأمه، فأرسل جبريل التَّكِينُ فأخرج لهما الماء، وطمأنهما على وجودهما في ذلك المكان، وهيأ لهما من رغب في مساكنتهما في ذلك المكان، ثم بنى بعد ذلك إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام، ونشأت هناك مدينة عظيمة هي مكة، وأصبحت مقصد المسلمين في كل عام للحج والعمرة، يؤمها في كل عام عدة ملايين في هذه الأيام.

وأخبرتنا الأحاديث الصحيحة أن هاجر بقيت في المكان الذي وضعها فيه نبي الله إبراهيم مع رضيعها، تأكل من التمر، وتشرب من الماء، وكان هذا التمر وهذا الماء هو ما جلبه إبراهيم معه وتركه عندهما، وما ذكرته التوراة من أن الذي جاء به إبراهيم خبزاً غير صحيح.

فلما نفذ ما عندها من تمر وماء، سعت حتى وقفت على الصفا، ثم سعت إلى المروة، تقوم على كل واحد من الجبلين، ثم تنظر هنا وهناك، لعلها ترى من تلوذ به للحصول على ماء وطعام، وكانت تسعى سعي المجهد الفقير المحتاج إلى عون الله ورعايته، وكان هذا السعي أول سعي وقع بين الصفا والمروة.

وبعد أن أتمت سبعة أشواط سمعت صوتاً، وعندما أصغت بقوة، وجدت الصوت يأتي من مكان طفلها، فلما وصلت إلى هناك وجدت جبريل يضرب

بجناحه أو عقبه الأرض، فانبثق الماء، فأدهشها ذلك، فأخذت من الماء فأسقت غلامها، وشربت، وزمزم التي فجرها جبريل عند الموضع الذي سيبنى فيه البيت، «طعام طُعْم، وشفاء سُقْم» كما أخبرنا رسولنا ﷺ، فكان يكفي هذا الماء عن الطعام والشراب، وقد طمأن ملاك الرب هاجر، وأخبرها أنه سيكون في ذلك الموضع بيت الله، وسيبنيه إبراهيم وهذا الغلام أي إسهاعيل.

وفي الأحاديث ذكر ما كان يقوم به إبراهيم بين الفينة والفينة من الذهاب إلى مكة، ليستطلع تركته هناك، حتى ماتت هاجر، وكبر إسهاعيل، وتزوج، ثم أمره إبراهيم بتطليق زوجته، فتزوج أخرى، ثم بنى بعد ذلك مع أبيه البيت الحرام.





# القصة التاسعة قصة نبي الله إسماعيل بن نبي الله إبراهيم



#### أولا: تقديم

تذكر التوراة أن إبراهيم بلغ الخامسة والثمانين من عمره ولم يرزق بالذرية، مع أن ربه وعده بها، فلما رأت ساراي أنها لا تنجب، أعطت إبراهيم جاريتها هاجر، وأمرت إبراهيم أن يدخل بها، وكان ذلك بعد إقامة إبراهيم في أرض كنعان بعشر سنوات، فدخل بها، وحبلت، وصغرت مولاتها في عينها، فشكت سارة إلى إبراهيم، فقال لها: افعلي بها ما يحسن في عينيك، فأذلتها ساراي، فهربت من وجهها، فقابلت ساراي ملاك الرب، وأخبرته أنها هربت من مولاتها، فطلب منها أن تعود إلى مولاتها، ووعدها بأن الله سيكثر نسلها من الولد الذي ستلده.

وتذكر التوراة أن هاجر ولدت لإبراهيم ولداً سهاه إسهاعيل، وكان عمر إبراهيم ستاً وثهانين سنة في ذلك الوقت.

وفي موضع آخر أخبر الرب إبراهيم أنه سمع له في إبراهيم، وأنه سيباركه، ويكثره، وسيلد اثني عشر رئيساً، ويجعله أمة كثيرة.

وذكرت التوراة أن نبي الله إبراهيم اختتن وختن إسهاعيل، وكان إسهاعيل في السنة الثالثة عشرة من عمره، وإبراهيم في التاسعة والتسعين من عمره.

وفي موضع ثالث من سفر التكوين ذكرت التوراة أن سارة أمرت إبراهيم بطرد هاجر وابنها إسهاعيل، لأنها رأت إسهاعيل يمزح، ولأنه لا يرث مع إسحاق

أحد غيره وذكرت التوراة أن إبراهيم أخذ خبزاً وقربة ماء ووضعها على عاتق أم إسهاعيل ووضعهما على كتف هاجر، ووضع ابنها أيضاً على كتفها، وصرفهما.

وذكرت التوراة أن هاجر خرجت وتاهت في برية بئر السبع، وذكرت حالها بعد أن فرغ الماء منها، إلى أن جاءها ملاك الرب، وهدأ من روعها، وذكرت أنها بعد ذلك رأت بئر ماء فسقت الغلام وشربت، ونمى إسهاعيل رامي قوس، وسكن برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من مصر.

## ثانيا: نص هذا الخبر في التوراة

جاء في التوراة: «١ وَأَمَّا سَارَايُ امْرَأَةُ أَبْرَامَ فَلَمْ تَلِدْ لَهُ. وَكَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ مِصْرِيَّةٌ اسْمُهَا هَاجَرُ، ٢ فَقَالَتْ سَارَايُ لأَبْرَامَ: «هُوَذَا الرَّبُّ قَدْ أَمْسَكَنِي عَنِ الوِلَادَةِ. ادْخُلْ عَلَى جَارِيَتِي لَعَلِّي أُرْزَقُ مِنْهَا بَٰذِينَ». فَسَمِعَ أَبْرَامُ لِقَوْلِ سَارَايَ. ٣فَأَخَذَتْ سَارَايُ امْرَأَةُ أَبْرَامَ هَاجَرَ المِصْرِيَّةَ جَارِيَتَهَا، مِنْ بَعْدِ عَشَرِ سِنِينَ لإِقَامَةِ أَبْرَامَ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ، وَأَعْطَتْهَا لأَبْرَامَ رَجُلِهَا زَوْجَةً لَهُ. ٤ فَدَخَلَ عَلَى هَاجَرَ فَحَبِلَتْ. وَلَّا رَأَتْ أَنَّهَا حَبِلَتْ صَغُرَتْ مَوْلاً ثُهَا فِي عَيْنَيْهَا. ٥ فَقَالَتْ سَارَايُ لا أَبْرَامَ: «ظُلِّمِي عَلَيْكَ! أَنَا دَفَعْتُ جَارِيَتِي إِلَى حِضْنِكَ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهَا حَبِلَتْ صَغُرْتُ فِي عَيْنَيْهَا. يَقْضِي الرَّبُّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ». ٢ فَقَالَ أَبْرَامُ لِسَارَايَ: «هُوَذَا جَارِيَتُكِ فِي يَلِكِ. افْعَلِي بَهَا مَا يَحْسُنُ فِي عَيْنَيْكِ». فَأَذَلَّتْهَا سَارَايُ، فَهَرَبَتْ مِنْ وَجْهِهَا. ٧فَوَجَدَهَا مَلاَكُ الرَّبِّ عَلَى عَيْنِ المَاءِ فِي البَرِّيَّةِ، عَلَى العَيْنِ الَّتِي فِي طَرِيقِ شُورَ. ٨وَقَالَ: «يَا هَاجَرُ جَارِيَةَ سَارَايَ، مِنْ أَيْنَ أَتَيْتِ؟ وَإِلَى أَيْنَ تَذْهَبِينَ؟». فَقَالَتْ: «أَنَا هَارِبَةٌ مِنْ وَجْهِ مَوْلاَتِي سَارَايَ». ٩ فَقَالَ هَا مَلاَكُ الرَّبِّ: «ارْجِعِي إِلَى مَوْلاَتِكِ وَاخْضَعِي تَحْتَ يَدَيْهَا». ١٠ وَقَالَ لَمَا مَلاَكُ الرَّبِّ: «تَكْثِيرًا أَكَثِّرُ نَسْلَكِ فَلاَ يُعَدُّ مِنَ الكَثْرَةِ». ١٦ وَقَالَ لَهَا مَلاَكُ الرَّبِّ: «هَا أَنْتِ حُبْلَى، فَتَلِدِينَ ابْنًا وَتَدْعِينَ اسْمَهُ إِسْمَاعِيلَ، لأَنَّ الرَّبَّ قَدْ سَمِعَ لَمِذَلَّتِكِ. ١٢ وَإِنَّهُ يَكُونُ إِنْسَانًا وَحْشِيًّا، يَدُهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، وَيَدُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَيْهِ، وَأَمَامَ جَمِيعِ إِخْوَتِهِ يَسْكُنُ». ١٣ فَدَعَتِ اسْمَ الرَّبِّ الَّذِي تَكَلَّمَ مَعَهَا: «أَنْتَ إِيلُ

رُئِي». لأَنَّهَا قَالَتْ: «أَهِهُنَا أَيْضًا رَأَيْتُ بَعْدَ رُؤْيَةٍ؟» ١٤ لِذلِكَ دُعِيَتِ البِئْرُ «بِئْرَ لَحَيْ رُئِي». هَا هِيَ بَيْنَ قَادِشَ وَبَارَدَ. ١٥ فَوَلَدَتْ هَاجَرُ لأَبْرَامَ ابْنًا. وَدَعَا أَبْرَامُ اسْمَ ابْنِهِ الَّذِي وَلَدَتْهُ هَاجَرُ «إِسْمَاعِيلَ». ١٦ كَانَ أَبْرَامُ ابْنَ سِتِّ وَثَهَانِينَ سَنَةً لَّا وَلَدَتْ هَاجَرُ إِسْمَاعِيلَ لأَبْرَامَ» [سفر التكوين، الإصحاح السادس عشر: ١-١٦].

وجاء في التوراة أن الله أعطى إبراهيم عهداً في أن يكون أباً للأمم، وأخبره أنه سيرزقه بإسحاق وسيكثر إسحاق وإسماعيل، وذكرت أنه اختتن وإسماعيل وهو في سن التاسعة والتسعين.

«١ وَلَّمَا كَانَ أَبْرَامُ ابْنَ تِسْعِ وَتِسْعِينَ سَنَةً ظَهَرَ الرَّبُّ لأَبْرَامَ وَقَالَ لَهُ: «أَنَا اللهُ الْقَدِيرُ. سِرْ أَمَامِي وَكُنْ كَامِلاً، ۖ ٢ فَأَجْعَلَ عَهْدِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَأُكَثِّرَكَ كَثِيرًا جِدًّا». ٣ فَسَقَطَ أَبْرَامُ عَلَى وَجْهِهِ. وَتَكَلَّمَ اللهُ مَعَهُ قَائِلاً: ٤ ﴿أَمَّا أَنَا فَهُوذَا عَهْدِي مَعَكَ، وَتَكُونُ أَبًا لِجُمْهُورٍ مِنَ الأُمَم، ٥ فَلاَ يُدْعَى اسْمُكَ بَعْدُ أَبْرَامَ بَلْ يَكُونُ اسْمُكَ إِبْرَاهِيمَ، لأَنِّي أَجْعَلُكَ أَبًا لِجُمْهُورٍ مِنَ الأُمَمِ. ٦ وَأُثْمِرُكَ كَثِيرًا جِدًّا، وَأَجْعَلُكَ أُمَّا، وَمُلُوكٌ مِنْكَ يَخْرُجُونَ. ٧وَأُقِيمُ عَهْدِي بَيْنَي وَبَيْنَكَ، وَبَيْنَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ فِي أَجْيَالهِمْ، عَهْدًا أَبَدِيًّا، لأَكُونَ إِلِمًا لَكَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ. ٨وَأُعْطِي لَكَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ أَرْضَ غُرْبَتِكَ، كُلَّ أَرْضِ كَنْعَانَ مُلْكًا أَبْدِيًّا. وَأَكُونُ إِلْهَهُمْ». ٩وَقَالَ اللهُ لإِبْرَاهِيم: ﴿ وَأَمَّا أَنْتَ فَتَحْفَظُ عَهْدِي، أَنْتَ وَنَسْلُكَ مِنْ بَعْدِكَ فِي أَجْيَالِهِمْ. ١٠ هذَا هُوَ عَهْدِي الَّذِي تَحْفَظُونَهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ: يُخْتَنُ مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ، ١١ فَتُخْتَنُونَ فِي لَحْم غُرْلَتِكُمْ، فَيَكُونُ عَلاَمَةَ عَهْدٍ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. ١٢ اِبْنَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامِ يُخْتَنُ مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ َفِي أَجْيَالِكُمْ: وَلِيدُ البَيْتِ، وَالْمُبْتَاعُ بِفِضَّةٍ مِنْ كُلِّ ابْنِ غَرِيبٍ لَيْسَ مِنْ نَسْلِكَ. ١٣ يُخْتَنُ خِتَانًا وَلِيدُ بَيْتِكَ وَالْمُبْتَاعُ بِفِضَّتِكَ، فَيَكُونُ عَهْدِي فِي لَحْمِكُمْ عَهْدًا أَبِدِيًّا. ١٤ وَأَمَّا الذَّكَرُ الأَغْلَفُ الَّذِي لاَ يُخْتَنُ فِي لَخْم غُرْلَتِهِ فَتُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ مِنْ شَعْبِهَا. إِنَّهُ قَدْ نَكَثَ عَهْدِي». ١٥ وَقَالَ اللهُ لإِبْرَاهِيمَ: «سَارَايُ امْرَأَتْكَ لاَ تَدْعُو اسْمَهَا سَارَايَ، بَلِ اسْمُهَا سَارَةُ. ١٦ وَأَبَارِكُهَا وَأُعْطِيكَ أَيْضًا مِنْهَا ابْنًا. أُبَارِكُهَا

وذكرت التوراة أن إبراهيم أخرج هاجر وإسهاعيل من بيته، فذهبت إلى برية فاران، وسكن إسهاعيل هناك، جاء في التوراة:

«٩ وَرَأَتْ سَارَةُ ابْنَ هَاجَرَ المِصْرِيَّةِ الَّذِي وَلَدَتْهُ لِإِبْرَاهِيمَ يَمْزَحُ، ١٠ فَقَالَتْ لِإِبْرَاهِيمَ: «اطْرُدْ هذِهِ الجَارِيَةَ وَابْنَهَا، لأَنَّ ابْنَ هذِهِ الجَارِيَةِ لاَ يَرِثُ مَعَ ابْنِي لِإِبْرَاهِيمَ: إبْرَاهِيمَ لِسَبَبِ ابْنِهِ. ١٢ فَقَالَ اللهُ لإِبْرَاهِيمَ: إبْرَاهِيمَ لِسَبَبِ ابْنِهِ. ١٢ فَقَالَ اللهُ لإِبْرَاهِيمَ: «لاَ يَقْبُحُ فِي عَيْنَيْكَ مِنْ أَجْلِ الغُلاَمِ وَمِنْ أَجْلِ جَارِيَتِكَ. فِي كُلِّ مَا تَقُولُ لَكَ سَارَةُ اسْمَعْ لِقَوْلِهَا، لأَنَّهُ بإِسْحَاقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلُ. ١٣ وَابْنُ الجَارِيَةِ أَيْضًا سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً لأَنَّهُ اسْمَعْ لِقَوْلِهَا، لأَنَّهُ بإِسْحَاقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلُ. ١٣ وَابْنُ الجَارِيَةِ أَيْضًا سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً لأَنَّهُ اسْمَعْ لِقَوْلِهَا، لأَنَّهُ بإِسْحَاقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلُ. ١٣ وَابْنُ الجَارِيَةِ أَيْضًا سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً لأَنَّهُ السَّمَعْ لِقَوْلِهَا، لأَنَّهُ بإِسْحَاقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلُ. ١٣ وَابْنُ الجَارِيَةِ أَيْطَاهُمَا لِهَاجَرَ، وَاضِعًا السَّمَعْ لِقَوْلِهَا، وَالوَلَدَ، وَصَرَفَهَا. فَمَضَتْ وَتَاهَتْ فِي بَرِّيَّةٍ بِيْرِ سَبْعٍ. ١٥ وَلَمَ اللَّهُ مِنَ القِرْبَةِ طَرَحَتِ الوَلَدَ ثَحْتَ إِحْدَى الأَشْجَارِ، ١٦ وَمَضَتْ وَجَلَسَتْ مُقَابِلَهُ اللّهُ مِنَ القِرْبَةِ طَرَحَتِ الوَلَدَ ثَحْتَ إِحْدَى الأَشْجَارِ، ١٦ وَمَضَتْ وَجَلَسَتْ مُقَابِلَهُ اللّهُ مِنَ القِرْبَةِ طَرَحَتِ الوَلَدَ ثَحْتَ إِحْدَى الأَشْجَارِ، ١٦ وَمَضَتْ وَجَلَسَتْ مُقَابِلَهُ اللّهُ مِنَ القِرْبَةِ طَرَحَتِ الوَلَدَ ثَحْتَ إِحْدَى الأَشْعَارِ، ١٦ وَمَضَتْ وَجُلَسَتْ مُقَابِلَهُ اللّهُ مِنَ القِرْبَةِ طَرَحَتِ الوَلَدَ تَحْتَ إِحْدَى الْأَسْجَارِ، ١٦ وَمَضَتْ وَجُلَسَتْ وَجُلَسَتْ مُقَالِلًهُ الْمُحْتَ

بَعِيدًا نَحْوَ رَمْيَةِ قَوْسٍ، لأَنْهَا قَالَتْ: «لاَ أَنْظُرُ مَوْتَ الوَلَدِ». فَجَلَسَتْ مُقَابِلَهُ وَرَفَعَتْ صَوْتَهَا وَبَكَتْ. ١٧ فَسَمِعَ اللهُ صَوْتَ الغُلاَمِ، وَنَادَى مَلاَكُ الله هَاجَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ مَوْتَهَا لَكِ يَا هَاجَرُ؟ لاَ تَخَافِي، لأَنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ لِصَوْتِ الغُلاَمِ حَيْثُ هُو. ١٨ قُومِي الْمَا لَكِ يَا هَاجَرُ؟ لاَ تَخَافِي، لأَنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ لِصَوْتِ الغُلاَمِ حَيْثُ هُو. ١٨ قُومِي الْمُلاَمَ وَشُدِّي يَدَكِ بِهِ، لأَنِّي سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً عَظِيمَةً». ١٩ وَفَتَحَ اللهُ عَيْنَيْهَا الْمُلاَمَ وَشُدِّي يَدَكِ بِهِ، لأَنِّي سَأَجْعَلُهُ أُمَّةً عَظِيمَةً». ١٩ وَفَتَحَ اللهُ عَيْنَيْهَا فَابُصَرَتْ بِئُرَ مَاءٍ، فَذَهَبَتْ وَمَلاَتِ القِرْبَةَ مَاءً وَسَقَتِ الغُلاَمَ. ٢٠ وَكَانَ اللهُ مَعَ الغُلامِ فَكَبَرَ، وَسَكَنَ فِي البَرِّيَةِ، وَكَانَ يَنْمُو رَامِي قَوْسٍ. ٢١ وَسَكَنَ فِي بَرِّيَّةِ فَارَانَ، وَأَخَذَتْ لَهُ أُمَّةُ زَوْجَةً مِنْ أَرْضِ مِصْرَ» [سفر التكوين، الإصحاح الحادي والعشرون: ٩-٢١].

# ثالثا: الأحاديث الصحيحة في قصة إسماعيل وأمه

جاء في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: «أول ما اتخذ النساء المنطق من قِبَل أم إسهاعيل اتخذت منطقاً لتُعفِّي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسهاعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء فوضعها هنالك، ووضع عندهما جِراباً فيه تمر وسقاءً فيه ماء، ثم قفَّى إبراهيم منطلقاً، فتبعته أم إسهاعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مِراراً، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يُضيعنا. ثم رَجعت.

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ﴿ رَبَّنَا إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ ﴾ حتى بلغ ﴿ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٧]. وجعلت أم إسهاعيل ترضع إسهاعيل، وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نَفِدَ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال: يتلبّط - فانطلقتْ كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً، فلم

تر أحداً، فهبطت من الصفا، حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف دِرعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً، فلم تر أحداً، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي: فذلك سعي الناس بينهها. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه - تريد نفسها - ثم تسمّعت أيضاً، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء، فجعلت تحويّضه، وتقول: بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سِقائها، وهو يفور بعد ما تغرف.

قال ابن عباس: قال النبي ﷺ : يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عيناً معيناً.

قال: فشربت، وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافوا الضَّيْعة، فإن ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يُضيع أهله، وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية، تأتيه السيول، فتأخذ عن يمينه وشهاله.

فكانت كذلك حتى مرّت بهم رُفقة من جُرهُم - أو أهل بيت من جُرهم - مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائراً عائفاً، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدُنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جَرياً - أو: جَريّيْن - فإذا هم بالماء، فرجعوا، فأخبروهم بالماء، فأقبلوا - قال: وأم إسهاعيل عند الماء - فإذا هم بالماء، فرجعوا، فأخبروهم بالماء، فأقبلوا - قال: وأم إسهاعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي عليه : فألفى ذلك أمّ إسهاعيل، وهي تحب الإنس، فنزلوا، وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشبّ الغلام، وتعلم العربية منهم، وأنفسَهُم، وأعجبهم حين شبّ، فلما أدرك زوّجوه امرأةً منهم.

وماتت أم إسهاعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسهاعيل يُطالع تركته، فلم يجد إسهاعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم،

فقالت: نحن بشرِّ، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجُك فاقرئي عليه السلام، وقولي له يُغيِّر عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل، كأنه آنس شيئاً، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك، فأخبرته، وسألنى: كيف عيشنا؟ فأخبرته أنّا في جهد وشدة.

قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام، ويقول: غيِّر عتبة بابك، قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك، فطلَّقها وتزوج منهم أخرى.

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعدُ فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله، فقال: ما طعامكم، قالت: اللحم. قال: فها شرابكم. قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء.

قال النبي ﷺ: ولم يكن لهم يومئذ حبٌّ، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليها أحد بغير مكة إلا لم يُوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، ومُريه يثبت عتبة بابه، فلما جاء إسهاعيل: قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك، فأخبرته، فسألني: كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير.

قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، وهو يقرأ عليك السلام، ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وأنت العتبة، أمرني أن أُمسكك.

ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسهاعيل يبري نبلاً له تحت دوْحة قريباً من زمزم، فلما رآه قام إليه، فصنعا كما يصنع الوالدُ بالولد، والولدُ بالوالد، ثم قال: يا إسهاعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتُعينني؟ قال: وأُعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتاً، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها.

قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسهاعيل يأتي بالحجارة، وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء، جاء بهذا الحجر، فوضعه له، فقام عليه، وهو يبني، وإسهاعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ﴿رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا أَيْكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ [البقرة:١٢٧].

قال: فجعلا يبنيان حتى يَدُورا حول البيت وهما يقولان: ﴿ رَبَّنَا لَفَبَلُ مِنَآ ۚ إِنَّكَ الْمَا لَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُواللّهُ مَا اللهُ م

وفي رواية أخرى في الصحيح: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسهاعيل وأم إسهاعيل، ومعهم شَنَّةٌ فيها ماء، فجعلت أم إسهاعيل تشرب من الشَّنة، فيدرُّ لبنها على صبيها، حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوْحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فاتبعته أم إسهاعيل، حتى لما بلغوا كداءً نادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله.

قال: فرجعت، فجعلت تشرب من الشَّنَة، ويدرُّ لبنها على صبيها، حتى لما فَنِي الماء، قالت: لو ذهبتُ فنظرت، لعلي أُحسُّ أحداً، فلما بلغت الوادي سعت، وأتت فنظرت، ونظرت، هل تحس أحداً؟ فلم تحسَّ أحداً، فلما بلغت الوادي سعت، وأتت المروة، ففعلت ذلك أشوطاً، ثم قالت: لو ذهبت، فنظرت ما فعل؟ تعني الصبي، فذهبت، فنظرت، فإذا هو على حاله، كأنه يَنْشغ للموت، فلم تُقرَّها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت، لعلي أحسُّ أحداً، فذهبت فصعدت الصفا، فنظرت ونظرت، فلم تحسَّ أحداً، فذهبت فضعدت الصفا، فنظرت ونظرت، فلم تحسَّ أحداً، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت: أغِث إن كان عندك خير، فإذا جبريل. قال: فقال بعقبه هكذا، وغمز عقبه على الأرض، قال: فانبثق الماء، فدهَشَت أم إساعيل، فجعلت تحفز.

قال: فقال أبو القاسم ﷺ: لو تركته كان الماء ظاهراً، قال: فجعلت تشرب من الماء، ويدر لبنها على صبيِّها.

قال: فمر ناس من جُرْهُمَ ببطن الوادي، فإذا هم بطير، كأنهم أنكروا ذاك، وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء، فبعثوا رسولهم، فنظر، فإذا هم بالماء، فأتاهم، فأخبرهم، فأتوا إليها، فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن نكون معك - أو: نسكن معك؟ - فبلغ ابنها، فنكح فيهم امرأةً.

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم، فقال لأهله: إني مُطَّلِعٌ تَرِكَتي. قال: فجاء فسلَّم، فقال: أين إساعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. قال: قولي له إذا جاء: غيِّر عتبة بابك، فلما جاء أخبرته، قال: أنت ذاك، فاذهبي إلى أهلك.

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم، فقال لأهله: إني مطّلعٌ تَرِكَتي. قال: فجاء، فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد، فقالت: ألا تنزل فتطعَم، وتشرَب؟ فقال: وما طعامكم، وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم، وشرابنا الماء، قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم، قال: فقال أبو القاسم عليها وسلم.

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم، فقال لأهله: إني مطلع تركتي، فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يُصلح نبلاً له، فقال: يا إسهاعيل، إن ربك أمرني أن أبني له بيتاً، قال: أطعْ ربك، قال: إنه قد أمرني أن تُعينني عليه، قال: إذن أفعلَ، أو كما قال.

قال: فقاما، فجعل إبراهيم يبني وإسهاعيل يناوله الحجارة ويقولان: ﴿ رَبَّنَا فَتَهَا مِنَآ ۚ إِنَّا الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّ

قال: حتى ارتفع البناء، وضَعُف الشيخ على نقل الحجارة، فقام على حَجَر المقام، فجعل يناوله الحجارة ويقولان: ﴿رَبَّنَا نَقَبَلُ مِنَآ أَإِنَكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ الْمَالِمُ الْسَالِي الْمَالِمُ الْسَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللهُ اللهُ

#### ثناء الله على إسماعيل النَّخِيرُ:

أَثنى الله على نبيه إسماعيل التَّنِينَ ، فذكر الله إيجاءه إليه ﴿ وَأَوْحَيْـ نَاۤ إِلَىٓ إِبْرَهِيـمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [النساء:١٦٣]. وذكر الله أنه ممن فضلهم على العالمين، قال تعالى: ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُوشُنَ وَلُوطًا ۚ وَكُلُّ فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ٨٦] وأثنى عليه ربّه بأنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً ﴿ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنّهُ وَكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِياً ﴾ [مريم: ٥٤-٥٥]. رَسُولًا نَبِياً ﴾ [مريم: ٥٤-٥٥].

وأثنى الله على نبيه إسهاعيل أنه كان من الصابرين ﴿ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ صَالِم الله على نبيه إسهاعيل أنه كان من الأخيار ﴿ وَاذَكُرْ إِسْمَنِعِيلَ وَأَنْهُ كَانَ مِنَ الأَخْيَارِ ﴿ وَاذَكُرْ إِسْمَنِعِيلَ وَأَلْسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ ﴾ [ص:٤٨].

وقد ذكرت التوراة ثناء الله على إسهاعيل، وكيف سيجعل الله منه أمّة عظيمة، ويباركه ويثمره ويكثره، وذكرت التوراة أن إسهاعيل كان ينمو في برية فاران رامي قوس.

وهذا صحيح، فقد ذكرت الأحاديث الصحيحة أن إبراهيم عندما جاء ولده في المرة الأولى والثانية وجده خرج من بيته يطلب الصيد، وفي المرة الثالثة وجده جالساً تحت دوحة يبري نبلاً.

وقد مرّ رسول الله ﷺ : «ارموا بني الله ﷺ : «ارموا بني إسلام ينتضلون، فقال النبي ﷺ : «ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً» [البخاري: ٢٨٩٩].

#### رابعا: هذه القصم في الميزان

في الأحاديث الصحيحة إشارة إلى أن هاجر هربت من سيدتها سارة، ولكن لم توضح لنا أبعاد هذا الهرب ولا مداه كما فعلت التوراة، فالله أعلم بمدى صحة ما جاء في التوراة من تفصيلات.

وما ذكرته التوراة من حمل هاجر من إبراهيم وولادتها إسهاعيل صحيح لا شك في صحته كها دلَّ عليه القرآن ودلت عليه الأحاديث، وما ذكرته التوراة من أن إبراهيم استجاب لسارة في طرد إبراهيم لهاجر، وإعطائها خبزاً وماء ووضع إسهاعيل على عاتقها غير صحيح، فإبراهيم أخذ هاجر وإسهاعيل وقربة ماء وتمراً لا خبزاً، وجاء بها إلى مكة وأنزلهما إلى قرب موضع البيت الحرام وتركهما هناك.

وفيه مدى عناية إبراهيم بإسماعيل وأمّه، يدلّ على ذلك الدعاء الذي دعا ربه به، فقد دعا ربه أن يجبب لبعض خلقه السكنى في ذلك المكان، وأن يرزق سكان ذلك المكان من الثمرات، وذكر الحديث أن إبراهيم كان يأتي يتفقد إسماعيل وهاجر مرة بعد مرة، فالأمر ليس كما صورته التوراة أن إبراهيم استجاب لزوجته سارة، فأخرج هاجر من منزله، بعد أن أعطاها ما أعطاها، وقد صورت التوراة إبراهيم بأنه كان قاسي القلب، ليس لديه أي قدر من الحنان والمحبة، فدفع بهما إلى قارعة الطريق، وأغلق الباب وراءهما.

وما قررته التوراة أن سارة أمرت بطرد إسهاعيل لما رأته يمزح وكان عمره ثلاثة عشر عاماً، لأنه لا يرث مع ابنها، غير صحيح، والصواب أنه كان رضيعاً عندما أخذه إبراهيم وأمه ووضعه هناك عند موضع بيت الله الحرام.

وما ذكرته التوراة بعد ذلك عن هاجر وإسهاعيل وما وقع لهما قليل جداً وغائم وضعيف، وقد ذكر لنا القرآن وصحيح الحديث ما جرى لهما، فقد عطش الغلام بعد نفاذ التمر والماء وجاع، وبحثت هاجر عن الماء والطعام وسعت بين الصفا والمروة، تشرف في كل مرة من على جبل الصفا، ثم جبل المروة، فتنظر هل ترى

أحداً، ثم جاء جبريل الكيلاً، فبحث بجناحه أو عقبه، فانبثق الماء، وطمأن هاجر بها سيكون في مقبل الأيام، من بنيان إسهاعيل وأبيه إبراهيم البيت العتيق، وأن إسهاعيل سيكبر، وتكون منه أمة عظيمة.

وبئر الماء التي ذكرت التوراة أن أم إسهاعيل رأتها، وفصلت الأحاديث كيف حفرها جبريل، وأخرج منها الماء هي بئر زمزم، وماؤها خير ماء على وجه الأرض، ففي الحديث الصحيح، «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم، وشفاء من السقم» [صححه الألباني، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير، والضياء، وذكر أنه خرجه في الصحيحة].

وذكر الحديث كيف جاء جبريل وحفر بجناحه زمزم، ولم تكن البئر محفورة كما زعمته التوراة، فأبصرتها هاجر فأسقت الماء وشربت.

وما ذكرته التوراة أن الله أعطى إبراهيم وذريته الأرض المباركة صحيح أيضاً، وقد سبق ذكر ما يدل على ذلك من القرآن، والذي ليس بصحيح هو اختصاص إسحاق بهذا الميراث، فهو شامل لذرية إسحاق وذرية إسهاعيل، وعندما كفر بنو إسرائيل أعطى الله الأرض المباركة والأراضي التي تمتد من النيل إلى الفرات لهذه الأمة.

وتكليف إبراهيم وذريته في التوراة بالختان صحيح، وهو واجب عندنا في ديننا، وتمتاز الأمة الإسلامية والأمة اليهودية بإجراء الختان للذكور، وما ذكر في هذا المقطع عن ولادة إسحاق سيأتي بيانه.

وما ذكر في التوراة أن إبراهيم اختتن وعمره تسعة وتسعون عاماً غير صحيح، ففي بعض الأحاديث الصحيحة أنه اختتن وعمره ثمانون عاماً [البخاري: ٣٣٥٦، ومسلم: ٢٣٧٠].



# القصة العاشرة أمر اللّه إبراهيم بذبح ولده إسماعيل



### أولا: تقديم

ذكرت التوراة أن الله أمر نبيه إبراهيم الطّي أن يذبح أبنه وحيده إسحاق، ثم ناداه ملاك الرب عندما بدأ بالتنفيذ؛ فنهاه عن إتمام الذبح، وأخبرت التوراة أن الله فدى إسحاق بكبش وجده إبراهيم قريباً منه، وقد ذكر القرآن هذه الواقعة بوضوح كبير، ولكنه لم يسم أي ولدي إبراهيم هو الذي أمر الله بذبحه.

ولكن الذي يتأمل في القصة الواردة في التوراة يجد أن الذبيح كان إسهاعيل، وأن القول بأنه إسحاق يوقع التوراة في اضطراب عظيم.

# ثانيا: نصهذه القصة في التوراة

جاء نبأ هذه القصة في التوراة، ففي الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين: «١ وَحَدَثَ بَعْدَ هذِهِ الأُمُورِ أَنَّ اللهُ امْتَحَنَ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ لَهُ: «يَا إِبْرَاهِيمُ!». فَقَالَ: «خُذِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ، الَّذِي تُحِبُّهُ، إِسْحَاقَ، وَاذْهَبْ إِلَى أَرْضِ المُرِيَّا، وَأَصْعِدْهُ هُنَاكَ مُحُرُقَةً عَلَى أَحَدِ الجِبَالِ الَّذِي أَقُولُ لَكَ». وَاذْهَبْ إِلَى أَرْضِ المُريَّا، وَأَصْعِدْهُ هُنَاكَ مُحُرُقَةً عَلَى أَحَدِ الجِبَالِ الَّذِي أَقُولُ لَكَ». وَاذْهَبْ إِلَى أَرْضِ المُريَّا، وَأَصْعَدْهُ هُنَاكَ مُحُرَقَةً عَلَى أَحَدِ الجِبَالِ الَّذِي أَقُولُ لَكَ». وَشَقَلَ إِبْرَاهِيمُ صَبَاحًا وَشَدَّ عَلَى حِمَارِهِ، وَأَخَذَ اثْنَيْنِ مِنْ غِلْمَانِهِ مَعَهُ، وَإِسْحَاقَ ابْنَهُ، وَشَقَقَ حَطَبًا لُحْرَقَةٍ، وَقَامَ وَذَهَبَ إِلَى المَوْضِعِ الَّذِي قَالَ لَهُ اللهُ. ٤ وَفِي اليَوْمِ الثَّالِثِ وَشَقَقَ حَطَبًا لُحْرَقَةٍ، وَقَامَ وَذَهَبَ إِلَى المَوْضِعِ الَّذِي قَالَ لَهُ اللهُ. ٤ وَفِي اليَوْمِ الثَّالِثِ رَفَعَ إِبْرَاهِيمُ عَيْنَيْهِ وَأَبْصَرَ المَوْضِعَ مِنْ بَعِيدٍ، ٥ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِغُلاَمَيْهِ: «اجْلِسَا أَنْتُهَا مَعَ الْجَهْرِ، وَأَمَّا أَنَا وَالغُلاَمُ فَنَذْهَبُ إِلَى هُنَاكَ وَنَسْجُدُ، ثُمَّ نَرْجعُ إِلَيْكُمَا». همُنَا مَعَ الجَهْر، وَأَمَّا أَنَا وَالغُلاَمُ فَنَذْهَبُ إِلَى هُنَاكَ وَنَسْجُدُ، ثُمَّ نَرْجعُ إِلَيْكُمَا».

٦ فَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ حَطَبَ المُحْرَقَةِ وَوَضَعَهُ عَلَى إِسْجَاقَ ابْنِهِ، وَأَخَذَ بِيكِهِ النَّارَ وَالسِّكِّينَ. فَذَهَبَا كِلاَهُمَا مَعًا. ٧وَكَلَّمَ إِسْحَاقُ إِبْرَاهِيمَ أَبِاهُ وَقَالَ: «يَا أَبِي أَ». فَقَالَ: «هأَنَذَا يَا ابْنِي». فَقَالَ: «هُوَذَا النَّارُ وَالْحَطَبُ، وَلَكِنْ أَيْنَ الْخَرُوفُ لِلْمُحْرَقَةِ؟» ٨فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «اللهُ يَرَى لَهُ الخَرُوفَ لِلْمُحْرَقَةِ يَا ابْنِي». فَذَهَبَا كِلاَهُمَا مَعًا. ٩ فَلَمَّا أَتَيَا إِلَى المَوْضِع الَّذِي قَالَ لَهُ اللهُ، بَنَى هُنَاكَ إِبْرَاهِيمُ المَذْبَحَ وَرَتَّبَ الحَطَبَ وَرَبَطَ إِسْحَاقَ ابْنَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى الْمَدْبَحِ فَوْقَ الحَطَبِ. ١٠ ثُمَّ مَدَّ إِبْرَآهِيمُ يَدَهُ وَأَخَذَ السِّكِّينَ لِيَذْبَحَ ابْنَهُ. ١١ فَنَادَاهُ مَلاَكُ الرَّبِّ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ: ﴿إِبْرَاهِيمُ! إِبْرَاهِيمُ!». فَقَالَ: ﴿هَأَنَذَا» ١٢ فَقَالَ: ﴿ لاَ تَمْدُّ يَدَكَ إِلَى الغُلاَمِ وَلاَ تَفْعَلْ بِهِ شَيْتًا، لأَنِّي الآنَ عَلِمْتُ أَنَّكَ خَائِفٌ الله، فَلَمْ تُمْسِكِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ عَنِّي». (١) ٣١ فَرَفَعَ إِبْرَاهِيمُ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ وَإِذَا كَبْشُ وَرَاءَهُ ثُمْسَكًا فِي الغَابَةِ بِقَرْنَيْهِ، فَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ وَأَخَذَ الكَبْشَ وَأَصْعَدَهُ مُحُرُقَةً عِوَضًا عَنِ ابْنِهِ. ١٤ فَدَعَا إِبْرَاهِيمُ اسْمَ ذلِكَ المَوْضِعُ «يَهْوَهْ يِرْأَهْ». حَتَّى إِنَّهُ يُقَالُ اليَوْمَ: «فِي جَبَلِ الرَّبِّ يُرَى». ١٥ وَنَادَى مَلاَكُ الرَّبِّ إِبْرَاهِيمَ ثَانِيَةً مِنَ السَّمَاءِ ١٦ وَقَالَ: «بِذَاتِي أَقْسَمْتُ يَقُولُ الرَّبُّ، أَنِّي مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ فَعَلْتَ هذَا الأَمْرَ، وَلَمْ تُمْسِكِ ابْنَكَ وَحِيدَكَ، ١٧ أُبَارِكُكَ مُبَارَكَةً، وَأُكَثُّرُ نَسْلَكَ تَكْثِيرًا كَنُجُومِ السَّمَاءِ وَكَالرَّمْلِ الَّذِي عَلَى شَاطِئِ البَحْرِ، وَيَرِثُ نَسْلُكَ بَابَ أَعْدَائِهِ، ١٨ وَيَتَبَارَكُ فِي نَسْلِكَ جَمِيعُ أَمَمِ الأَرْضِ، مِنْ أَجْلَ أَنَّكَ سَمِعْتَ لِقَوْلِي». ١٩ ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى غُلاَمَيْهِ، فَقَامُوا وَذَهَبُوا مَعًا إِلَى بِئْرِ سَبْعٍ. وَسَكَنَ إِبْرَاهِيمُ فِي بِئْرِ سَبْعٍ» [سفر التكوين، الإصحاح الثاني والعشرون: ١٩-١].

## ثالثا: التعقيب على هذه القصم

القرآن يصدق التوراة في أصل القصة، أي: يصدقها في أن إبراهيم رأي في رؤيا منامه أنه يذبح أحد ولديه، ولم يحدد القرآن اسم الولد بصريح العبارة، ولكن

 <sup>(</sup>١) هذا المقطع على وقوع النسخ في شريعة التوراة، وأن إنكار اليهود للنسخ إنكار للحقّ الذي أقرته شريعتهم.

أصحاب العقول الواعية يستطيعون أن يستنبطوا من الآيات القرآنية أن الذبيح هو إساعيل الطِّيِّة ، وليس هو إسحاق.

لقد كان نص التوراة خالياً من اسم إسحاق، ثم أقحم الذين حرفوا التوراة اسم إسحاق في هذا النص، فأوجدوا اضطراباً عظيماً في النص، إن النص المحرف يأمر إبراهيم أن يذبح ولده وحيده إسحاق، وإسحاق لم يكن يوماً وحيد أبيه إبراهيم المنتلان ، لقد ولد إسماعيل قبل إسحاق بثلاثة عشرة سنة، ففي سفر التكوين أن إبراهيم كان في سن السادسة والثمانين عندما ولد له إسماعيل، [سفر التكوين، الإصحاح السادس عشر:١٦].

وفي [الإصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين، فقرة: ٥] أن إبراهيم كان ابن مائة سنة عندما ولد له إسحاق.

هذه النصوص من التوراة تظهر الخلل الكبير الذي أوجده إقحام اسم إسحاق في النص، فإسحاق وإن كان حبيباً لإبراهيم، إلا أنه لم يكن وحيده بحال، والذي كان وحيده هو إسهاعيل، فقد ولد قبل إسحاق بثلاثة عشرة سنة أو أربع عشرة سنة، والذي دعا اليهود إلى هذا التحريف للتوراة حسدهم العرب على هذه الفضيلة التي حازها أبوهم إسهاعيل، ولكن الفضائل لا تجاز بالكذب على الله، والكذب على رسل الله.

والنص في التوراة فيه قصور ومخالفة للحقيقة، ففيه أن إبراهيم لما رأى الرؤيا لم يخبر ابنه بها رآه، وأخذ إبراهيم ابنه معه إلى الموضع الذي أراد ذبحه فيه، ثم ربطه، وأخذ السكين لذبحه.

أما القرآن فقد ذكر أن إبراهيم قال لولده: ﴿يَبُنَنَ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ آَنِ آَذَبُكُ فَانُظُرَمَاذَا تَرَكِنَ ﴾ [الصافات:١٠٢] فأعلن الابن موافقته من غير تردد ﴿قَالَيَنَأَبَتِ ٱفْعَلْ مَاذَا تَرَكِنَ إِن شَآءَاللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ السَّامُ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

وهذا الذي ذكره القرآن هو الحقيقة، وغيره كذب، وفيه بيان فضيلة للولد الذي يراد ذبحه، فإنه استجاب لما طلب الله من أبيه فيه، وهو خير من ذلك الذي ذكرته التوراة، خير من الولد المربوط للذبح، ولا يدري ما يراد به.

لقد أعلمنا الله في القرآن أن الأب والابن استسلما لأمر الله تعالى، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَدُ لِلْجَبِينِ ﴿ السَافَات: ١٠٣] أما في خبر التوراة فإن الذي أسلم هو إبراهيم أما الولد الذي يراد ذبحه، فلم يكن يعلم ما يراد به، ولم يكن منه استسلام، بل كان مربوطاً فاقداً للإرادة.

وما ذكرته التوراة من أن ملاك الرب نادى إبراهيم ناهياً إياه عن ذبح ولده، وأن إبراهيم وجد كبشاً مربوطاً في الغابة صحيح، فقد ذكره القرآن بصريح العبارة وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ وَدَصَدَقْتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَنَالِكَ بَخْزِى الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّ هَذَا لَمُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله أعلم بمدى صحته.

والقرآن وإن صدّق التوراة فيها أخبرت فقد صاغ المعنى بعبارة دقيقة ومحكمة، فقد أثنى على إبراهيم في تصديقه الرؤيا، بفعله بابنه مثل ما رآه، ووصف إبراهيم بأنه من المحسنين، وأخبر أنه ابتلاه بلاءً عظيهً، إذ صمم على ذبح ولده وحيده الذي أحبه إسماعيل، وقد رزقه به على الكبر، وذكر أنه فداه بذبح عظيم.

ويمكننا الاستدلال على أن الذبيح هو إسهاعيل الطِّيَّا في من وجوه:

الأول: أن الله - تبارك وتعالى - قص علينا قصة الذبيح في سورة الصافات، ثم قال بعد ذلك: ﴿ وَبَشَرْنَكُ بِإِسْحَنَى نَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ الصافات:١١٢] فلو كان إسحاق هو الذبيح الذي قصّ الله قصته فيها سبق فلا يصلح أن يقول بعده: وبشرناه بإسحاق، لأن الذبيح كان موجوداً حياً بلغ مع أبيه السعي، والمبشر به معدوم غير موجود.

الثاني: أن الله وصف إسهاعيل بأنه حليم، ﴿ فَبَشَرْنَاهُ بِعُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿ فَ الْوَالَانَوْجَلَ إِنَّا نَبُشَرُكَ بِعُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿ قَالُوالَانَوْجَلَ إِنَّا نَبُشَرُكَ بِعُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿ قَالُوالَانَوْجَلَ إِنَّا نَبُشَرُكَ بِعُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿ قَالُوالَانَوْجَلَ إِنَّا نَبُشَرُكَ بِعُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿ وَالْحَامِ، لا العلم.

الثالث: أن الله بشر إبراهيم وسارة بإسحاق وبشرهما في الوقت نفسه بحفيدهما منه وهو يعقوب، فكيف يبشرهما بيعقوب، ثم يأمر إبراهيم بذبح الأب الذي هو إسحاق.

الرابع: أن قرني الكبش الذي فدى الله به إسهاعيل كان موجوداً محفوظاً في الكعبة إلى عهد الرسول عَلَيْ قال له: «إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما، فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت ما يشغل المصلي» [أورده ابن كثير في قصص الأنبياء، ص١٦٣٠. وعزاه محققه إلى مسند أحمد، ومصنف عبدالرزاق، وسنن أبي داود، وحكم على إسناده بالصحة].

## رابعا: هذه القصم في الميزان

ما ذكرته التوراة من أن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه صحيح صدّقه القرآن الكريم، وأخبر به، ولكن ما ذكر في التوراة أن ابنه وحيده الذي أمره بذبحه هو إسحاق غير صحيح، واسم إسحاق أُدخل في النص، ولم يكن موجوداً فيه.

وقد صدّق القرآن التوراة أن الله فدى الغلام بذبح عظيم، وما ذكرته التوراة أن الله سيبارك إبراهيم في ذريته صحيح أيضاً.

وقد سبقت الأدلة الدالة على أن الذبيح كان هو إسهاعيل، وهي أدلة مستمدة من الكتاب والسنّة.

وما ذكر من تفصيلات في أن إبراهيم أخذ حماره وأخذ اثنين من غلمانه... إلى آخر هذا الكلام فهو غير صحيح، فالمذكور في القرآن أن إبراهيم كان مع إسماعيل وحدهما، وفيه أنه أعلم ابنه بها رآه، فوافقه على تحقيق الرؤيا.





## أولا: تقديم

تذكر التوراة أن نبي الله إبراهيم الله كان جالساً عند بلوطات ممرا في باب خيمته عندما مرّ عليه ثلاثة من الملائكة في صورة رجال، وكان إبراهيم في غاية الجود والكرم، فركض لاستقبالهم، وسجد إلى الأرض، وخاطبهم داعياً إياهم إلى طعامه، وطلب منهم أن يغسلوا أرجلهم بالماء، ثم يجلسون تحت الشجرة، ليقدم لهم خبراً يأكلونه، قبل أن يواصلوا سيرهم، فأجابوه، وقالوا: «هكذا تفعل».

فلما جلسوا انطلق مسرعاً إلى زوجته طالباً منها أن تصنع من ثلاث كيلات خبزاً، وأخذ عجلاً، وطلب من غلامه أن يجهز له طعاماً لضيوفه، فلما جهز الطعام، أخذه وأخذ معه زبداً ولبناً، فقدمه أمامهم، فأكلوا وبقي هو واقفاً على قدميه.

وعند ذلك سألوه عن زوجته أين هي، فقال: ها هي في الخيمة، فبشروه بأنه سيولد له ولد من سارة، وقال له أحدهم: إنه سيعود إليه بعد نحو «زمن الحياة»، ويكون لسارة ولد، ومراده بنحو «زمن الحياة» مدة عام، وكانت سارة في باب الخيمة، وسمعت البشارة، وكان إبراهيم في ذلك الوقت في التاسعة والتسعين من عمره، وكانت سارة في التسعين من عمرها، أي: كانا شيخين متقدمين في العمر، وكانت عادة سارة الشهرية قد انقطعت بسبب كبر سنّها.

فلها أخبروا بالبشارة، ضحكت سارة في باطنها، وقالت: أبعد فنائي وكبر سنى، وسيدي قد شاخ أرزق بولد.

فقالت الملائكة لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شيء يريد فعله، وقال له ذلك الملاك: بعد سنة أرجع إليك، ويكون لسارة ابن، فأنكرت سارة أنها ضحكت، وقالت: لم أضحك، لأنها خافت، فقال: «بل ضحكت».

## ثانيا: هذه القصم في التوراة

جاء في التوراة ذكر هذه القصة: «١وَظَهَرَ لَهُ الرَّبُّ عِنْدَ بَلُّوطَاتِ مَمْرًا وَهُوَ جَالِسٌ فِي بَابِ الخَيْمَةِ وَقْتَ حَرِّ النَّهَارِ، ٢ فَرَفَعَ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ وَإِذَا ثَلاَثَةُ رِجَال وَاقِفُونَ لَدَيْهِ. فَلَمَّا نَظَرَ رَكَضَ لاسْتِقْبَالهِمْ مِنْ بَابِ الْحَيْمَةِ وَسَجَدَ إِلَى الأَرْضِ، ٣وَقَالَ: «يَا سَيِّدُ، إِنْ كُنْتُ قَدْ وَجَدْتُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ فَلاَ تَتَجَاوَزْ عَبْدَكَ. ٤ لِيُؤْخَذْ قَلِيلُ مَاءٍ وَاغْسِلُوا أَرْجُلَكُمْ وَاتَّكِئُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ، ٥ فَآخُذَ كِسْرَةَ خُبْزِ، فَتُسْنِدُونَ قُلُوبَكُمْ ثُمَّ تَجْتَازُونَ، لأَنَّكُمْ قَدْ مَرَرْتُمْ عَلَى عَبْدِكُمْ». فَقَالُوا: «هكَذَا تَفْعَلُ كَمَا تَكَلَّمْتَ». ٦ فَأَسْرَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى الخَيْمَةِ إِلَى سَارَةَ، وَقَالَ: «أَسْرِعِي بِثَلاَثِ كَيْلاَتٍ دَقِيقًا سَمِيذًا. اعْجِنِي وَاصْنَعِي خُبْزَ مَلَّةٍ ». ٧ثُمَّ رَكَضَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى البَقَرِ وَأَخَذَ عِجْلاً رَخْصًا وَجَيِّدًا وَأَعْطَاهُ لِلْغُلاَم فَأَسْرَعَ لِيَعْمَلَهُ. ٨ثُمَّ أَخَذَ زُبْدًا وَلَبَنَّا، وَالْعِجْلَ الَّذِي عَمِلَهُ، وَوَضَعَهَا قُدَّامَهُمْ. وَإِذْ كَانَ هُوَ وَاقِفًا لَدَيْهِمْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَكَلُوا. ٩ وَقَالُوا لَهُ: «أَيْنَ سَارَةُ امْرَأَتُكَ؟ " فَقَالَ: "هَا هِيَ فِي الْخَيْمَةِ". ١٠ فَقَالَ: "إِنِّي أَرْجِعُ إِلَيْكَ نَحْوَ زَمَانِ الْحَيَاةِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ امْرَأَتِكَ آبْنُ". وَكَانَتْ سَارَةُ سَامِعَةً فِي بَابِ الْحَيْمَةِ وَهُوَ وَرَاءَهُ. ١١ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ وَسَارَةُ شَيْخَيْنِ مُتَقَدِّمَيْنِ فِي الأَيَّام، وَقَدِ أَنْقَطَعَ أَنْ يَكُونَ لِسَارَةَ عَادَةٌ كَالنِّسَاءِ. ١٢ فَضَحِكَتْ سَارَةُ فِي بَاطِنِهَا قَائِلَةً: «أَبَعْدَ فَنَائِي يَكُونُ لِي تَنَعُّمُ، وَسَيِّدِي قَدْ شَاخَ؟» ١٣ فَقَالَ الرَّبُّ لإِبْرَاهِيمَ: «لِمَاذَا ضَحِكَتْ سَارَةُ قَائِلَةً: أَفَبالحَقِيقَةِ أَلِدُ وَأَنَا قَدْ شِخْتُ؟ ١٤ هَلْ يَسْتَحِيلُ عَلَى الرَّبِّ شَيْءٌ؟ فِي المِيعَادِ أَرْجِعُ إِلَيْكَ نَحْوَ زَمَانِ الحَيَاةِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ ابْنٌ». ١٥ فَأَنْكَرَتْ سَارَةُ قَائِلَةً: «لَمْ أَضْحَكْ». لأَنَّهَا خَافَتْ. فَقَالَ: لاَ! بَلْ ضَحِكْتِ» [سفر التكوين، الإصحاح الثامن عشر: ١-١٥].

## ثالثا: التعقيب على هذا الخبر من التوراة

هذا الخبر الذي لا يزال مسطوراً في التوراة خبر صحيح، لا شك في صحته ووقوعه، وقد ذكره القرآن في موضعين من سوره: الأول في سورة هود، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتَ رُسُلُنَا إِزَهِيمَ بِاللَّشْرَى قَالُواْ سَكُمُ قَالَ سَكُمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآء بِعِجْلٍ حَنِينٍ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتَ رُسُلُنَا إِزَهِيمَ بِاللَّشْرَى قَالُواْ سَكُمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآء بِعِجْلٍ حَنِينٍ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتَ رُسُلُنَا إِنَهِ مَن وَرَهُم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لا تَعَفُ إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لَوْ اللهِ فَامْرَاتُهُ وَالْمَعِينُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

والموضع الثاني الذي ذكر الله فيه هذه البشرى في كتابه سورة الذاريات، قال تعالى: ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللهُ وَعَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمُا قَالَ سَلَمُ قَالُ عَالَى اللهُ قَالُوا سَلَمُا قَالَ سَلَمُ وَمَ مُنْكُرُونَ ﴿ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللهِ مَا اللهُ الله

وأشارت سورة العنكبوت إلى هذه الواقعة إشارة سريعة، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشۡرَىٰ قَالُواۡ إِنَّا مُهۡلِكُوۤاْ أَهۡلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۚ إِنَّ أَهۡلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ رَبُّكُواْ أَهۡلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۚ إِنَّ أَهۡلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ رَبُّ ﴾ [العنكبوت:٣١].

وهذه النصوص من القرآن تصوب بعض القصور الذي وقع في التوراة في هذه القصة، فالملائكة عندما جاؤوا إلى إبراهيم دخلوا عليه خيمته أو داره لقوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾ وأخبرت النصوص القرآنية أنهم سلموا عليه قائلين: سلاماً، فرد عليهم إبراهيم قائلاً: سلام، وعقب على ذلك بقوله: قوم منكرون، لأنه لا يعرفهم، أي: غير معروفين لديه.

والقرآن يذكر أنه لم يستشيرهم في تقديم الطعام، لأنه تقرر فيها علمناه من ديننا أن الملائكة لا يأكلون، ولا يشربون، فلو كان استشارهم قبل أن يأتيهم بالطعام، لأخبروه أنهم ملائكة، وأنهم لا يأكلون.

وقد أخبرنا القرآن أن إبراهيم قدم لهم الضيافة سريعاً، ولم يتأخر في تحضيرها، فقوله: ﴿ فَرَاعَ إِلَىٰ اَهْلِهِ وَهَمَا َ بِعِجْلِ سَمِينِ ۞ ﴿ الذاريات: ٢٦] ولو خبزت زوجته الخبز، وشوى غلامه العجل، لطال به الزمان، والذي يظهر أن العجل كان مشوياً جاهزاً لسبب من الأسباب، فلم يتأخر إبراهيم في تقديمه للضيوف.

وما ذكره القرآن أن إبراهيم قدّم لضيوفه عجلاً حنيذاً، أي: مشوياً، يدل على مدى الكرم الذي اتصف به إبراهيم الطّيكة، فإنه قدم عجلاً كاملاً لثلاثة رجال.

قدم إبراهيم العجل إلى ضيوفه، وطلب منهم أن يتفضلوا بالأكل من ضيافته، فلم أراى إبراهيم أيديهم لا تمتد إلى الطعام استنكر هذا منهم، وأوجس في نفسه خيفة، عند ذلك كشفوا له عن حقيقة أنفسهم، وأخبروه أنهم ملائكة الرحمن مرسلون إلى قوم لوط لإهلاكهم وتدميرهم.

فها ذكرته التوراة من أن الملائكة أكلوا الطعام غير صحيح إطلاقاً، وفي التوراة أن غلام إبراهيم صنع العجل، وفيه تصريح بأنه شواه، وفي القرآن أن العجل كان مشوياً، وليس فيه أنه قدم معه خبزاً، كها قدم معه زبدة ولبناً، وليس في القرآن أنه طلب منهم غسل أرجلهم، فغسلوها، وليس معهوداً عند الناس أن يغسلوا أرجلهم عند إرادتهم الطعام، إنها يغسلون أيديهم. وقد أخبر القرآن أن سارة زوجة إبراهيم كانت قائمة في الموضع الذي فيه الضيوف، أي كانت حاضرة معهم، تراهم وتسمع كلامهم، لا كها ذكرت التوراة أنها كانت في الخيمة وهم في خارجها، وأنهم سألوا عنها إبراهيم، فأحبرهم.

ويذكر القرآن أن سارة ضحكت عندما كشف الملائكة لإبراهيم وسارة عن حقيقتهم، وكشفوا حالهم، وكان ضحكها قبل أن يبشروها بالولد، فلما بشروها بأنه

سيولد لها ولد، وأن هذا الولد سيكبر، ويتزوج، ويأتيه ولد يدعى يعقوب عند ذلك ضربت وجهها بيدها، وهذه هي الصكَّة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ فَأَتَبَكَ ٱمْرَأَتُهُ فِ صَرَةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿ آ ﴾ [الذاريات:٢٩] وفي الآية الأخرى قالت: ﴿ قَالَتْ يَنُونِلَتَى مَا لِذُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَالَشَى مُ عَجِيبٌ ﴿ آ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَالَشَى مُ عَجِيبٌ ﴿ آ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فها ذكرته التوراة من أن سارة ضحكت في باطنها بعد أن بشروها بالولد، وأنها استنكرت في باطنها أن ترزق بولد بعد أن شاخت وشاخ زوجها، غير صحيح، والصواب أن ضحكها كان علانية قبل تبشيرها بالولد، وأن استغرابها لما سترزق به من الولد كان بصريح العبارة، بل زاد، على ذلك بصكّها وجهها بسبب استغرابها لما بشرت به، وذكرت في استغرابها أنها عجوز عقيم.

وانظر إلى ما قالته الملائكة في مواجهة ما تكلمت به سارة، فهو مع ما يحمله من عبة وتوقير وتقدير واحترام لإبراهيم وسارة يصوب موقف سارة من البشرى ﴿أَنَعُجِينُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَنْ أَمْرِ اللَّهِ أَنْ رَحْمَتُ اللَّهِ وَاحْرَاكُنُهُ, عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ, حَمِيدٌ تَجِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللهِ قادر على كل شيء، والله يكرم أولياءه، ويفيض عليهم من نعمه بها شاء، كيف شاء.

وقارن هذا الخاطب الرقيق الودود الذي حكى القرآن أن الملائكة أجابت به بخطاب الملائكة الذي حكته التوراة: «هل يستحيل على الرب شيء»؟ وهل يليق بالتوراة أن تنسب الكذب إلى سارة، وهي المرأة الصالحة زوجة إبراهيم وقد بلغت التسعين من عمرها فتقول للملائكة: إنها لم تضحك، فتقول لها الملائكة: بل ضحكت.

## رابعا: هذه القصم في الميزان

هذه القصة من أقرب القصص التي وردت في التوراة إلى القرآن، فما ذكر فيها ذكر القرآن أكثره، وما ذكرته من مرور الملائكة بإبراهيم، وتضييف إبراهيم لهم، وتبشيرهم إبراهيم وزوجته بإسحاق، كل ذلك صحيح، وغير الصحيح في هذه

القصة أن الملائكة أكلوا الطعام الذي قدم لهم، وهناك بعض التفصيلات في القصة ليست صواباً بيّنتها فيها سبق.

هذا هو القدر الذي ذكرته التوراة في قصة إسحاق، وجاء له ذكر في القرآن، أما ما عدا ذلك مما ذكرته التوراة في سفر التكوين الإصحاح الرابع والعشرين، من تزوج إسحاق من بيت أبيه ومن عشيرته، وقد تزوج ابنة عمته واسمها رفقة لا ندري مدى صحته.

وما ذكرته التوراة في الإصحاح السادس والعشرين من أن إسحاق قال عن زوجته أنها أخته خشية القتل، الله أعلم بمدى صحته.

وما ذكره سفر التكوين في الإصحاح السابع والعشرين أن يعقوب احتال على أبيه حتى أخذ بركته بدل عيسو ليس بصحيح، فإسحاق ويعقوب نبيان، ولا يمكن أن يقع هذا الاحتيال من نبين كريمين.

وقد ورد ذكر إسحاق في القرآن الكريم كثيراً، وفيه ذكر أنه كان من أنبياء بني إسرائيل الكرام.



# القصمّ الثانيمّ عشرة قصمّ بناء إبراهيم وإسماعيل البيت العتيق



### أولا: تقديم

قصة بناء البيت العتيق من أهم الأعمال التي قام بها نبي الله إبراهيم الطَّيْلاً وابنه إساعيل، ومع ذلك فليس لهذا العمل العظيم ذكر في التوراة.

وقد سبق ذكر الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس، والذي يذكر فيه أن نبي الله إبراهيم كان يذهب لتفقد إسهاعيل في الأرض التي وضعه فيها، حتى إذا كان في المرة الأخيرة وجد إسهاعيل يبري نبلاً تحت دوحة قريبة من موضع البيت الحرام، فتعانقا، ثم قال إبراهيم لإسهاعيل: إن الله أمره أن يبنى بيتاً في مكان أشار له إلى موضعه، وأظهر إسهاعيل لأبيه استعداده لمساعدته في بناء ذلك البيت.

وذكر الحديث أن إسهاعيل كان يأتي بالحجارة، وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاءه بالحجر الذي كان يقوم عليه عندما ارتفع البناء. [الحديث في البخاري، ورقمه: ٣٣٦٤] وهذه القصة لم تذكرها التوراة.

# ثانيا: الإيضاح والبيان لهذه القصم من القرآن

هذه القصة واضحة المعالم في القرآن بها لا مزيد عليه، فقد أخبرنا ربنا - سبحانه وتعالى- أن الله جعل إبراهيم النيخ إماماً وقدوة للناس، ﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٢٤] وأخبرنا أن الله جعل البيت الذي هو الكعبة مثابة للناس، أي: يثوبون إليه مرة بعد أخرى للحج والعمرة والصلاة عنده، وأمرنا أن نتخذ من

الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم مصلى، وأخبرنا ربنا تعالى أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا بيته من الأدناس المعنوية والحسية، ويجعلونه طاهراً أبداً للطائفين والعاكفين والركع السجود ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَيِّذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمْ مُصَلِّى وَعَهِدْنَا إِلْنَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّكَ عِالسُّجُودِ إِلْسَابِهُ وَالْبَعْ وَالركع السجود هم المصلون.

وأعلمنا ربنا أن إبراهيم دعا ربه أن يجعل مكة وما حولها بلداً آمناً ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِـُهُ رَبِّ اَجْعَلَهَذَا بَلَدًاءَامِنَا وَارْزُقَآهَلَهُ مِنَ الشَّمَرَتِ﴾ [البقرة:١٢٦].

وقد أمرنا ربنا - عز وجل - أن نستحضر عمل إبراهيم وابنه إسهاعيل عليهها السلام في بناء البيت، فقد كانا يبنيان، ويدعوان ربهها أن يتقبل منهها عملهها في ذلك البناء، ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبِّنَا لَقَبَّلُ مِنَا أَيْنَكُ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَاء، ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبِّنَا لَقَبَّلُ مِنَا أَيْنَكُ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وكانا يدعوان ربها - عز وجل - أن يجعلها مسلمين لله، وأن يجعل من ذريتها أمة مسلمة لله، وهي الأمة الإسلامية، أمة محمد على ودعوا الله أن يريها مناسك الحج، وأن يتوب عليها إنه هو التواب الرحيم ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن دُرِّيَّ يَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا إِنَكَ أَنتَ التّوَابُ الرّحيم ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لِلهُ وَمِن دُرِّيَّ يَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَنَا إِنَّكَ أَنتَ التّوَابُ الرّحِيمُ ( البقرة: ١٢٨] ودعوا الله وهما يبنيان الكعبة بأن يبعث الله في الأمة المسلمة رسولاً من أنفسهم يتلو ودعوا الله وهما يبنيان الكعبة بأن يبعث الله في الأمة المسلمة رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آيات الله، ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْمِمْ عَلَيْهُمْ اللهُ وَهُمَا لَكِنَابُ وَالْحِكُمَةَ وَيُرْكِبُهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيمُ الْكِيمُ اللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ وَالْمَالُونَ اللهُ وَهُمَا لَكِنَابُ وَالْحِكُمَةُ وَيُرْكِبُهِمْ إِنَّكُ أَنْتَ الْعَرِيمُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَالِمُ اللهُ وَالْمَالِمُ اللهُ وَالْمِلْمَةُ مُسْلِمُ اللهُ وَلَيْكُومُ اللهُ وَلَيْكُولُومُ اللهُ وَلَالِمُ اللهُ وَلَالِمُ اللهُ وَلَيْكُومُ اللهُ وَلَيْكُومُ الْمُكَالِمُ اللهُ وَلَالِمُ اللهُ وَلَيْكُومُ اللهُ وَلَيْكُومُ اللهُ وَلَيْكُومُ الْكُنَابُ وَالْمُ كُلُومُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكُومُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكُومُ اللّهُ اللهُ الله

وهذا البيت الذي بناه إبراهيم وابنه إسهاعيل هو أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُو

وقد كتب الله على الناس الحج إلى هذا البيت وقد حجّه نبي الله موسى، ونبيه يونس بن متى ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللّهَ غَنِيُّ عَنِ اللهَ عَمِون بن متى ﴿ وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللّهَ غَنِيًّ عَنِ اللهُ عَمِون بن متى ﴿ وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَر فَإِنَّ ٱللّهَ عَنِي اللهُ عَلَى اللهُ عَمِون اللهِ عَلَى اللهُ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَل

وقد أمر الله إبراهيم قديماً بعد بنائه البيت أن يؤذن في الناس داعياً إياهم إلى حج البيت الذي بناه هو وابنه إسماعيل، قال: ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِاَلْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد أصبح هذا البيت قبلة المسلمين في الصلاة





#### أولا: تقديم

نبي الله يعقوب هو ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله إبراهيم النايين ، وقد جاء ذكره في القصة التالية، وهي قصة نبي الله يوسف، وقد تحدثت التوراة عنه، وعن احتياله على أبيه حتى أخذ بركة أبيه، ثم سافر إلى العراق، وأطال المكث هناك، وتزوج من ابنتي خاله لابان، وعاد إلى فلسطين بعد خمسة عشر عاماً، إلى آخر ما ذكرته التوراة عن يعقوب ولا داعي لعرضه لعدم ذكره في القرآن، والذي لفت نظري دعوى التوراة أن يعقوب صارع ملاك الرب ليلة بطولها، وسأذكر النص الذي أوردته التوراة في ذلك وأعقب عليه.

#### ثانيا: مصارعة يعقوب ملاك الرب

من الأساطير التي سطرت في التوراة أن يعقوب النها صارع ملاك الرب لمدة ليلة كاملة، ولم يقدر ملاك الرب على داود، فخلع حق فخذ يعقوب، ومع ذلك أبا داود إطلاق ملاك الرب، حتى يباركه، ودعا الملاك بعد ذلك يعقوب بإسرائيل بعد أن كان اسمه يعقوب، جاء في التوراة:

«٢٤ فَبَقِيَ يَعْقُوبُ وَحْدَهُ، وَصَارَعَهُ إِنْسَانٌ حَتَّى طُلُوعِ الفَجْرِ. ٢٥ وَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، ضَرَبَ حُقَّ فَخْذِهِ، فَانْخَلَعَ حُقُّ فَخْذِ يَعْقُوبَ فِي مُصَارَعَتِهِ مَعَهُ. لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، ضَرَبَ حُقَّ فَخْذِهِ، فَانْخَلَعَ حُقُّ فَخْذِ يَعْقُوبَ فِي مُصَارَعَتِهِ مَعَهُ. ٢٦ وَقَالَ: «لاَ أُطْلِقُكَ إِنْ لَمْ تُبَارِكْنِي».

٧٧ فَقَالَ لَهُ: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ: «يَعْقُوبُ». ٢٨ فَقَالَ: «لاَ يُدْعَى اسْمُكَ فِي مَا بَعْدُ يَعْقُوبُ يَعْقُوبَ بَلْ إِسْرَائِيلَ، لأَنْكَ جَاهَدْتَ مَعَ الله وَالنَّاسِ وَقَدَرْتَ». ٢٩ وَسَأَلَ يَعْقُوبُ وَقَالَ: «أَخْبِرْنِي بِاسْمِكَ». فَقَالَ: «لَمَاذَا تَسْأَلُ عَنِ اسْمِي؟» وَبَارَكَهُ هُنَاكَ. ٣٠ فَدَعَا يَعْقُوبُ اسْمَ المَكَانِ «فَنِيثِيلَ» قَائِلاً: «لأَنِّي نَظَرْتُ الله وَجُهّا لِوَجْهٍ، وَنُجِّيتْ نَفْسِي». الآوأَشْرَقَتْ لَهُ الشَّمْسُ إِذْ عَبَرَ فَنُوئِيلَ وَهُو يَخْمَعُ عَلَى فَخْذِهِ. ٣٢ لِذلِكَ لاَ يَأْكُلُ بَنُو إِسْرَائِيلَ عِرْقَ النَّسَا الَّذِي عَلَى حُقِّ الفَخْذِ إِلَى هذَا اليَوْمِ، لأَنَّهُ ضَرَبَ حُقَّ فَخْذِ يَعْقُوبَ عَلَى عِرْقِ النَّسَا» [سفر التكوين، الإصحاح الثالث والثلاثون: ٢٤-٣٢].

وهذا الذي ذكرته التوراة قصة موغلة في الكذب، وهو مما افتراه الذين حرفوا التوراة، فالبشر لا يستطيعون القيام لملك من الملائكة، فالملائكة يقدر الواحد منهم أن يعصف بالملايين من البشر، وحسبنا أن نعلم أن النار التي يدخلها مليار المليارات من البشر لا يقوم عليها إلا تسعة عشر ملكاً فحسب.



## أولا: تقديم

ذكرت في القصة السابقة التي استضاف فيها إبراهيم الطبيط الملائكة، أن الملائكة الذين استضافهم أخبروه بأنهم مرسلون من قبل الله لتدمير قرى لوط، ثم ذكرت التوراة أن إبراهيم قام ماشياً مع ضيوفه وهم متوجهون من عنده إلى مدينة سدوم ليشيعهم، وذكر النص أن الملائكة ترددوا في إخبار إبراهيم بها كلفوا به من تدمير قرى لوط، ولكنهم في النهاية أخبروه، فلما ساروا بقي إبراهيم واقفاً أمام ملك منهم، وجادل إبراهيم الملك ليمنعه من إهلاكهم، إذ قال للملك لعل فيهم خمسين بارّاً، لعل فيهم خمسة وأربعين لعل فيهم أربعين، إلى أن وصل إلى عشرة، فأخبره الملك أنه لا يوجد فيهم عشرة من الأبرار الصالحين.

وبيّن لنا النص أن الذين وصلوا إلى سدوم كانا ملكين فحسب، بينها ذكر النص السابق أن الذين استضافهم إبراهيم كانوا ثلاثة.

وذكر النص أن لوطاً استقبل هذين الملكين، فأخبروه أنهم سيبيتون في ساحة القرية، فألحّ عليهما حتى دخلا منزله، وأغلق الباب عليهم، فجاءه قومه صغاراً وكباراً، وطالبوه أن يخرج إليهم ضيوفه ليفعلوا الفاحشة بهم، فخرج إليهم لوط وجادلهم كثيراً طالباً منهم أن يرجعوا عن مطالبهم الخبيثة، وعرض لهم أن يخرج لهم ابنتيه ليفعلا بهما ما يشاؤون، فرفضوا، وطلب منهم أن لا يخزوه في ضيفه، فرفضوا

ذلك، عند ذلك مدّ الرجلان أيديها، وأدخلا لوطاً وأغلقا الباب، وضربوا الواقفين من قوم لوط على بابه، فأصابوهم جميعاً بالعمى صغيرهم وكبيرهم.

عند ذلك أخبر الرجلان لوطاً بأنهم ملائكة، وأنهم سيهلكون أهل هذا المكان، فخرج لوط وطلب من أصهاره أن يخرجوا من المكان لأن الله سيهلكه، فكان في نظرهم كالمازح فيها أخبرهم به.

وعندما طلع الفجر أخذ الملكان يستعجلان لوطاً وابنتيه في الخروج، وأخذوهم ووضعوهم خارج المدينة، وطلبوا منهم أن ينطلقوا، ولا ينظروا وراءَهم، فيهلكون.

طلب الملائكة من لوط أن يهرب إلى الجبل، فطلب منهم الإذن بالذهاب إلى مدينة صوعر، فأذنوا له، ووعدوه بعدم إهلاك تلك المدينة.

ومع شروق الشمس على الأرض دخل لوط صوعر، وأهلك الله سدوم وعمورة، أمطر عليهما كبريتاً وناراً من السهاء، وقلب تلك المدن، بها فيها سكان المدن ونبات الأرض، ونظرت زوجة لوط خلفها فهلكت وصارت عمود ملح.

وشاهد إبراهيم من بعيد بعض معالم الدمار الذي حلَّ بتلك القرى، فقد شاهد دخان الأرض يصعد كدخان الأتون.

وبعد تمام هلاك سدوم وعمورية، خرج لوط وابنتاه، وسكنا في الجبل، واحتالت ابنتا لوط على أبيهما، فأسقتاه خراً ليلة بعد أخرى، وأضجعت كل واحدة منهما معه ليلة، وحبلتا منه، ولما وضعت الكبرى وضعت ولداً سمَّته (موآب)، وهو أبو الموآبيين، ووضعت الصغيرة ابناً وسمته (بِنْ عمي) وهو أب بني عمون إلى اليوم.

## ثانيا: نص التوراة الذي أخبر بإهلاك قوم لوط

أخبرت التوراة بها فعلته الملائكة الذين استضافهم نبي الله إبراهيم السَّلِيَّ بقرى قوم لوط «١٦ ثُمَّ قَامَ الرِّجَالُ مِنْ هُنَاكَ وَتَطَلَّعُوا نَحْوَ سَدُومَ. وَكَانَ إِبْراهِيمُ مَاشِيًّا مَعَهُمْ لِيُشَيِّعَهُمْ. ١٧ فَقَالَ الرَّبُّ: «هَلْ أُخْفِي عَنْ إِبْراهِيمَ مَا أَنَا فَاعِلُهُ، ١٨ وَإِبْرَاهِيمُ

يَكُونُ أُمَّةً كَبِيرَةً وَقَوِيَّةً، وَيَتَبَارَكُ بِهِ جَمِيعُ أُمَم الأَرْضِ؟ ١٩ لأَنِّي عَرَفْتُهُ لِكَيْ يُوصِيَ بَنِيهِ وَبَيْتَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ يَحْفَظُوا طَرِيقَ الرَّبِّ، لِيَعْمَلُوا بِرًّا وَعَدْلاً، لِكَيْ يَأْتِيَ الرَّبُّ لإِبْرَاهِيمَ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ». ٢٠ وَقَالَ الرَّبُّ: «إِنَّ صُرَاخَ سَدُومَ وَعَمُورَةَ قَدْ كَثُرَ، وَخَطِيَّتُهُمْ قَدْ عَظُمَتْ جِدًّا. ٢١ أَنْزِلُ وَأَرَى هَلْ فَعَلُوا بِالتَّمَامِ حَسَبَ صُرَاخِهَا الآتِي إِلَيَّ، وَإِلاَّ ٰفَأَعْلَمُ». ٢٢ وَانْصَرَفَ الرِّجَالُ مِنْ هُنَاكَ وَذَهَبُوا نَخُوَ سَدُومَ، وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ لَمْ يَزَلْ قَائِمًا أَمَامَ الرَّبِّ. ٢٣ فَتَقَدَّمَ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ: «أَفَتُهْلِكُ البَارَّ مَعَ الأَثِيمِ؟ ٢٤عَسَى أَنْ يَكُونَ خَمْسُونَ بَارًّا فِي المَدِينَةِ. أَفَتُهْلِكُ المَكَانَ وَلاَ تَصْفَحُ عَنْهُ مِنْ أَجْل الْحَمْسِينَ بَارًّا الَّذِينَ فِيهِ؟ ٢٥ حَاشًا لَكَ أَنْ تَفْعَلَ مِثْلَ هذَا الأَمْرِ، أَنَّ تُحيت البَارَّ مَعَ الأَثِيمُ، فَيَكُونُ البَارُّ كَالأَثِيم. حَاشَا لَكَ! أَدَيَّانُ كُلِّ الأَرْضِ لاَ يَصْنَعُ عَدْلاً؟» ٢٦ فَقَالَ الرَّبُّ: ﴿إِنْ وَجَدْتُ فِي سَدُومَ خَمْسِينَ بَارًّا فِي الْمَدِينَةِ، فَإِنِّي أَصْفَحُ عَنِ الْمَكَانِ كُلِّهِ مِنْ أَجْلِهِمْ». ٢٧ فَأَجَابَ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ: «إِنِّي قَدْ شَرَعْتُ أُكَلِّمُ المَوْلَى وَأَنَا تُرَابٌ وَرَمَادٌ. ٢٨رُبَّكُماٰ نَقَصَ الخَمْسُونَ بَارًّا خَمْسَةً. أَتُهْلِكُ كُلَّ المَدِينَةِ بِالحَمْسَةِ؟» فَقَالَ: «لاَ أُهْلِكُ إِنْ وَجَدْتُ هُنَاكَ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ». ٢٩فَعَادَ يُكَلِّمُهُ أَيْضًا وَقَالَ: «عَسَى أَنْ يُوجَدَ هُنَاكَ أَرْبَعُونَ». فَقَالَ: «لاَ أَفْعَلُ مِنْ أَجْلِ الأَرْبَعِينَ». ٣٠ فَقَالَ: «لاَ يَسْخَطِ المَوْلَى فَأَتَكَلَّمَ. عَسَى أَنْ يُوجَدَ هُنَاكَ ثَلاَثُونَ». فَقَالَ: «لاَ أَفْعَلُ إِنْ وَجَدْتُ هُنَاكَ ثَلاَثِينَ». ٣١ فَقَالَ: ﴿إِنِّي قَدْ شَرَعْتُ أُكَلِّمُ المَوْلَى. عَسَى أَنْ يُوجَدَ هُنَاكَ عِشْرُونَ». فَقَالَ: «لاَ أُهْلِكُ مِنْ أَجْلِ العِشْرِينَ». ٣٢ فَقَالَ: «لاَ يَسْخَطِ المَوْلَى فَأَتَكَلَّمَ هذِهِ المَرَّةَ فَقَطْ. عَسَى أَنْ يُوجَدَ هُنَاكَ عَشَرَةٌ". فَقَالَ: «لاَ أُهْلِكُ مِنْ أَجْلِ العَشَرَةِ". ٣٣وَذَهَبَ الرَّبُّ عِنْدَمَا فَرَغَ مِنَ الكَلاَمِ مَعَ إِبْرَاهِيمَ، وَرَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَكَانِهِ» [سفر التكوين، الإصحاح الثامن عشر: ١٦ -٣٣].

وجاء في السفر التاسع عشر ذكر خراب سدوم وعمورة: «١ فَجَاءَ المَلاَكَانِ إِلَى سَدُومَ مَسَاءً، وَكَانَ لُوطٌ جَالِسًا فِي بَابِ سَدُومَ. فَلَمَّا رَآهُمَا لُوطٌ قَامَ لاسْتِقْبَالِهَا، وَسَجَدَ بِوَجْهِهِ إِلَى الأَرْضِ. ٢ وَقَالَ: «يَا سَيِّدَيَّ، مِيلاً إِلَى بَيْتِ عَبْدِكُمَا وَبِيتَا وَاغْسِلاً وَسَجَدَ بِوَجْهِهِ إِلَى الأَرْضِ. ٢ وَقَالَ: «يَا سَيِّدَيَّ، مِيلاً إِلَى بَيْتِ عَبْدِكُمَا وَبِيتَا وَاغْسِلاً أَرْجُلكُمَا، ثُمَّ تُبكِّرَانِ وَتَذْهَبَانِ فِي طَرِيقِكُمَا». فَقَالاً: «لاَ، بَلْ فِي السَّاحَةِ نَبِيتُ».

٣فَأَلَحَّ عَلَيْهِمَا جِدًّا، فَهَالاً إِلَيْهِ وَدَخَلاَ بَيْتَهُ، فَصَنَعَ لَهُمَا ضِيَافَةً وَخَبَزَ فَطِيرًا فَأَكَلاً. ٤ وَقَبْلَهَا اضْطَجَعَا أَحَاطَ بِالبَيْتِ رِجَالُ المَدِينَةِ، رِجَالُ سَدُومَ، مِنَ الحَدَثِ إِلَى الشَّيْخ، كُلُّ الشَّعْبِ مِنْ أَقْصَاهَا. ٥ فَنَادَوْا لُوطًا وَقَالُوا لَهُ: «أَيْنَ الرَّجُلاَنِ اللَّذَانِ دَخَلاَ إِلَيْكَ اللَّيْلَةَ؟ أَخْرِجْهُمَا إِلَيْنَا لِنَعْرِفَهُمَا». ٦ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ لُوطٌ إِلَى البَابِ وَأَغْلَقَ البَابَ وَرَاءَهُ ٧َوَقَالَ: «لَا تَفْعَلُوا شَرًّا يَا إِخْوَتِي. ٨هُوَذَا لِيَ ابْنَتَانِ لَمْ تَعْرِفَا رَجُلاً. أُخْرِجُهُمَا إِلَيْكُمْ فَافْعَلُوا بِهِمَا كَمَا يَحْسُنُ فِي عُيُونِكُمْ. وَأَمَّا هذَانَ الرَّجُلاَنِ فَلاَ تَفْعَلُوا بِهِمَا شَيْئًا، لأَنَّهُمَا قَدْ دَخَلاَ تَعْتَ ظِلِّ سَقْفِي». ٩ فَقَالُوا: «ابْعُدْ إِلَى هُنَاكَ». ثُمَّ قَالُوا: «جَاءَ هذَا الإِنْسَانُ لِيَتَغَرَّبَ، وَهُوَ يَحْكُمُ حُكْمًا. الآنَ نَفْعَلُ بِكَ شَرًّا أَكْثَرَ مِنْهُمًا». فَأَلَحُوا عَلَى الرَّجُلِ لُوطٍ جِدًّا وَتَقَدَّمُوا لِيُكَمِّرُوا البَابَ، ١٠ فَمَدَّ الرَّجُلاَنِ أَيْدِيَهُمَا وَأَدْخَلاَ لُوطًا إِلَيْهِمَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَغْلَقَا البَابَ. ١١ وَأَمَّا الرِّجَالُ الَّذِينَ عَلَى بَابِ البَيْتِ فَضَرَبَاهُمْ بِالعَمَى، مِنَ الصَّغِيرِ إِلَى الكَبِيرِ، فَعَجِزُوا عَنْ أَنْ يَجِدُوا البَابَ. ١٢ َوَقَالَ الرَّجُلاَنِ لِلُوطِ: «مَنْ لَكَ أَيْضًا هَهَٰنَا؟ أَصُّهَارَكَ وَبَنِيكَ وَبَنَاتِكَ وَكُلَّ مَنْ لَكَ فِي الْمَدِينَةِ، أَخْرِجْ مِنَ المَكَانِ، ١٣ لأَنَّنَا مُهْلِكَانِ هِذَا الْمَكَانَ، إِذْ قَدْ عَظُمَ صُرَاخُهُمْ أَمَامَ الرَّبِّ، فَأَرْسَلَنَا الرَّبُّ لِنُهْلِكَهُ». ١٤ فَخَرَجَ لُوطٌ وَكَلَّمَ أَصْهَارَهُ الآخِذِينَ بَنَاتِهِ وَقَالَ: «قُومُوا اخْرُجُوا مِنْ هذَا الْكَانِ، لأَنَّ الرَّبَّ مُهْلِكٌ الَّدِينَةَ». فَكَانَ كَمَازِحٍ فِي أَعْيُنِ أَصْهَارِهِ. ١٥ وَلَّا طَلَعَ الفَجْرُ كَانَ المَلاَكَانِ يُعَجِّلاَنِ لُوطًا قَائِلَيْنِ: «قُمْ خُذِ َّامْرَأَتَكَ وَابْنَتَيْكَ المَوْجُودَتَيْنِ لِئَلاَّ تَهْلِكَ بِإِثْمَ الْمَدِينَةِ». ١٦ وَلَمَّا تَوَانَى، أَمْسَكَ الْرَّجُلاَنِ بِيَدِهِ وَبِيَدِ امْرَأَتِهِ وَبِيَدِ ابْنَتَيْهِ، لِشَفَقَةِ الرَّبِّ عَلَيْهِ، وَأَخْرَجَاهُ وَوَضَعَاهُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ. ١٧وَكَانَ لَمَّا أَخْرَجَاهُمْ إِلَى خَارِج أَنَّهُ قَالَ: «اهْرُبْ لِحَيَاتِكَ. لاَ تَنْظُرْ إِلَى وَرَائِكَ، وَلاَ تَقِفْ فِي كُلِّ الدَّائِرَةِ. اهْرُبْ إِلَى الْجَبَلِ لِئَلاَّ تَهْلِكَ». ١٨ فَقَالَ لَمُمَّا لُوطٌ: ۚ ﴿لاَ يَا سَيِّدُ. ١٩ هُوَذَا عَبْدُكَ قَدْ وَجَدَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْكَ، وَعَظَّمْتَ لُطْفَكَ الَّذِي صَنَعْتَ إِلَيَّ بِاسْتِبْقَاءِ نَفْسِي، وَأَنَا لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَهْرُبَ إِلَى الجَبَلِ لَعَلَّ الشَّرَّ يُدْرِكُنِي فَأَمُوتَ. ٢٠ هُوَذَا المَدِينَةُ هذِهِ قَرِيبَةٌ لِلْهَرَبِ إِلَيْهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ. أَهْرُبُ إِلَى هُنَاكَ. أَلَيْسَتْ هِيَ صَغِيرَةً؟ فَتَحْيَا نَفْسِي». ٢١ فَقَالَ لَهُ: «إِنِّي قَدْ رَفَعْتُ وَجْهَكَ فِي هذَا الأَمْرِ أَيْضًا، أَنْ لاَ أَقْلِبَ اللَّدِينَةَ الَّتِي تَكَلَّمْتَ عَنْهَا. ٢٢ أَسْرِع

اهْرُبْ إِلَى هُنَاكَ لأَنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا حَتَّى تَجِيءَ إِلَى هُنَاكَ». لِذلك دُعِيَ اسْمُ اللَّدِينَةِ «صُوغَرَ». ٢٣ وَإِذْ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَى الأَرْضِ دَخَلَ لُوطٌ إِلَى صُوغَرَ، ٢٤ فَأَمْطَرَ الرَّبُّ عَلَى سَدُومَ وَعَمُورَةَ كِبْرِيتًا وَنَارًا مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ مِنَ السَّمَاءِ. ٢٥ وَقَلَبَ تِلْكَ المُدُنَ، وَكُلَّ الدَّائِرَةِ، وَجَمِيعَ سُكَّانِ المُدُنِ، وَنَبَاتَ الأَرْضِ. ٢٦وَنَظَرَتِ امْرَأَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ فَصَارَتْ عَمُودَ مِلْح. ٢٧وَبَكَّرَ إِبْرَاهِيمُ فِي الغَدِ إِلَى المَكَانِ الَّذِي وَقَفَ فِيهِ أَمَامَ الرَّبِّ، ٢٨ وَتَطَلَّعَ نَحْوَ سُدُومَ وَعَمُورَةَ، وَنَحْوَ كُلِّ أَرْضِ الدَّائِرَةِ، وَنَظَرَ وَإِذَا دُخَانُ الأَرْضِ يَصْعَدُ كَدُخَانِ الأَثُونِ. ٢٩ وَحَدَثَ لَمَّا أَخْرَبَ اللهُ مُدُنَ الدَّائِرَةِ أَنَّ اللهَ ذَكَرَ إِبْرَاهِيمَ، وَأَرْسَلَ لُوطًا مِنْ وَسَطِ الانْقِلاَبِ. حِينَ قَلَبَ المُدُنَ الَّتِي سَكَنَ فِيهَا لُوطٌ. • ٣وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي الجَبَلِ، وَابْنَتَاهُ مَعَهُ، لأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَسْكُنَ فِي صُوغَرَ. فَسَكَنَ فِي المَغَارَةِ هُوَ وَابْنَتَاهُ. ٣١وَقَالَتِ البِكْرُ لِلصَّغِيرَةِ: «أَبُونَا قَدْ شَاخَ، وَلَيْسَ فِي الأَرْضِ رَجُلٌ لِيَدْخُلَ عَلَيْنَا كَعَادَةِ كُلِّ الأَرْضِ. ٣٢هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطَجِعُ مَعَهُ، فَنُحْيِي مِنْ أَبِينَا نَسْلاً». ٣٣فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَدَخَلَتِ البِّكْرُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَ أَبِيهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلا بِقِيَامِهَا. ٣٤ وَحَدَثَ فِي الغَدِ أَنَّ البِكْرَ قَالَتْ لِلصَّغِيرَةِ: ﴿إِنِّي قَدِ اضْطَجَعْتُ البَارِحَةَ مَعَ أَبِي. نَسْقِيهِ خَمْرًا اللَّيْلَةَ أَيْضًا فَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَعَهُ، فَنُحْيِيَ مِنْ أَبِينَا نَسْلاً». ٣٥ فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خُمْرًا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَيْضًا، وَقَامَتِ الصَّغِيرَةُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِيَامِهَا، ٣٦فَحَبِلَتِ ابْنَتَا لُوطٍ مِنْ أَبِيهِمَا. ٣٧فَوَلَدَتِ البِكْرُ ابْنَا وَدَعَتِ اسْمَهُ «مُوآبَ»، وَهُوَ أَبُو الْمُوآبِيِّينَ إِلَى اليَوْمِ. ٣٨ُوَالصَّغِيرَةُ أَيْضًا وَلَدَتِ ابْنَا وَدَعَتِ اسْمَهُ «بِنْ عَمِّي»، وَهُوَ أَبُو بَنِي عَمُّونَ إِلَى الْيَوْمِ» [سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر: ١-٣٨].

#### ثالثا: التعقيب على هذه القصمة

۱- مرور ملائكة الرحمن الذين كلفوا بتدمير قرى لوط بإبراهيم وتبشيره بإسحاق وتدميرهم قرى لوط:

قصة لوط وقومه مذكورة كثيراً في القرآن، فقد ذكرها بشيء من التفصيل في السور التالية: الأعراف، وهود، والحجر، والأنبياء، والشعراء، والنمل، والعنكبوت، والصافات، والذاريات، والقمر.

وفيها تفصيل كثير لا يوجد في التوراة، كما أن ما ذكره القرآن فيه تصويب لأخبار التوراة في هذا الموضوع.

والنصوص القرآنية تخبرنا أن الملائكة بعد تبشيرهم إبراهيم بإسحاق، أخبروه بأنهم مرسلون لتدمير قوم لوط، مما يدل على أن ما ذكر من تردد الملائكة في إخباره لم يكن صحيحاً، وكذلك ما ذكرته التوراة أن الملائكة تأخروا في إخباره حتى انطلقوا خارجين قاصدين قوم لوط.

لقد جادل إبراهيم ملائكة الرحمن في قوم لوط طالباً عدم تعذيبهم كما صرح القرآن بذلك في قوله: ﴿ يُجُدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ آ ﴾ [هود: ٧٤] وأخبروا لوطاً بأن هذا التعذيب لقوم لوط كائن ولا بدُّ، وأنه أمر مقضي لا رجعة فيه، وقد أثنى الله على نبيه وخليله إبراهيم الطيط فذكر بعد مجادلة إبراهيم في قوم لوط أن إبراهيم الطيط كان حلياً أواهاً منيباً، والأواه هو الذي يكثر من قول آه، والمنيب كثير الرجوع إلى الله سبحانه.

## ٢\_ ثناء الله على نبي الله لوط الله وتعريفنا بالمهمة التي أرسل بها:

أثنى الله - تبارك وتعالى - على عبده ونبيه لوط الله ، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسِلِينَ ﴿ الصافات: ١٣٣] وذكر أن لوطاً آمن لإبراهيم وهاجر معه إلى المُرْسِلِينَ ﴿ الصافات: ١٣٣] وذكر أن لوطاً آمن لإبراهيم وهاجر معه إلى الأرض المقدسة ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَقِحٌ إِنَّهُ هُوالْعَزِيزُ الْحَرَيمُ الْعَرَيمُ الْعَرَيمُ الله عليه بقوله: ﴿ وَلُوطاً ءَانَيْنَهُ مُكُمّا وَعِلْمَا وَجَلْمَا وَجَلَيْنَهُ مِنَ الْقَرْيكِةِ النَّهَ عَمَلُ النَّبَيمِ الله عليه بقوله: ﴿ وَلُوطاً ءَانَينَهُ مُكُمّا وَعِلْمَا وَجَلَيْنَهُ مِنَ الْقَرْيكِةِ النَّهُ مِنَ الْقَرْيكِةِ الله عليه بقوله: ﴿ وَلُوطاً ءَانَينَهُ مُكُمّا وَعِلْمَا وَجَلَيْنَ الله مِنَ الْقَرْيكِةِ اللَّهُ مِنَ الْقَرْيكِةِ الله عليه بقوله: ﴿ وَلُوطاً إِذَ قَالَ لِقَضِية الرئيسة التي حاول علاجها في قومه، فقد كانوا يأتون الذكران من العالمين، وكانوا يأتون في ناديهم المنكر، علاجها في قومه، فقد كانوا يأتون الذكران من العالمين، وكانوا يأتون في ناديهم المنكر، مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِينَ اللهُ وَالْعَلْمُ مِنَا أَوْدَ اللهُ الله وَالله عَلَى الله وَلَوْلُ اللهُ وَلَوْلَ اللَّهُ مِنَ الْعَلَمِينَ اللهُ اللهُ الله الله الشَيمَةُ مُعْمَا مِنْ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ اللهُ وَاللَّهُ مَنْ الْعَلْمِينَ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ مَنْ الْعَلْمِينَ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ مَنْ الْعَلْمُ مِنَ الْعَلْمُ اللَّهُ مَنْ الْوَلِي اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

وقال لهم: ﴿ وَلُوطًا إِذْ فَكَالَ لِقَوْمِهِ اللَّهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۗ ۗ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### ٣\_ حلول الملائكة ضيوفا على لوط الكالا :

وما ذكرته التوراة من أن الملائكة جاؤوا لوطاً، فاستقبلهم، وطلب منهم أن يحلوا ضيوفاً عنده في بيته صحيح، إلا أن القرآن ذكر أن لوطاً ضاق بضيوفه ذرعاً،

وقال: هذا يوم عصيب، فإنه يعلم ما سيعانيه من قومه بسبب أولئك الضيوف ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓ ءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرَّعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿ ﴾ [هود:٧٧].

وما ذكرته التوراة من أن لوطاً صنع لهما طعاماً، وخبز لهم فطيراً فأكلا منه غير صحيح، فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون كها سبق بيانه.

## ٤- مجيء قوم لوط إلى لوط يهرعون إليه طاليين منه أن يخرج لهم ضيوفه ليفجروا بهم:

وما ذكرته التوراة من أن قومه جاؤوا إليه بعد علمهم بأنه قد جاءه ضيوف، وقصدهم من المجيء أن يفجروا بضيوفه، صحيح، وذكره القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ [هود:٧٨].

وما ذكرته التوراة من أن لوطاً عرض على قومه أن يخرج لهم بناته يفعلون بهن ما يشاؤون، غير صحيح بحال، فها كان للوط أن يعرض على قومه أن يفجروا ببناته، فالزنا كاللواط كلاهما معصية وقاذورات والذي عرضه لوط، هو أن يتزوج الرجال من بناته، أي: نساء القرية، فهو بمثابة الأب لتلك النساء، وفي كتاب الله: ﴿قَالَ هَتَوُلآء بَنَاتِه مُنَعَلِينَ ﴿ وَفِيه اللهِ اللهِ عَنَوْلآء بَنَاتِه مُنَعَلِينَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْوَلآء بَنَاقِه إِن كُنتُم فَعِلِينَ ﴿ وَفِيه اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

#### ۵- الملائكة يكشفون للوط حقيقة أمرهم ويكشفون له أنهم أرسلوا بدمار قومه:

لما ضاق بلوط الحال وقال ما قال كشف له الملائكة عن حقيقة أمرهم، وأنهم ملائكة الرحمن، ولن يستطيع قومه أن يصلوا إليهم، ﴿ قَالَ لَوَ أَنَ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِئَ إِلَى مَلائكة الرحمن، ولن يستطيع قومه أن يصِلُوا إِلَيْكَ ﴾ [هود: ٨١].

#### ٦- لوط يخرج بأهله بقطع من الليل:

أمر الملائكة نبي الله لوطاً الصلا أن يخرج بأهله في الليل، ولا ندري في أي جزء من الليل خرج.

وما ذكرته التوراة أن خروجه كان بعد طلوع الفجر، ليس صحيحاً، فقد قالت الملائكة للوط ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلْيَلِ ﴾ [هود: ٨١]، وقال في موضع آخر: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلْيَلِ ﴾ [الحجر: ٦٥]، وقال: ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَا عَلَيْمٌ حَاصِبًا إِلّا ءَالَ لُولِّ بَحَيْنَهُم بِسَحَرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلنَّيلِ ﴾ [الحجر: ٦٥]، وقال: ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَا عَلَيْمٌ حَاصِبًا إِلّا ءَالَ لُولِ بَحَيْنَهُم بِسَحَرِ بَا لَهُ اللَّهِ وَهَذَا يدل على أن ما ذكرته التوراة من أن الملكين كانا يعجلان لوطاً بعد طلوع الفجر للخروج، وأن لوطاً توانى فيه، كل ذلك غير صحيح. وما ذكرته التوراة من أن لوطاً خرج من داره وطلب من أصهاره أن يخرجوا من القرية، لأن الله مهلكها غير صحيح، فأصهاره كانوا كفاراً، يقومون بها يقوم به بقية قومه من اللواط.

## ٧ وقت إهلاك الله لقرى لوط وكيف كان الهلاك:

وما ذكرته التوراة من أن الله أهلك قوم لوط مع طلوع الشمس، وأن امرأة لوط وإن خرجت مع لوط فإنها هلكت، لأنها خالفت وصية الله بعدم الالتفات إلى الوراء، فقد التفتت فهلكت صحيح، قال تعالى ذاكراً وقت هلاكهم ﴿فَأَخَذَتُهُمُ الطَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَا اللهُ وَاللهُ وَوَجَهُ : ﴿ فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَا اللهُ وَاللهُ وَوَجَهُ : ﴿ فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلّا اللهُ وَاللهُ وَوَجَهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا يَلْنَفِتُ مِن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يَلْنَفِتُ مِن اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يَلْنَفِتُ مِن اللهُ اللهُ وَلا يَلْنَفِتُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلا يَلْنَفِتُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلا يَلْنَفِقُ مِن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وما تحدثت به التوراة من أن الملائكة أذنت للوط بالذهاب إلى قرية صوغر الله أعلم بصحته. وما ذكرته التوراة من العذاب الذي حلّ بقرى لوط من إمطار الكبريت ونزول النار من السهاء وقلب تلك المدن صحيح، وذكر الله ذلك في القرآن، فقال: ﴿فَلَمَا جَانَا أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِيجِيلِ مَّنضُودٍ (١٠) مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَاهِيَ مِنَ الظّلِمِينَ بِبَعِيدٍ (١٠) المود: ٨٦-٨٦].

وقال: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ثَنَ فَجَعَلْنَاعَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَمَذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِن ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ إِنَّا العنكبوت: ٣٤].

ونلاحظ أن التوراة انفردت بذكر إمطار الرب عليهم الكبريت والنار، أما القرآن فقد ذكر أن الله أمطر عليه مطراً وأن ذلك المطر كان من سجيل منضود، والرجز الذي ذكره القرآن هو السجيل المنضود، وصدق القرآن التوراة فيها أخبرت به أنه قلب عاليها سافلها، وانفرد القرآن بذكر الصيحة التي أخذت قوم لوط في بداية العذاب.

### ٨- افتراء الذين حرفوا التوراة على لوط وابنتيه:

وما ذكرته التوراة من أن لوطاً ضاجع ابنته البكر بعد أن سكر، وضاجع الثانية في الليلة الثانية، وأنهما ولدتا ولدين، فهو كذب وافتراء على رسل الله، فلوط كغيره من الأنبياء معصوم من الفواحش، وافتراء بني إسرائيل على أنبيائه ورسله كثير، فلوط لم يكن شرّاباً للخمر، ولم يكن من الذين يأذن الله بوقوعهم في الفاحشة.

وقد طعن بنو إسرائيل بهذه الفرية العظيمة في الموائبيين والعمونيين، فموآب حسب افترائهم كان ابن لوط من الزنا، والعمونيون هم أيضاً أولاد لوط من الزنا، وقد افترى بنو إسرائيل هذه الفرية ليذلوا هذين الشعبين بها افتروه عليهها.

### رابعا: هذه القصم في الميزان

هذه القصة صحيحة في الجملة، وقد صدق القرآن التوراة فيها أخبرت به من سكنى لوط في تلك المدن، وأن أهل تلك القرية كانوا يأتون الذكران من العالمين، وأن لوطاً نهاهم عن ذلك.

وجاء ملائكة الرحمن في صورة رجال، فاستضافهم لوط وهو لا يعلم أنهم ملائكة، وجاءه قومه يريدون الفجور بضيوفه، فحاول لوط أن يمنعهم، فلم يرتدعوا، عند ذلك أعلمه الملائكة بأنفسهم، وأخبروه أنهم مهلكون أهل تلك القرية، وأخرجوا لوطاً وبناته، ودمر الله قرى لوط، كل ذلك صحيح وقد صدقه القرآن، وغير الصحيح ما ذكرته التوراة أن الملائكة أكلوا من الطعام الذي قدمه لهم لوط، وغير صحيح أيضاً ما ذكرته التوراة أن لوطاً عرض على قومه ابنتيه ليفجروا بها غير صحيح، والذي عرضه عليهم أن يتزوجوا من بناته اللاتي هن نساء القرية.

وما ذكرته التوراة من خروج لوط وابنتيه بعد الفجر غير صحيح، والصواب أنهم خرجوا في السحر كما ذكره القرآن.

وما ذكرته التوراة من فجور لوط بابنتيه كذب على الله وعلى رسوله لوط، فلوط كان طاهراً وابنتاه كانتا طاهرتين صالحتين، ولم يكونوا فجرة زناة.





## أولا: تقديم

هذه قصة نبي الله يوسف الطّيّلاً ، ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن نبي الله إبراهيم عليهم جميعاً الصلاة والسلام، وقصته من أعجب القصص في التوراة والقرآن، وقد انتقل يعقوب (إسرائيل) وجميع بنيه من فلسطين إلى مصر عندما أصبح يوسف عزيزاً لها، وقصته في القرآن أعجب قصص القرآن وأمتعها.

#### ثانيا: إيراد قصم يوسف

#### ١ - بداية قصة يوسف النية :

تبدأ التوراة قصة يوسف الله بإخبارنا بأن يوسف الله كان ابن سبع عشرة سنة، وكان يرعى الغنم مع إخوته وهو غلام، وتذكر التوراة أن إسرائيل الذي هو يعقوب أحب يوسف أكثر من سائر بنيه، لأنه ابن شيخوخته، وقد صنع لابنه قميصاً ملوناً، فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه، ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام.

وتذكر التوراة أن يوسف النائلة حلم في ذلك الزمان والمكان وأخبر إخوته بحلمه، فازداد إخوته بغضاً له، وقال لإخوته: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت: ها نحن حازمون حزماً في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت، فاحتاطت حزمكم بها وسجدت لحزمتي، فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا ملكاً، أم تتسلط علينا تسلطاً،

وازداد إخوته بغضاً له، من أجل أحلامه، ومن أجل كلامه. ثم تذكر التوراة أنه رأى حلماً آخر، وقصّه على إخوته، فقال: إني قد حلمت حلماً أيضاً، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لي، وقصّه على أبيه وإخوته.

وتذكر التوراة أنه لما قصّ الحلم على أبيه وإخوته انتهره أبوه، وقال له: ما هذا الحلم الذي حلمت، هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض، فحسده إخوته، وأما أبوه فحفظ الأمر [سفر التكوين، الإصحاح السابع والثلاثون: ٢-١١].

#### ٢- رؤيايوسف الكيلا:

ابتدأ القرآن قصة يوسف التلي بقوله تعالى: ﴿ غَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ هَنَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيهَ ٱلْعَنْفِلِينَ ﴿ آَنَ وَإِن كُم تَلَ هِذَا الذي ذكره الله هنا تشويق لقراءة هذه القصة، ومدح لها، وثناء عليها، وإخبار بأن هذه القصة وحي إلهي ليس فيها تزيد ولا قصور، ولم يذكر القرآن كم كان عمر يوسف التلي في ذلك الوقت الذي ابتدأت فيه القصة، والذي يفقه من القرآن أن يوسف كان أصغر مما ذكرته التوراة، فإن تعلق يوسف بدلو المستقي عندما أدلى دلوه في البئر ما كان ليتم لو كان يوسف في سن السابعة عشرة، فإن الدلو لا يسعه، والذي أدلى دلوه لا يستطيع حمله، فابن السابعة عشرة رجل مكتمل الرجولة، ووزنه والذي أدلى دلوه يستطيع وحده أن يحمله، لو كان في هذا السن.

وما ذكرته التوراة من أن يوسف النه كان يرعى الغنم في ذلك الوقت غير صحيح، فسيأتي أن خروجه مع إخوته كان بعد مداولات بين الأب وأولاده، ولم يأذن لهم في اصطحابه إلا بعد تمنع شديد.

وما ذكرته التوراة من أن إسرائيل كان يجب يوسف أكثر من بقية إخوته، وأن إخوته أبغضوه صحيح، ومن يقرأ القرآن يجده يدلّ على ذلك في مواضع كثيرة، ومن أصرح ما جاء في ذلك قول إخوة يوسف: إن يوسف أحب إلى أبيهم منهم قال

تعالى: ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى آبِينَا مِنَّا وَغَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَالِ ثَمِينٍ ۗ ۖ ﴾ [يوسف:٨] وقد أضافت هذه الآية معلومة ليست في التوراة، وهي أن أباهم كان يجب مع يوسف النَّيِّةُ أخيه من أمه.

وما ذكرته التوراة أن يوسف رأى حلمين، وأنه قص على إخوته الحلم الأول، وقصّ على أبيه وإخوته الحلم الثاني، وأن إخوته ازداد غضبهم وحنقهم عليه عندما حدّثهم بالحلم الأول، وأن أباهم انتهر يوسف عندما حدث يوسف بالحلم الثاني.

فأمره والده أن لا يحدث إخوته بها رآه، لأنه إن حدثهم بالرؤيا يزداد غيظهم عليه، ويكيدوا له كيداً، وأخبره أن الله سيجتبيه، ويعلمه من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليه، كها أتمها على أبويه إبراهيم وإسحاق، قال تعالى: ﴿قَالَ يَنبُنَى لاَنقَصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِن الشّيطَن لِلإِنسَنِ عَدُو مُبِيثُ ۞ وَكَذَلِكَ يَجْلِيكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِدُ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَى ءَالِي يَعْقُوبَكُما أَتَمَ هَاعَلَى أَبُويْكَ مِن قَبْلُ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِدُ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَى ءَالِي يَعْقُوبَكُما أَتَمَ هَاعَلَى أَبُويْكَ مِن قَبْلُ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِدُ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَى ءَالِي يَعْقُوبَكُما أَتَمَ هَاعَلَى أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْفَى وَاللّهِ اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَعَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْدُ وَيَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُم وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُ ا

هاتان الآيتان تدلان على أن رؤيا واحدة هي التي رآها يوسف، وعلى أنه حدّث بها أباه، وأن أباه أمره بأن لا يحدِّث بها إخوته، ولا شك أن يوسف ائتمر بأمر والده، وليس في التوراة ما قاله يعقوب ليوسف بعد الرؤيا.

وليس صحيحاً ما ذكرته التوراة من أن إسرائيل انتهر ابنه يوسف عندما حدثهم بالرؤيا.

#### ٢ - طرح إخوة يوسف اللي له في البئر:

تذكر التوراة أن إخوة يوسف خرجوا من عند أبيهم، وانطلقوا إلى شكيم ليرعوا غنمهم هناك، وأن والدهم أمر يوسف أن يلحق بإخوانه في مرعاهم، فأرسله من حبرون التي هي الخليل إلى شكيم التي هي نابلس، فضاع في الطريق وهو يمشي في الحقل، والتقى برجل أخبره أن إخوته ارتحلوا من هناك إلى دوثان، وذكرت التوراة أن يوسف لحق بهم إلى هناك.

فلما أبصروه قادماً من بعيد تآمروا على قتله، وقال بعضهم لبعض: هو ذا صاحب الأحلام، هلم فلنطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رديء أكله، فسمع راوبين، وأنقذه من أيديهم، وقال: لا نقتله، وقال لهم أيضاً: لا تسفكوا دماً، اطرحوه في هذه البئر التي في البرية، ولا تمدوا إليه يداً، قال ذلك لكي ينقذه من أيديهم ليرده إلى أبيه، فلما جاء يوسف إلى إخوته خلعوا عنه قميصه، وطرحوه في البئر، وكانت البئر فارغة ليس فيها ماء.

وتذكر التوراة أنهم بعد طوحهم له في البئر جلسوا ليأكلوا، فمرت بهم قافلة للإسهاعيلين، مقبلة من جلعاد متجهة إلى مصر، فاقترح عليهم يهوذا أن لا يقتلوا يوسف، ولا يلطخوا أيديهم بدمه، فوافقوا، وكان قد مرّ تجار مديانيون بالبئر التي فيها يوسف فسحبوه من البئر، ثم باعوه بعد ذلك للإسهاعيليين.

ولما رجع راوبين إلى البئر ليصعد يوسف منها، لم يجده فيها، فمزق ثيابه، وعاد إلى إخوته، وأخبرهم بعدم وجود يوسف في البئر، وعند ذلك أخذوا تيساً من المعزى وذبحوه، وغمسوا قميص يوسف في الدم، وأحضروه إلى أبيهم، وقالوا: وجدنا هذا القميص، وسألوه إذا كان قميص ابنه، فنظر فيه، وقال: هو قميص ابني، وقال: وحش رديء أكله، افترس يوسف افتراساً، ومزق يعقوب ثيابه، ووضع مسحاً على حقويه، وناح على ابنه أياماً طويلة، فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه، فأبى أن يتعزى، وقال إني أنزل إلى ابني نائحاً إلى الهاوية، وبكى عليه أبوه. اسفر التكوين، الإصحاح السابع والثلاثون: ١٢-٣٥].

#### تآمر إخوة يوسف على قتله:

لقد صدق القرآن ما في التوراة من أن إخوة يوسف تآمروا على قتله، وانتهى بهم المطاف إلى إلقائه في البئر، ثم جاؤوا بقميصه إلى أبيهم، ولكن التفصيلات التي ذكرتها التوراة حول هذه الحقيقة فيها خلل كبير.

فليس بصحيح ما ذكرته التوراة أن يوسف لحق بإخوته إلى مرعاهم بأمر والده، وأن إخوته تآمروا على قتله بعد مجيئه إليهم، والصواب الذي ذكره القرآن الكريم، أن إخوة يوسف تآمروا على قتل يوسف أو إخفائه حتى يخل لهم وجه أبيهم، واقترح بعضهم أن لا يقتلوا يوسف ولكن يلقوه في بئر معروفة يردها الناس كي تلتقطه بعض القوافل، وليس بصواب ما ذكرته التوراة أن البئر لم يكن فيها ماء، فلما صمموا على ذلك طلبوا من أبيهم أن يأذن لأخيهم يوسف بالذهاب معهم إلى الرعي، كي يرتع ويلعب هناك، وأعلنوا له أنهم سيقومون على رعايته وحفظه، عند ذلك أظهر لهم خشيته من أن يغفلوا عنه، فيأكله الذئب، وهم عنه غافلون. فقالوا له: لئن أكله الذئب، ونحن مجموعة كبيرة إنا لخاسرون، وذهبوا بيوسف معهم، وألقوه في غيابة الجب، وأوحى الله إلى يوسف أنه سيخبر إخوانه بها كان منهم، وهم لا يشعرون.

وليس بصحيح ما ذكرته التوراة أن التجار المديانيين هم الذي سحبوه من البئر وباعوه لقافلة الإسماعيلين، والصواب ما قرره القرآن وهو أن الذين وجدوه في البئر هم الذين باعوه بثمن بخس في مصر.

وقد تناقضت التوراة عندما ذكرت أن التجار المديانيين باعوا يوسف لقافلة الإسهاعيليين، ثم عادت لتذكر أن المديانيين هم الذين باعوه في مصر.

ويذكر القرآن أن إخوة يوسف جاؤوا في المساء أباهم يبكون، وأخبروه أنهم تركوا يوسف عند متاعهم، وانطلقوا يتسابقون، فأكله الذئب، وقالوا له: وما أنت بمؤمن لنا، أي: لست بمصدق لنا، ولو كنا صادقين.

وأخبر القرآن أنهم جاؤوا على قميص يوسف الطي بدم كذب، فلم يصدقهم أبوهم إسرائيل، واتهمهم فيها ادعوه، وأخبرهم بأن أنفسهم سولت لهم أمراً، وعلم أن هذا الذي يجري هو ابتلاء من الله رب العالمين، وقال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون.

إنه موقف رائع من نبي الله إسرائيل، فهو لم يصدق أبناءه فيها ادعوه، وصبر واحتسب، وهو موقف مخالف لما ذكرته التوراة، فالتوراة تزعم أن إسرائيل صدق دعواهم في أن الذئب أكل يوسف، وقال: وحش رديء قتله، افترسه افتراساً، وادعت التوراة أن إسرائيل مزق ثيابه، ووضع مسحاً على حقويه، وأبى أن يتعزى، وكل ذلك كذب.

قال تعالى مجلياً هذا الجانب من القصة: ﴿ لَهُ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَبُهِ عَايَنَتُ السَّآبِلِينَ ﴿ اَفْ يُوسُفَ وَإِخْوَهُ آحَتُ إِلَىٰ آيِينَا مِنَا وَخَنُ عُصْبَةً إِنَّ آبَانَا لَفِي صَلَالِ مُينِ السَّآبِلِينَ ﴿ اَقْنُلُوا يُوسُفَ اَو اَطْرَحُوهُ أَرْضَا عَلُ اللَّمُ وَجَهُ آيِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ وَوَمَا صَلِحِينَ ﴿ اَللَّهُ عَالَىٰ اَللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ

#### ٥- انتقال يوسف إلى الديار المصرية:

ذكرت التوراة أن المديانيين باعوا يوسف الكيلا في مصر لفوطيف ارخصي فرعون رئيس الشرط [سفر التكوين، الإصحاح السابع والثلاثون: ٣٦].

ثم عادت التوراة لتخبر أن الذي باع يوسف في مصر لفوطيفار هم الإسهاعيليون، وليس المديانيين، وذكرت التوراة «٢ وَكَانَ الرَّبُّ مَعَ يُوسُفَ فَكَانَ رَجُلاً نَاجِحًا، وَكَانَ فِي بَيْتِ سَيِّدِهِ المِصْرِيِّ. ٣ وَرَأَى سَيِّدُهُ أَنَّ الرَّبُ مَعَهُ، وَأَنَّ كُلَّ مَا يَصْنَعُ كَانَ الرَّبُ يُنْجِحُهُ بِيَدِهِ. ٤ فَوَجَدَ يُوسُفُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْهِ، وَخَدَمَهُ، فَوَكَلَهُ عَلَى يَصْنَعُ كَانَ الرَّبُ يُنْجِحُهُ بِيَدِهِ. ٤ فَوَجَدَ يُوسُفُ نِعْمَةً فِي عَيْنَيْهِ، وَخَدَمَهُ، فَوَكَلَهُ عَلَى بَيْتِهِ وَدَفَعَ إِلَى يَدِهِ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ. ٥ وَكَانَ مِنْ حِينِ وَكَلَهُ عَلَى بَيْتِهِ، وَعَلَى كُلِّ مَا كَانَ لَهُ، بَيْتِهِ وَدَفَعَ إِلَى يَدِهِ كُلِّ مَا كَانَ لَهُ بَيْ يُوسُفَ. وَكَانَتْ بَرَكَةُ الرَّبِّ عَلَى كُلِّ مَا كَانَ لَهُ فِي اللَّيْتِ وَفِي الْحَقْلِ، ٦ فَتَرَكَ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ فِي يَدِ يُوسُفَ. وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ يَعْرِفُ شَيْئًا إِلاَّ البَيْتِ وَفِي الْحَقْلِ، ٦ فَتَرَكَ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ فِي يَدِ يُوسُفَ. وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ يَعْرِفُ شَيْئًا إِلاَّ النَّيْتِ وَفِي الْحَقْلِ، ٦ فَتَرَكَ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ فِي يَدِ يُوسُفَ. وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ يَعْرِفُ شَيْئًا إِلاَّ النَّيْ وَيُ وَكَانَ يُوسُفُ حَسَنَ الصُّورَةِ وَحَسَنَ المَنْظَرِ» [سفر التكوين، الإصحاح التاسع والثلاثون: ٢-٦].

والذي ذكره القرآن في هذا الجانب من القصة أن قافلة مرت بالبئر الذي ألقي فيه يوسف السلام ، وعندما أدلى الموكول إليه استقاء الماء دلوه في البئر خرج له يوسف مع الدلو، فقال: يا بشرى هذا غلام، وأخذوه بضاعة ليتاجروا به، وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، وطلب الذي اشتراه من امرأته أن تكرم مثواه عسى أن ينتفعوا به، أو يتخذوه ولداً، وبذلك يكون يوسف أصبح ذا مكانة في بيت رجل له مركزه الاجتماعي في قومه، فقد كان وزيراً في بلاط الملك، وكان عزيزاً لمصر، وهذا المركز قريب من مركز وزير المالية في هذه الأيام، وذكر القرآن أن يوسف الملك بلغ أشده في هذا البيت، وأتاه الله حكماً وعلماً، وكذلك يجزي الله المحسنين، قال تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ النَّهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي الشَّرَيْدُ مِن مَصْرَ لِالْمَرَائِيةِ أَنَّ النَّهُ عَسَى أَن يَنفَعَناً أَوْ اللهُ عَسَى أَن يَنفَعَناً أَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَكْنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعُلِمَهُ مِن تَأْويلِ اللهُ حَادِيثِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَسَى أَن يَنفَعَنا أَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

عَلَىٰٓ أَمْرِهِ. وَلَكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿ [يوسف:٢٠-٢٢].

وبذلك يظهر أن الرجل الذي اشتراه لم يكن رئيس الشرط كما ذكرت التوراة، بل مرتبته فوق ذلك.

## ٦- مراودة امرأة صاحب البيت الذي اشترى يوسف عن نفسه:

حدثتنا التوراة أن زوجة صاحب المنزل الذي اشترى يوسف تطلعت إلى يوسف، وطلبت منه أن ينام معها في فراشها، قالت التوراة:

«٧وَحَدَثَ بَعْدَ هذِهِ الأُمُورِ أَنَّ امْرَأَةَ سَيِّدِهِ رَفَعَتْ عَيْنَيْهَا إِلَى يُوسُفَ وَقَالَتِ: «اضْطَجعْ مَعِي». ٨فَأَبِي وَقَالَ لامْرَأَةِ سَيِّدِهِ: «هُوذَا سَيِّدِي لا يَعْرفُ مَعِي مَا في البَيْتِ، وَكُلُّ مَا لَهُ قَدْ دَفَعَهُ إِلَى يَدِي. ٩ لَيْسَ هُوَ فِي هذَا البَيْتِ أَعْظَمَ مِنِّي. وَلَمْ يُمْسِكْ عَنِّي شَيْتًا غَيْرَكِ، لأَنَّكِ امْرَأَتُهُ. فَكَيْفَ أَصْنَعُ هذَا الشَّرَّ العَظِيمَ وَأُخْطِئُ إِلَى الله؟». • ١ وَكَانَ إِذْ كَلَّمَتْ يُوسُفَ يَوْمًا فَيَوْمًا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ لَهَا أَنْ يَضْطَجِعَ بِجَانِبِهَا لِيَكُونَ مَعَهَا. ١١ ثُمَّ حَدَثَ نَحْوَ هذَا الوَقْتِ أَنَّهُ دَخَلَ البَيْتَ لِيَعْمَلَ عَمَلَهُ، وَلَمْ يَكُنْ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ هُنَاكَ فِي البَيْتِ. ١٢ فَأَمْسَكَتْهُ بِثَوْبِهِ قَائِلَةً: «اضْطَجعْ مَعِي!». فَتَرَكَ ثَوْبَهُ فِي يَدِهَا وَهَرَبَ وَخَرَجَ إِلَى خَارِجٍ. ١٣ وَكَانَ لَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ تَرَكَ ثَوْبَهُ فِي يَدِهَا وَهَرَبُ إِلَى خَارِج، ١٤ أَنَّهَا نَادَتْ أَهْلَ بَيْتِهَا، وَكَلَّمَتَهُمْ قَائِلةً: انْظُرُوا! قَدْ جَاءَ إِلَيْنَا بِرَجُل عِبْرَانِيٍّ لِيُدَّاعِبَنَا! دَخَلَ إِلَيَّ لِيَضْطَجعَ مَعِي، فَصَرَخْتُ بِصَوْتٍ عَظِيم. ١٥ وَكَانَ لَّمَا سَمِعَ أَنِّي رَفَعْتُ صَوْتِي وَصَرَخْتُ، ۖ أَنَّهُ تَرَكَ ثَوْبَهُ بِجَانِبِي وَهَرَبَ ۗ وَخَرَجَ إِلَى خَارِج١٦. فَوَضَعَتْ ثَوْبَهُ بِجَانِبِهَا حَتَّى جَاءَ سَيِّدُهُ إِلَى بَيْتِهِ. ١٧ فَكَلَّمَتْهُ بِمِثْلِ هذَا الْكَلاُّم قَائِلَةً: دَخَلَ إِلَيَّ الْعَبْدُ الْعِبْرَانِيُّ الَّذِي جِئْتَ بِهِ إِلَيْنَا لِيُدَاعِبَنِي. ١٨ وَكَانَ لَمَّا رَفَعْتُ صَوْرِي وَصَرَخْتُ، أَنَّهُ تَرَكَ ثَوْبَهُ بِجَانِبِي وَهَرَبَ إِلَى خَارِجِ» [سفر التكوين، الإصحاح التاسع والثلاثون: ٧-١٨].

#### ٧ التعقيب على هذا الجانب من القصمة:

القرآن يصدق هذه الواقعة الواردة والتي تذكر أن زوجة صاحب هذا المنزل راودت يوسف عن نفسه، ولكن القصة فيها خلل واضطراب وقصور.

وما ذكرته التوراة من أن زوجة سيده رفعت عينها إلى يوسف وقالت اضطجع معي صحيح، قال الله في القرآن: ﴿وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ ﴾ [يوسف: ٢٣] وذكر القرآن ما لم تذكره التوراة ﴿وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُونَ كَوَالَتْ هَيْتَ لَكُ ﴾ [يوسف: ٢٣] ومعنى هيت لك، أي: تهيأت لك.

وذكر القرآن أن يوسف رفض طلبها، ولخص القرآن ما طولت التوراة في ذكره، بقوله ﴿مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ٱحۡسَنَ مَثْوَائِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِامُونَ ۞ ﴿ ايوسف: ٢٣].

وما ذكرته التوراة أن سيدة القصر أمسكت بثوب يوسف، فترك ثوبه في يدها وهرب، وخرج خارج البيت ونادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: «انْظُرُوا! قَدْ جَاءَ إِلَيْنَا بِرَجُل عِبْرَانِيٍّ لِيُدَاعِبَنَا! دَخَلَ إِلَيَّ لِيَضْطَجعَ مَعِي، فَصَرَخْتُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ. ٥١ وَكَانَ لَمَّا سَمِعَ أَنِّي رَفَعْتُ صَوْتِي وَصَرَخْتُ، أَنَّهُ تَرَكَ ثَوْبَهُ بِجَانِبِي وَهَرَبَ وَخَرَجَ إِلَى خَارِجِ» [سفر التكوين، الإصحاح التاسع والثلاثون: ١٦-٢٠].

هذا الذي ذكرته التوراة فيه خلل، والذي ذكره القرآن أن هذه المرأة همت به، وأنه هم بها لولا أن رأى برهان ربه، والهم الرغبة في فعل الشيء، وقد همت المرأة في واقع الأمر، وطلبت منه أن يفعل ما تريده منه، ولكن الله عصمه من الهم بذلك الفعل، لأنه رأى برهان ربه، والله أعلم بها كان ذلك البرهان الذي عصمه الله به، وهذا البرهان صرف الله عنه السوء والفحشاء.

وذكر القرآن أنهم استبقا الباب، ذهب هو مسرعاً ليخرج، وينجو منها، وسارعت هي إلى الباب لتمنعه من الخروج، وأثناء هذه المسابقة أمسكت بقميصه وجذبته وانقد من ورائه، والمفاجأة أنهما ألفيا سيدها لدى الباب، فأسرعت باتهامه،

هذا هو الذي جرى كها وصفه القرآن، وليس صحيحاً ما ذكرته التوراة أن يوسف خلع ثوبه، وهرب خارجاً، وبقي الثوب بجانبها حتى جاء زوجها فأخبرته، وليس بصواب أنها صرخت في أهل بيتها.

## ٨- تقبيح بعض نساء المدينة ما فعلته امرأة العزيز:

ذكر القرآن أن بعض نساء المدينة استنكرن فعلها في مراودة فتاها عن نفسه، وقالوا: قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين. إن استنكارهن ليس منصبّاً على فعل الفاحشة، وإنها طلب هذا الفعل من فتاها، أي: عبدها وخادمها.

وعندما سمعت ما قالته النسوة في حقها، دعتهن إلى منزلها، وأعدّت لهن مجلساً يجلسن فيه، وآتت كل واحدة منهن سكيناً، لتقطيع بعض ما قدمته إليهن، وأمرته بالخروج عليهن، فلما رأين حسنه وجماله أكبرنه، ولم يشعرن والسكين تجرح أيديهن، وقلن: ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم.

عند ذلك اعترفت لهن بها فعلته، وأنها راودته عن نفسه فاستعصم، واعترفت لهن بأنها ماضية في إيقاعه في الإثم والخطيئة، فإن لم يفعل فمصيره السجن أو عذاب أليم.

وهذا الذي ذكره القرآن في هذا المقطع لا وجود له في التوراة ألبتة.

#### ٩ دخول پوسف السجن:

ذكرت التوراة أن سيد البيت لما سمع كلام امرأته وضع يوسف في بيت السجن، وذكرت ما أحسن الله به إلى يوسف في سجنه، جاء في التوراة: «٩ ا فكان لمَّا سَمِعَ سَيِّدُهُ كَلاَمَ امْرَأَتِهِ الَّذِي كَلَّمَتْهُ بِهِ قَائِلَةً: «بِحَسَبِ هذَا الكَلاَمِ صَنَعَ بِي عَبْدُكَ»، سَمِعَ سَيِّدُهُ كَلاَمَ امْرَأَتِهِ الَّذِي كَلَّمَتْهُ بِهِ قَائِلَةً: «بِحَسَبِ هذَا الكَلاَمِ صَنَعَ بِي عَبْدُكَ»، أَنَّ غَضَبَهُ حَيى. • ٢ فَأَخَذَ يُوسُفَ سَيِّدُهُ وَوَضَعَهُ فِي بَيْتِ السِّجْنِ، المكانِ الَّذِي كَانَ أَسْرَى الملكِ مَحْبُوسِينَ فِيهِ. وَكَانَ هُنَاكَ فِي بَيْتِ السِّجْنِ. ١ ٢ وَلكِنَّ الرَّبَّ كَانَ مَعَ يُوسُفَ، وَبَسَطَ إِلَيْهِ لُطْفًا، وَجَعَلَ نِعْمَةً لَهُ فِي عَيْنَيْ رَئِيسِ بَيْتِ السِّجْنِ. وَكُلُّ مَا يُوسُفَ، وَبَسَطَ إِلَيْهِ لُطْفًا، وَجَعَلَ نِعْمَةً لَهُ فِي عَيْنَيْ رَئِيسِ بَيْتِ السِّجْنِ. وَكُلُّ مَا يُوسُفَ، وَبَسَطَ إِلَيْهِ لُطْفًا، وَجَعَلَ نِعْمَةً لَهُ فِي عَيْنَيْ رَئِيسِ بَيْتِ السِّجْنِ. وَكُلُّ مَا يُوسُفَ بَيْتِ السِّجْنِ يَنْظُرُ شَيْعًا البَّلَةُ رَئِيسُ بَيْتِ السِّجْنِ يَنْظُرُ شَيْعًا البَّلَة وَعُلْ البَّهُ فِي عَيْنَ رَئِيسُ بَيْتِ السِّجْنِ يَنْظُرُ شَيْعًا البَلَّةُ كَانَ هُوَ العَامِلَ. ٣٢ وَلَمْ يَكُنْ رَئِيسُ بَيْتِ السِّجْنِ يَنْظُرُ شَيْعًا البَلَّةَ عَلَى اللَّذِينَ فِي بَيْتِ السِّجْنِ يَنْظُرُ شَيْعًا البَلَّةَ عَلَى الرَّبُ يُنْ مِحْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمَلْعُ اللَّهُ الْمَلْعُلُولُ اللَّهُ اللَ

## ١٠ التعقيب على هذا الجانب من القصم:

بعد أن بين القرآن ما فعلته امرأة العزيز مع النسوة اللاتي قطّعن أيديهن، وتصريحها لهن بأنها ستستمر في مراودته عن نفسه، حتى يفعل ما طلبته منه، فإن لم يفعل فالسجن أو عذاب أليم، نجد أن يوسف العَيْلُ اختار في مخاطبته لربه دخول السجن على الاستجابة لما دعته النسوة إليه ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ السَّعِن عَلَى الاستجابة لما دعته النسوة إليه ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِ ٓ إِلَيْهِ وَ وَلَى مَن اللهِ السَّمِي السَّمِي السَّمِي العليم، والسَّمِي العليم، والسَّمِي التَّهُ السَّمِيعُ العليم، والسَّمِيعُ العليم، والسَّمِيعُ العَلِيمُ السَّمِيعُ العَلِيم، والسَّمِيعُ العَلْمُ الله عنه كيدهن. إنه هو السَّمِيعُ العَلْمُ الله عنه كيدهن.

وبعد ذلك رأى علية القوم أن يضعوا يوسف في السجن وإن كان بريئاً، لعلهم يخلصون من قالة الناس، وليبرئوا أنفسهم مما قيل، ويحملوا يوسف الإثم ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمُ مِّنْ بَعَدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيِئَتِ لَيَسَّجُنُ نَدُرَحَقَّ حِينِ اللهِ اليوسف: ٣٥].

وبهذا العرض من القرآن يظهر لنا القصور في عرض القصة في التوراة، فقد ذكرت أن زوج المرأة وضع يوسف في السجن بعد حصول الواقعة، ولم تذكر التوراة ما قاله الشاهد الذي شهد من أهلها أن القميص إن كان قد من قبل فهي صادقة، وإن قد من دبر فهي كاذبة، ولم تذكر ما كان من حديث النسوة في المدينة وما فعلته امرأة العزيز بهن، وكيف أخبرتهن أنها ستستمر في مراودتها ليوسف عن نفسه، ولم تذكر التوراة ما كان من بقاء يوسف في المنزل بعد تلك الواقعة، ولم تذكر كيف اختار يوسف دخول السجن على الوقوع في الفاحشة.

# ١١ يوسف يستمع لرؤيا صاحبي السجن:

تذكر التوراة أن أصحاب الرأي ظلموا يوسف الطّيك بإدخاله السجن، فبقي في السجن سنتين، وذكرت أنه دخل معه السجن رجلان من أصحاب المكانة الاجتماعية

في تلك المدينة، وقد رأى كل واحد من هذين الرجلين رؤيا، فحدثًا يوسف المليلة بما رأياه، فأول لكل واحد رؤياه، جاء في التوراة: «١ وَحَدَثَ بَعْدَ هذِهِ الأُمُورِ أَنَّ سَاقِيَ مَلِكِ مِصْرَ وَالْخَبَّازَ أَذْنَبَا إِلَى سَيِّدِهِمَا مَلِكِ مِصْرَ. ٢فَسَخَطَ فِرْعَوْنُ عَلَى خَصِيَّهِ: رَئِيسِ السُّقَاةِ وَرَئِيسِ الخَبَّازِينَ، ٣فَوضَعَهُمَ إِنِي حَبْسِ بَيْتِ رَئِيسِ الشُّرَطِ، فِي بَيْتِ السِّجْنِ، المَكَانِ الَّذِي كَانَ يُوسُفُ مَحْبُوسًا فِيهِ. ٤ فَأَقَامَ رَئِيسُ الشُّرَطِ يُوسُفَ عِنْدَهُمَا فَخَدَمَهُمَا. وَكَانَا أَيَّامًا فِي الحَبْسِ. ٥ وَحَلَّمَا كِلاَهُمَا حُلَّمًا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، كُلُّ وَاحِدٍ حُلْمَهُ، كُلُّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ تَعْبِيرِ حُلْمِهِ، سَاقِي مَلِكِ مِصْرَ وَخَبَّازُهُ، المَحْبُوسَانِ فِي بَيْتِ السِّجْنِ. ٦ فَدَخَلَ يُوسُفُ إِلَيْهِمَا فِي الصَّبَاحِ وَنَظَرَهُمَا، وَإِذَا هُمَا مُغْتَمَّانِ. ٧فَسَأَلَ خَصِيِّيْ فِرْعَوْنَ اللَّذَيْنِ مَعَهُ فِي حَبْسِ بَيْتِ سَيِّدِهِ قَائِلاً: ﴿لَاذَا وَجْهَاكُمَا مُكْمَدَّانِ اليَوْمَ؟» ٨فَقَالاً لَهُ: «حَلَمْنَا حُلُمًا وَلَيْسَ مَنْ يُعَبِّرُهُ». فَقَالَ لَهُمَا يُوسُفُ: «أَلَيْسَتْ لله التَّعَابِيرُ؟ قُصًّا عَلَيَّ». ٩ فَقَصَّ رَئِيسُ السُّقَاةِ حُلْمَهُ عَلَى يُوسُفَ وَقَالَ لَهُ: «كُنْتُ فِيَ حُلْمِي وَإِذَا كَرْمَةٌ أَمَامِي. ١٠وَفِي الكَرْمَةِ ثَلاَئَةُ قُضْبَانٍ، وَهِيَ إِذْ أَفْرَخَتْ طَلَعَ زَهْرُهَا، وَأَنْضَجَتْ عَنَاقِيدُهَا عِنبًا. ١١ وَكَانَتْ كَأْسُ فِرْعَوْنَ فِي يَدِي، فَأَخَذْتُ العِنَبَ وَعَصَرْتُهُ فِي كَأْسِ فِرْعَوْنَ، وَأَعْطَيْتُ الكَأْسَ فِي يَدِ فِرْعَوْنَ ». ١٢ فَقَالَ لَهُ يُوسُفُ: «هذَا تَعْبِيرُهُ: الثَّلَاَثَةُ القُضْبَانِ هِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّام. ٣١ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّام أَيْضًا يَرْفَعُ فِرْعَوْنُ رَأْسَكَ وَيَرُدُّكَ إِلَى مَقَامِكَ، فَتُعْطِي كَأْسَ فِرْعُونَ فِي يَدِهِ كَالْعَادَةِ الأُولَى حِينَ كُنْتَ سَاقِيَهُ. ١٤ وَإِنَّهَا إِذَا ذَكَرْتَنِي عِنْدَكَ حِينَهَا يَصِيرُ لَكَ خَيْرٌ، تَصْنَعُ إِلَيَّ إِحْسَانًا وَتَذْكُرُنِي لِفِرْعَوْنَ، وَتُخْرِجُنِي مِنْ هَذَا البَيْتِ. ١٥ لأَنِّي قَدْ سُرِقْتُ مِنْ أَرْضِ العِبْرَانِيِّينَ، وَهُنَا أَيْضًا لَمْ أَفْعَلْ شَيْئًا حَتَّى وَضَعُونِي فِي السِّجْنِ». ١٦ فَلَمَّا رَأَى رَئِيسُ الخَبَّازِينَ أَنَّهُ عَبّرَ جَيِّدًا، قَالَ لِيُوسُفَ: «كُنْتُ أَنَا أَيْضًا فِي حُلْمِي وَإِذَا ثَلاَثَةُ سِلاَلِ حُوَّارَى عَلَى رَأْسِي. ١٧ وَفِي السَّلِّ الأَعْلَى مِنْ جَمِيعِ طَعَامِ فِرْعَوْنَ مِنْ صَنْعَةِ الخَبَّاذِ. وَالطُّيُورُ تَأْكُلُهُ مِنَ السَّلِّ عَنْ رَأْسِي». ١٨ فَأَجَابَ يُوسُفُ وَقَالَ: «هذَا تَعْبِيرُهُ: الثَّلاَثَةُ السِّلاَلِ هِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ. ١٩ فِي ثَلاَّثَةِ أَيَّامِ أَيْضًا يَرْفَعُ فِرْعَوْنُ رَأْسَكَ عَنْكَ، وَيُعَلِّقُكَ عَلَى خَشَبَةٍ، وَتَأْكُلُ الطُّيُورُ كَمْكَ عَنْكَ ﴾. • ٢ فَحَدَثَ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، يَوْمِ مِيلاَدِ فِرْعَوْنَ، أَنَّهُ صَنَعَ

وَلِيمَةً لِجَمِيعِ عَبِيدِهِ، وَرَفَعَ رَأْسَ رَئِيسِ السُّقَاةِ وَرَأْسَ رَئِيسِ الخَبَّازِينَ بَيْنَ عَبِيدِهِ. ٢١ وَرَدَّ رَئِيسَ السُّقَاةِ إِلَى سَقْيِهِ، فَأَعْطَى الكَأْسَ فِي يَدِ فِرْعَوْنَ. ٢٢ وَأَمَّا رَئِيسُ الخَبَّازِينَ فَعَلَّقَهُ، كَمَا عَبَّرَ لَمُمَّا يُوسُفُ. ٢٣ وَلكِنْ لَمْ يَذْكُرْ رَئِيسُ السُّقَاةِ يُوسُفَ بَلْ نَسِيَهُ» [سفر التكوين، الإصحاح الأربعون: ١-٣٣].

### ١٢ـ التعقيب على هذا الجانب من القصمة:

صدق القرآن في الجملة ما ذكرته التوراة في شأن هذه الواقعة، ولكن في التوراة قصور بينه القرآن، ذكر القرآن أنه دخل مع يوسف السجن فتيان، ولم يذكر التفصيل الذي ذكرته التوراة، فقد ذكرت أنهم كانا أصحاب مكانة اجتماعية، وكانا من خدم فرعون الأقربين، وكان أحدهما ساقي الفرعون، والثاني خبازه، وبيّن لنا القرآن أن يوسف استمع إلى حلم كل واحد منهما قبل أن يفسر لكل واحد منهما حلمه، وذكر أن يوسف الطِّينة وعظ الفتيين قبل أن يفسر لهما رؤياهما موعظة بليغة، فذكر لهما ما حباه الله به من القدرة على تأويل الرؤيا وأن ذلك مما علمه الله تعالى، وذكر لهما أنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله تعالى، واتبع ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب القائمة على التوحيد والابتعاد عن الشرك، ونادى صاحبيه قائلاً: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وأخبرهم أن ما يعبدونه من آلهة إنها هو أسهاء لا حقيقة لها، فالآلهة الأصنام إنها هي حجر أو شجر أو حديد، لا تضر ولا تنفع، ولا تهدي، ولا تسمع، فهي أسماء سموها وسماها آباؤهم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي لا يوجد دليل يدل على أنها حق، وقرر أن الحكم لله الواحد الأحد، أمر أن لا نعبد إلهاً غيره، وقرر أن هذا هو الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعملون، قال تعالى: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانُّ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّي ٓ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَرَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّهُ نَبِنْنَا بِتَأْوِيلِيَّ إِنَّا نَرَىنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ = إِلَّا نَبَأَ ثُكُمَابِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّيَّ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّة قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ اللَّهِ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاكَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ

بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ الْكَا يَطْدُونِ الْكَالِمُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ اللَّهُ مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا السَّمَاءَ سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَصُمْمًا أَنزُلَ اللَّهُ بَهَا مِن سُلَطَنَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّالِللَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا اللَّهُ مِنَا مُؤْلِكَا اللَّهُ أَلَا لَلْهُ مَهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

إن هذه الموعظة البليغة التي ألقاها على مسامع الفتيين اللذين دخلا معه السجن والتي لا وجود لها في التوراة، إنها هي نموذج لما كان يقوم به يوسف التي من تقرير عقيدة التوحيد، والدعوة إلى الله تعالى.

### ١٣ - تأويل يوسف رؤيا صاحبيه:

اختصر القرآن ما ذكرته التوراة في رؤيا صاحبيه، واختصر تفسيرها أيضاً في كلمات، قال القرآن مبيناً ما رآه صاحباه ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَكَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ أَرْسِيْ اللَّهِ مَا رَآهِ صاحباه ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَكَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ أَرْسِيْ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُراً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ أَنْ فَيْنَا بِتَأْوِيلِهِ \* إِنَّا نَرْبِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ آَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَةُ الللَّهُ اللَّالَةُ الللَّلْمُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

وقال تعالى مبيناً تأويل هاتين الرؤيتين وفق ما ذكره يوسف السلام لصاحبيه: ﴿ يَصَاحِبِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسَقِى رَبَّهُ, خَمِّرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِدٍ-قَيْنِي الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِهَانِ (اللهِ) ﴿ [يوسف: ٤١].

هكذا فعل يوسف الليلا، استمع إلى صاحبيه في حديثهما عن رؤياهما، وأجابهما عن رؤياهما مرة واحدة، وبعد ذلك طلب من الذي ظنَّ أنه ناج من القتل أن يذكره عند ربّه، فلبث يوسف في السجن بضع سنين ﴿وَقَالَ لِلّذِى ظَنَّ أَنَّ مُنَاجٍ مِنْهُ مَا أَذَ حُرِّنِ عِنْهُ مَا أَذَ حُرِّنِ عِنْهُ مَا أَذَ حُرِّنِ عِنْهُ مَا أَذَ حُرِّنِ عِنْهُ وَقَالَ لِلّذِى ظَنَّ أَنَّ مُنَاجٍ مِنْهُ مَا أَذَ حُرِّنِ عِنْهُ عَلَى السّخِنِ بِضَعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ لِلّذِى فَلَيْثَ فِي السّخِنِ بِضَعَ سِنِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ ال

مكث يوسف الطِّين في السجن بضع سنين، ثم رأى الملك رؤيا أزعجته، ودعا إليه الذين يحسنون تأويل الرؤيا، فلم يستطيع أحد منهم أن يفسر له رؤياه، تقول التوراة فيها رآه الملك: «١ وَحَدَثَ مِنْ بَعْدِ سَنَتَيْنِ مِنَ الزَّمَانِ أَنَّ فِرْعَوْنَ رَأَى خُلًّا: وَإِذَا هُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ النَّهْرِ، ٢ وَهُوَذَا سَبْعُ بَقَرَاتٍ طَالِعَةٍ مِنَ النَّهْرِ حَسَنَةِ المُنْظَرِ وَسَمِينَةٍ اللَّحْم، فَارْتَعَتْ فِي رَوْضَةٍ. ٣ثُمَّ هُوَذَا سَبْعُ بَقَرَاتٍ أُخْرَى طَالِعَةٍ وَرَاءَهَا مِنَ النَّهْرِ قَبِيحَةً الْمَنْظَرِ وَرَقِيقَةِ اللَّحْم، فَوَقَفَتْ بِجَانِبِ البَقَرَاتِ الأُولَى عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ، ٤ فَأَكَلَتِ البَقَرَاتُ القَبِيحَةُ المَنْظَرِ وَالرَّقِيقَةُ اللَّحْمِ البَقَرَاتِ السَّبْعَ الحَسَنَةَ المَنْظَرِ وَالسَّمِينَةَ. وَاسْتَيْقَظَ فِرْعَوْنُ. ٥ ثُمَّ نَامَ فَحَلُمَ ثَانِيَةً: وَهُوَذَا سَبْعُ سَنَابِلَ طَالِعَةٍ فِي سَاق وَاحِدٍ سَمِينَةٍ وَحَسَنَةٍ. ٦ ثُمَّ هُوَذَا سَبْعُ سَنَابِلَ رَقِيقَةٍ وَمَلْفُوحَةٍ بِالرُّيحِ الشَّرْقِيَّةِ نَابِتَةٍ وَرَاءَهَا. ٧فَابْتَلَعَتِ السَّنَابِلُ الرَّقِيقَةُ السَّنَابِلَ السَّبْعَ السَّمِينَةَ المُمْتَلِئَةَ. وَاسْتَيْقَظَ فِرْعَوْنُ، وَإِذَا هُوَ حُلْمٌ. ٨وَكَانَ فِي الصَّبَاحِ أَنَّ نَفْسَهُ انْزَعَجَتْ، فَأَرْسَلَ وَدَعَا جَمِيعَ سَحَرَةِ مِصْرَ وَجَمِيعَ حُكَمَائِهَا. وَقَصَّ عَلَيُّهِمْ فِرْعَوْنُ حُلْمَهُ، فَلَمْ يَكُنْ مَنْ يُعَبِّرُهُ لِفِرْعَوْنَ. ٩ ثُمَّ كَلَّمَ رَئِيسُ السُّقَاةِ فِرْعَوْنَ قَائِلاً: «أَنَا أَتَذَكَّرُ اليَوْمَ خَطَايَايَ. • ١ فِرْعَوْنُ سَخَطَ عَلَى عَبْدَيْهِ، فَجَعَلَنِي فِي حَبْسِ بَيْتِ رَئِيسٍ الشُّرَطِ أَنَا وَرَئِيسَ الْحَبَّازِينَ. ١١ فَحَلُمْنَا حُلُمًا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ أَنَا وَهُوَ. حَلُمْنَا كُلُّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ تَعْبِيرِ حُلْمِهِ. ١٢ وَكَانَ هُنَاكَ مَعَنَا غُلاَمٌ عِبْرَانِيٌّ عَبْدٌ لِرَئِيسِ الشُّرَطِ، فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ، فَعَبَّرَ لَنَا حُلْمَيْنَا. عَبَّرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ حُلْمِهِ. ١٣ وَكَمَا عَبَّرَ لَنَا هكَذَا حَدَثَ. رَدَّنِي أَنَا إِلَى مَقَامِي، وَأَمَّا هُوَ فَعَلَّقَهُ». ٤ أَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ وَدَعَا يُوسُفَ، فَأَسْرَعُوا بِهِ مِنَ السِّجْنِ. فَحَلَقَ وَأَبْدَلَ ثِيَابَهُ وَدَخَلَ عَلَى فِرْعَوْنَ. ١٥ فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِيُوسُفَ: «حَلُمْتُ حُلْمًا وَلَيْسَ مَنْ يُعَبِّرُهُ. وَأَنَا سَمِعْتُ عَنْكَ قَوْلاً، إِنَّكَ تَسْمَعُ أَحْلاَمًا لِتُعَبِّرَهَا». ١٦ فَأَجَابَ يُوسُفُ فِرْعَوْنَ: «لَيْسَ لِي. اللهُ يُجِيبُ بِسَلاَمَةٍ فِرْعَوْنَ». ١٧ فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِيُوسُفَ: «إِنِّي كُنْتُ فِي حُلْمِي وَاقِفًا عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ، ١٨ وَهُوَذَا سَبْعُ بَقَرَاتٍ طَالِعَةٍ مِنَ النَّهْرِ سَمِينَةِ اللَّحْمِ وَحَسَنَةَ الصُّورَةِ، فَارْتَعَتْ فِي رَوْضَةٍ. ١٩ ثُمَّ هُوَذَا سَبْعُ بَقَرَاتٍ أُخْرَى

طَالِعَةٍ وَرَاءَهَا مَهْزُولَةً وَقَبِيحَةَ الصُّورَةِ جِدًّا وَرَقِيقَةَ اللَّحْم. لَمْ أَنْظُرْ فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ مِثْلَهَا فِي الْقَبَاحَةِ. • ٢ُ فَأَكَلَتِ البَقَرَاتُ الرَّقِيقَةُ وَالْقَبِيحَةُ البَقَرَاتِ السَّبْعَ الأُولَى السَّمِينَةَ. ١ ٢ فَدَخَلَتْ أَجْوَافَهَا، وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا دَخَلَتْ فِي أَجْوَافِهَا، فَكَانَ مَنْظَرُهَا قَبِيحًا كَمَا فِي الأَوَّلِ. وَاسْتَيْقَظْتُ. ٢٢ثُمَّ رَأَيْتُ فِي حُلْمِي وَهُوَذَا سَبْعُ سَنَابِلَ طَالِعَةٌ فِي سَاق وَاحِدٌ ثُمْتَلِئَةً وَحَسَنَةً. ٢٣ ثُمَّ هُوَذَا سَبْعُ سَنَابِلَ يَابِسَةً رَقِيقَةً مَلْفُوحَةً بِالرِّيخِ الشَّرْقِيَّةِ نَابِتَةٌ وَرَاءَهَا. ٢٤ فَابْتَلَعَتِ السَّنَابِلُ الرَّقِيقَةُ السَّنَابِلَ السَّبْعَ الحَسَنَةَ. فَقُلْتُ لِلسَّحَرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ مَنْ يُخْبِرُنِي». ٢٥ فَقَالَ يُوسُفُ لِفِرْعَوْنَ: ۖ ﴿حُلْمُ فِرْعَوْنَ وَاحِدٌ. قَدْ أَخْبَرَ اللهُ فِرْعَوْنَ بِهَا هُوَ صَانِعٌ. ٢٦ البَقَرَاتُ السَّبْعُ الحَسَنَةُ هِيَ سَبْعُ سِنِينَ، وَالسَّنَابِلُ السَّبْعُ الحَسَنَةُ هِيَ سَبْعُ سِنِينَ . هُوَ حُلْمٌ وَاحِدٌ. ٢٧وَالبَقَرَاتُ السَّبْعُ الرَّقِيقَةُ القَبِيحَةُ الَّتِي ۚ طَلَعَتْ وَرَاءَهَا ۚ هِيَ سَبْعُ سِنِينَ، وَالسَّنَابِلُ السَّبْعُ الفَارِغَةُ ۖ المَلْفُوحَةُ بِالرِّيح الشَّرْقِيَّةِ تَكُونُ سَبْعَ سِنِينَ جُوعًا. ٢٨ هُوَ الأَمْرُ الَّذِي كَلَّمْتُ بِهِ فِرْعَوْنَ. قَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ لِفِرْعَوْنَ مَا هُوَ صَانِعٌ. ٢٩ هُوَذَا سَبْعُ سِنِينَ قَادِمَةٌ شِبَعًا عَظِيًمًا فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ. • ٣ثُمَّ تَقُومُ بَعْدَهَا سَبْعُ سِنِينَ جُوعًا، فَيُنْسَى كُلُّ الشَّبَع فِي أَرْضِ مِصْرَ وَيُتْلِفُ الجُوعُ الأَرْضَ. ١٣وَلاَ يُعْرَفُ الشِّبَعُ فِي الأَرْضِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الجُوِّعِ بِعْدَهُ، لأَنَّهُ يَكُونُ شَدِيدًا جِدًّا. ٣٢وَأَمَّا عَنْ تَكْرَارِ الحُلْم عَلَى فِرْعَوْنَ مَرَّتَيْنِ، فَلأَنَّ اَلأَمْرَ مُقَرَّرٌ مِنْ قِبَلِ الله، وَاللهُ مُسْرِعٌ لِيَصْنَعَهُ. ٣٣«فَالآنَ لِيَنْظُرْ فِرْعَوْنُ رَجُلاً بَصِيرًا وَحَكِيبًا وَيَجْعَلْهُ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ. ٢٤ يَفْعَلْ فِرْعَوْنُ فَيُوَكِّلْ نُظَّارًا عَلَى الأَرْضِ، وَيَأْخُذْ خُمْسَ غَلَّةِ أَرْضِ مِصْرَ فِي سَبْعِ سِنِي الشِّبَعِ، ٣٥فَيَجْمَعُونَ جَمِيعَ طَعَام هَٰذِهِ السِّنِينَ الجَيِّدَةِ القَادِمَةِ، وَيَخْزِنُونَ قَمْحًا تَحْتَ يَدِ فِرْعَوْنَ طَعَامًا فِي الْمُدُنِ وَيَحْفَظُونَهُ. ٣٦ فَيَكُونُ الطَّعَامُ ذَخِيرَةً لِلأَرْضِ لِسَبْعِ سِنِي الجُوعِ الَّتِي تَكُونُ فِي أَرْضِ مِصْرَ، فَلاَ تَنْقَرِضُ الأَرْضُ بِالجُوع». ٣٧ فَحَسُنَ الكَلاَمُ فِي عَيْنَيْ فِرْعَوْنَ وَفِي عُيُونِ جَمِيعِ عَبِيدِهِ. ٣٨ فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِعَبِيدِهِ: «هَلْ نِجِدُ مِثْلَ هذَا رَجُلاً فِيهِ رُوحُ الله؟» ٣٩ثُمَّ قَالَ فِرْ عَوْنُ لِيُوسُفَ: بَعْدَ مَا أَعْلَمَكَ اللهُ كُلَّ هذَا، لَيْسَ بَصِيرٌ وَحَكِيمٌ مِثْلَكَ. ٤٠ أَنْتَ تَكُونُ عَلَى بَيْتِي، وَعَلَى فَمِكَ يُقَبِّلُ جَيِيعُ شَعْبِي إِلاَّ إِنَّ الكُرْسِيَّ أَكُونُ فِيهِ أَعْظَمَ مِنْكَ السفر التكوين، الإصحاح الأربعون: ١-٠٤].

#### 10 التعقيب على هذا القدر من القصم:

هذا القدر من القصة صحيح جاء بمثله القرآن، ولكنه ناقص في بعض جوانبه في التوراة، وفيه بعض الخلل في ذكر وقائعه، لقد لخص القرآن رؤيا الملك بقوله: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَاثٌ وَسَبْعَ سُنُكُتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ يَا بِسَتَ يَتَعَبُّونَ فِي وَرُدْ يَكِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّهُ يَا تَعْبُرُونَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

ثم ذكر القرآن ما قاله الذين دعاهم الملك لتفسير رؤياه قال: ﴿قَالُوٓا أَضْغَكُ المُّحَالَةِ وَمَا خَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَيْمِ بِعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

عند ذلك تذكر الفتى الذي كان دخل السجن، وفسّر له يوسف رؤياه، وكان التفسير صادقاً، تذكر ما كان من يوسف التخيّل ، فطلب من الملك أن يرسلوه إلى يوسف، ليعرفه بتأويل الرؤيا.

إن التوراة تذكر أن هذا الرجل قصَّ على الملك ما كان من تأويل يوسف لرؤياه، فطلب الملك إحضاره إليه، فأحضروه، فقص عليه الملك الرؤيا، وفسّرها يوسف له، وهذا غير صحيح، والصواب من القول أن ذلك الرجل الذي تدعوه التوراة رئيس سقاة فرعون ذهب بنفسه، وأخبره بالرؤيا، ففسرها له، فجاء هذا الرجل إلى الملك، وحدثه بالتفسير الذي فسر به يوسف الرؤيا.

ويذكر القرآن أن الملك عندما طلب أن يأتوه بيوسف رفض الخروج من السجن، حتى يحقق الملك فيها افترته النساء عليه، فأحضرهن الملك إليه، وسألهن عها كان منهن تجاه يوسف، فقلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء، وعند ذلك اعترفت امرأة العزيز بها كان منها من مراودتها ليوسف عن نفسه وإنه لمن الصادقين، وتجلت الحقيقة بعد ذلك للملك ولزوج تلك المرأة وللناس جميعاً، تجلت براءة يوسف المناك عرف الناس أنه عندما مكث في السجن بضع سنين كان مظلوماً، وقال يوسف مبيناً أنه لم يخن ذلك الرجل الذي ائتمنه على منزله وأهله ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمَ أَخُنهُ بِالْغَيْبِ

وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ﴿ ﴾ [يوسف:٥٦] وقال يوسف أيضاً متواضعاً لله، غير فاخر بها وقع له: ﴿ ﴿ وَمَا أَبُرِئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَهُ ۚ بِالشَّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيَ ۚ إِنَّ رَقِي غَفُورٌ لَا عَالَمُ وَمَا أَبَرِئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَهُ ۚ بِالشَّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيَ ۚ إِنَّ رَقِي غَفُورٌ لَا عَالِمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَل عَلَى اللّهُ عَلَى

عند ذلك طلب الملك من العاملين عنده أن يأتوه بيوسف ليستخلصه لنفسه، فلم جاءَه قال له: إنك لدينا مكين أمين.

وما ذكرته التوراة أن الملك هو الذي اختاره ابتداءً ليكون عزيز مصر غير صحيح، بل يوسف هو الذي طلب من الملك أن يوليه على خزائن الأرض، فولاه، وبذلك انتقل يوسف من السجن إلى الحكم، ومن الضعف إلى القوة، وأصبح عزيز مصر، وأخذ يوسف بعد ضيق السجن يتبوأ من الأرض حيث يشاء، قال تعالى مبيناً ذلك كله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنُهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنِّينُكُم بِتَأْوِيلِهِ عَازُسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرٍ وَأُخَر يَابِسَنتِ لَعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ مَّزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۚ إِلَّا قَلِيلًا مِتَمَا نَأْ كُلُونَ ﴿ ثَلْ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْ كُنْنَ مَا فَذَمْتُمْ لَمُنَ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ١١ ثُمُ مَا أِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١١ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتْنُونِيهِ مَا فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعْلَهُ مَا بَالْٱلنِّسْوَةِ ٱلَّذِي قَطَّعْنَ ٱيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُ اللهِ عَالَ مَا خَطْبُكُنَ إِذْ رَوَدَتُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ ۚ قُلُبَ حَسْ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٌ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَدَتُّهُ، عَن نَفْسِهِ ء وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّلِيقِين ۖ وَالْكَلِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايَهْدِى كَيْدَ ٱلْحَابِنِينَ ۞۞۞ وَمَا أَبْرَيْ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةُ ۗ بِٱلسُّوِّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِي بِهِ ۚ ٱسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى فَلَمَّا كَلَّمَهُ. قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ١٠ قَالَ أَجْعَلَنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيدٌ ١٠ وَكَذَاكِ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَنَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآةٌ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٠٥٠ [يوسف: ٥٠-٥٥].

### ١٦ مجيء إخوة يوسف إلى مصر لشراء القمح:

تذكر التوراة أن ملك مصر قال ليوسف: «قَدْ جَعَلْتُكَ عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ». ٢٤ وَخَلَعَ فِرْعَوْنُ خَاتِمَهُ مِنْ يَدِهِ وَجَعَلَهُ فِي يَدِ يُوسُفَ، وَالبَسَهُ ثِيَابَ بُوصٍ، وَوَضَعَ طَوْقَ ذَهَبِ فِي عُنُقِهِ، ٤٣ وَأَرْكَبَهُ فِي مَرْكَبَتِهِ الثَّانِيَةِ، وَنَادَوْا أَمَامَهُ «ارْكَعُواً». وَجَعَلَهُ عَلَى كُلِّ أَرْضُ مِصْرَ. ٤٤ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِيُوسُفَ: «أَنَا فِرْعَوْنُ. فَبِدُونِكَ لاَ يَرْفَعُ إِنْسَانٌ يَدَهُ وَلاَ رِجْلَهُ فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ». ٥٤ وَدَعَا فِرْعَوْنُ اسْمَ يُوسُفَ «صَفْنَاتَ فَعْنِيحَ»، وَأَعْطَاهُ أَسْنَاتَ بِنْتَ فُوطِيَ فَارَعَ كَاهِنِ أُونَ زَوْجَةً. فَخَرَجَ يُوسُفُ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ. ٤٦ وَكَانَ يُوسُفُ ابْنَ ثَلاَثِينَ سَنَةً لَمَّا وَقَفَ قُدَّامَ فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ. فَخَرَجَ يُوسُفُ مِنْ لَدُنْ فِرْعَوْنَ وَاجْتَازَ فِي كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ. ٤٧ وَأَثْمَرَتِ الأَرْضُ فِي سَبْعِ سِنِي الشَّبَعِ بِحُزَمٍ. ٤٨ فَجَمَعَ كُلَّ طَعَامِ السَّبْعِ سِنِينَ الَّتِي كَانَتْ فِي أَرْضِ مِصْرَ، وَجَعَلَ طَعَامًا فِيَ الْمُدُنِّ. طَعَامَ حَقْلِ المَدِينَةِ الَّذِي حَوَالَيْهَا جَعَلَهُ فِيهَا. ٤٩ وَخَزَنَ يُوسُفُ قَمْحًا كَرَمْل البَحْرِ، كَثِيرًا جِدًّا َحَتَّى تَرَكَ العَدَدَ، إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَدَدٌ. • ٥ وَوُلِدَ لِيُوسُفَ ابْنَانِ قَبْلَ أَنَّ تَأْتِيَ سَنَةُ الْجُوع، وَلَدَتْهُمَا لَهُ أَسْنَاتُ بِنْتُ فُوطِي فَارَعَ كَاهِنِ أُونَ. ١٥ وَدَعَا يُوسُفُ اسْمَ البِكْرِ «مَنَسَّى» قَائِلاً: «لأَنَّ اللهَ أَنْسَانِي كُلَّ تَعَبِي وَكُلَّ بَيْتِ أَبِي». ٢٥ وَدَعَا اسْمَ الثَّانِي ﴿أَفْرَايِمٍ» قَائِلاً: ﴿ لأَنَّ اللهَ جَعَلَنِي مُثْمِرًا فِي أَرْضِ مَذَلَّتِي». ٣٥ثُمَّ كَمِلَتْ سَبْعُ سِنِي الشِّبَعِ الَّذِي كَانَ فِي أَرْضِ مِصْرَ. ٤٥وَابْتَدَأَتْ سَبْعُ سِنِي الجُوعِ تَأْتِي كَمَا قَالَ يُوسُفُ، فَكَمَانَ ِجُوعٌ فِي جَمِيعِ البُلْدَانِ. وَأَمَّا جَمِيعُ أَرْضِ مِصْرَ فَكَانَ فِيهَا خُبُزٌ. ٥٥ وَلَمَّا جَاعَتْ جَمِيعُ أَرْضِ مِصْرَ وَصَرَخَ اِلشَّعْبُ إِلَى فَرْعَوْنَ لَأَجْلِ الخُبْزِ، قَالَ فِرْعَوْنُ لِكُلِّ المِصْرِيِّينَ: «اذْهَبُوا َ إِلَى يُوسُفَ، وَالَّذِي يَقُولُ لَكُمُ افْعَلُوا». َ٥٦ وَكَانَ الجُوعُ عَلَى كُلِّ وَجْهِ الأَرْضِ، وَفَتَحَ يُوسُفُ بَجِيعَ مَا فِيهِ طَعَامٌ وَبَاعَ لِلْمِصْرِيِّينَ. وَاشْتَدَّ الجُوعُ فِي أَرْضِ مِصْرَ. ۚ ٥٧ وَجَاءَتْ كُلُّ الأَرْضِ إِلَى مِصْرَ إِلَى يُوسُفَ لِتَشْتَرِيَ قَمْحًا، لأَنَّ الْجُوعَ كَانَ شَدِيدًا فِي كُلِّ الأَرْضِ» [سفر التكوين، الإصحاج الحادي والأربعون: ٤١-٥٧].

وفي السفر الثاني والأربعون، قالت التوراة: «١ فَلَمَّا رَأَى يَعْقُوبُ أَنَّهُ يُوجَدُ قَمْحٌ فِي مِصْرَ، قَالَ يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ: «لِمَاذَا تَنْظُرُونَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ؟» ٢ وَقَالَ «إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ أَنَّهُ يُوجَدُ قَمْحٌ فِي مِصْرَ. انْزِلُوا إِلَى هُنَاكَ وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هُنَاكَ لِنَحْيَا وَلاَ نَمُوتَ». ٣فَنَزَلَ عَشَرَةٌ مِنْ إِخْوَةِ يُوسُفَ لِيَشْتَرُوا قَمْحًا مِنْ مِصْرَ. ٤وَأَمَّا بَنْيَامِينُ أَخُو يُوسُفَ فَلَمْ يُرْسِلْهُ يَعْقُوبُ مَعَ إِخْوَتِهِ، لأَنَّهُ قَالَ: «لَعَلَّهُ تُصِيبُهُ أَذِيَّةٌ». ٥ فَأَتَى بَنُو إِسْرَائِيلَ لِيَشْتَرُوا بَيْنَ الَّذِينَ أَتَوْا، لأَنَّ الجُوعَ كَانَ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ. ٦ وَكَانَ يُوسُفُ هُوَ الْمُسَلَّطَ عَلَى الأَرْضِ، وَهُوَ البَائِعَ لِكُلِّ شَعْبِ الأَرْضِ. فَأَتَى إِخْوَةُ يُوسُفَ وَسَجَدُوا لَهُ بِوُجُوهِهِمْ إِلَى الأَرْضِ. ٧وَلَّا نَظَرَ يُوسُفُ إِخْوَتَهُ عَرَفَهُمْ، فَتَنَكَّرَ لَهُمْ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمْ بِجَفَاءٍ، وَقَالَ لَهُمْ: "مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟" فَقَالُوا: "مِنْ أَرْضِ كَنْعَانَ لِنَشْتَرِيَ طَعَامًا". ٨ وَعَرَفَ يُوسُفُ إِخْوَتَهُ، وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَعْرِفُوهُ. ٩ فَتَذَكَّرَ يُوسُفُ الأَحْلاَمَ الَّتِي حَلْمَ عَنْهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ: ﴿جَوَاسِيسُ أَنْتُمْ! لِتَرَوْا عَوْرَةَ الأَرْضِ جِئْتُمْ» ١٠ فَقَالُوا لَهُ: ﴿لاَ يَا سَيِّدِي، بَلْ عَبِيدُكَ جَاءُوا لِيَشْتَرُوا طَعَامًا. ١١نَحْنُ جَمِيعُنَا بَنُو رَجُل وَاحِدٍ. نَحْنُ أُمَنَاءُ، لَيْسَ عَبِيَدُكَ جَوَاسِيسَ». ٢٢ فَقَالَ لَمُمْ: «كَلاًّ! بَلْ لِتَرَوْا عَوْرَةَ الأَرْضِ جِئْتُمْ». ١٣ فَقَالُوا: «عَبيدُكَ اثْنَا عَشَرَ أَخًا. نَحْنُ بَنُو رَجُل وَاحِدٍ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ. وَهُوَذَا الصَّغِيرُ عِنْدَ أَبِينَا اليَوْمَ، وَالوَاحِدُ مَفْقُودٌ». ١٤ فَقَالَ لَمُمْ يُوسُفُ: «ذلِكَ مَا كَلَّمْتُكُمْ بِهِ قَائِلاً: جَوَاسِيَسُ أَنْتُمْ! ١٥ بهذَا تُمُتَحَنُونَ. وَحَيَاةِ فِرْعَوْنَ لاَ تَخْرُجُونَ مِنْ هُنَا إِلاَّ بِمَجِيءِ أَخِيكُمُ الصَّغِيرِ إِلَى ۚ هُنَا. ١٦ أَرْسِلُوا مِنْكُمْ وَاحِدًا لِيَجِيءَ بِأَخِيكُمْ، وَأَنْتُمْ تُّحْبَسُونَ، فَيُمْتَحَنَ كَلاَمُكُمْ هَلْ عِنْدَكُمْ صِدْقٌ. وَإِلاَّ فَوَحَيَاةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّكُمْ لَجَوَاسِيسُ!». ١٧ فَجَمَعَهُمْ إِلَى حَبْسٍ ثَلاَئَةً أَيَّامٍ. ١٨ ثُمَّ قَالَ لَمُمْ يُوسُفُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ: «افْعَلُوا هٰذَا وَاحْيَوْاً. أَنَا خَائِّفُ الله. ٩ ً إِنْ كُنْتُمْ أُمَنَاءَ فَلْيُحْبَسْ أَخٌ وَاحِدُّ مِنْكُمْ فِي بَيْتِ حَبْسِكُمْ، وَانْطَلِقُوا أَنْتُمْ وَخُذُوا قَمْحًا لِمَجَاعَةِ بُيُوتِكُمْ. ٢٠ وَأَحْضِرُوا أَخَاكُمُ الصَّغِيرَ إِلَيَّ، فَيَتَحَقَّقَ كَلاَمُكُمْ وَلاَ تَمُوتُوا». فَفَعَلُوا هكَذَا. ٢١ وَقَالُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: «حَقًّا إِنَّنَا مُذْنِبُونَ إِلَى أَخِينَا الَّذِي رَأَيْنَا ضِيقَةَ نَفْسِهِ لَمَّا اسْتَرْحَمَنَا وَلَمْ نَسْمَعْ. لِذلِكَ جَاءَتْ عَلَيْنَا هِذِهِ الضِّيقَةُ». ٢٢ فَأَجَابَهُمْ رَأُوبَيْنُ قَائِلاً: «أَلَمْ أُكَلِّمْكُمْ قَائِلاً: لاَ تَأْثُمُوا بِالوَلَدِ، وَأَنْتُمْ لَمُ تَسْمَعُوا؟ فَهُوَذَا دَمُهُ يُطْلَبُ». ٢٣ وَهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ يُوسُفَ فَاهِمٌ؛ لَأَنَّ التُّرْجُمَانَ كَانَ بَيْنَهُمْ. ٤٢ فَتَحَوَّلَ عَنْهُمْ وَبَكَى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِمْ وَكَلَّمَهُمْ،

وَأَخَذَ مِنْهُمْ شِمْعُونَ وَقَيَّدَهُ أَمَامَ عُيُونِهِمْ. ٢٥ ثُمَّ أَمَرَ يُوسُفُ أَنْ تُمُّلاً أَوْعِيَتُهُمْ قَمْحًا، وَتُرَدَّ فِضَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ إِلَى عِدْلِهِ، وَأَنْ يُعْطَوْا زَادًا لِلطَّرِيقِ. فَفُعِلَ لَمُمْ هكَذَا. ٢٦ فَحَمَلُوا قَمْحَهُمْ عَلَى حَمِيرِهِمْ وَمَضَوْا مِنْ هُنَاكَ. ٢٧ فَلَمَّا فَتَحَ أَحَدُهُمْ عِدْلَهُ لِيُعْطِيَ عَلِيقًا لِحِمَارِهِ فِي المَنْزِلِ، رَأَى فِضَّتَهُ وَإِذَا هِيَ فِي فَمِ عِدْلِهِ. ٢٨ فَقَالَ لإِخْوَتِهِ: «رُدَّتْ فِضَّتِي وَهَا هِيَ فِي عِدْلِي». فَطَارَتْ قُلُو بَهُمْ وَارْتَعَدُوا بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَائِلِينَ: «مَا هذَا الَّذِي صَنَعَهُ اللهُ بِنَا ؟». ٢٩ فَجَاءُوا إِلَى يَعْقُوبَ أَبِيهِمْ إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ، وَأَخْبَرُوهُ بِكُلِّ مَا أَصَابَهُمْ قَائِلِينَ: ٣٠ «تَكَلَّمَ مَعَنَا الرَّجُلُ سَيِّدُ الأَرْضَ بِجَفَاءٍ، وَحَسِبَنَا جَوَاسِيسَ الأَرْضِ. ٣١ فَقُلْنَا لَهُ: نَحْنُ أَمَنَاءُ، لَسْنَا جَوَاسِيسَ. ٣٢ نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَخًا بَنُو أَبِينَا. إلوَاحِدُ مَفْقُودٌ وَالصَّغِيرُ اليَّوْمَ عِنْدَ أَبِينَا فِي أَرْضِ كَنْعَانَ. ٣٣ فَقَالَ لَنَا الرَّجُلُ سَيِّدُ الأَرْضِ: بِهِذَا أَعْرِفُ أَنَّكُمْ أُمَنَاءُ. دَعُوا أَخَّا وَاحِّدًا مِنْكُمْ عِنْدِي، وَخُذُوا لِمَجَاعَةِ بُيُوتِكُمْ وَانْطَلِقُوا. ٢٤وَأَحْضِرُوا أَخَاكُمُ الصَّغِيرَ إِلَيَّ فَأَعْرِفَ أَنْكُمْ لَسْتُمْ جَوَاسِيسَ، بَلْ أَنَّكُمْ أُمَنَاءُ، فَأُعْطِيَكُمْ أَخَاكُمْ وَتَتَّجِرُونَ فِي الْأَرْضِ». ٣٥وَإِذْ كَانُواْ يُفَرِّغُونَ عِدَالْهُمْ إِذَا صُرَّةُ فِضَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ فِي عِدْلِهِ. فَلَمَّا رَأُوْا صُرَرَ فَضَّتِهِمْ هُمْ وَأَبُوهُمْ خَافُوا. ٣٦ فَقَالَ لَمُمْ يَعْقُوبُ: «أَعْدَمْتُمُونِي الأَوْلاَدَ. يُوسُفُ مَفْقُودٌ، وَشِمْعُوٰنُ مَفْقُودٌ، وَبَنْيَامِينُ تَأْخُذُونَهُ. صَارَ كُلُّ هِذَا ۚعَلَيَّ». ٣٧وَكَلَّمَ رَأُوبَيْنُ أَباهُ قَائِلاً: «اقْتُلِ ابْنَيَّ إِنْ لَمْ أَجِئْ بِهِ إِلَيْكَ. سَلِّمْهُ بِيكِي وَأَنَا أَرُدُّهُ إِلَيْكَ». ٣٨ فَقَالَ: لاَ يَنْزِلُ ابْنِي مَعَكُمْ، لَأَنَّ أَخَاهُ قَدْ مَاتَ، وَهُوَ وَحْدَهُ بَاق. فَإِنْ أَصَابَتْهُ أَذِيَّةٌ فِي الطَّرِيقِ الَّتِي تَذْهَبُونَ فِيهَا تُنْزِلُونَ شَيْبَتِي بِحُزْنٍ إِلَى الهَاوِيَةِ» [سفر التكوين، الإصحاح الثاني والأربعون: ١-٣٨].

وجاء في الإصحاح الثالث والأربعون من سفر التكوين: «١ وَكَانَ الجُوعُ شَدِيدًا فِي الأَرْضِ. ٢ وَحَدَثَ لَمَا فَرَغُوا مِنْ أَكْلِ القَمْحِ الَّذِي جَاءُوا بِهِ مِنْ مِصْرَ، أَنَّ أَبَاهُمْ قَالَ لَمَّتُمُ: «ارْجِعُوا اشْتَرُوا لَنَا قَلِيلاً مِنَ الطَّعَامِ». ٣ فَكَلَّمَهُ يَهُوذَا قَائِلاً: «إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ أَشْهَدَ عَلَيْنَا قَائِلاً: لاَ تَرَوْنَ وَجْهِي بِدُونِ أَنْ يَكُونَ أَخُوكُمْ مَعَكُمْ. ٤ إِنْ كُنْتَ تُرْسِلُهُ لاَ كُنْتَ تُرْسِلُهُ لاَ تَرْسِلُهُ لاَ كُنْتَ لاَ تُرْسِلُهُ لاَ

نَنْزِلُ. لأَنَّ الرَّجُلَ قَالَ لَنَا: لاَ تَرَوْنَ وَجْهِي بِدُونِ أَنْ يَكُونَ أَخُوكُمْ مَعَكُمْ». ٦ فَقَالَ إِسْرَائِيلُ: «لِمَاذَا أَسَأْتُمْ إِلَيَّ حَتَّى أَخْبَرْتُهُ َالَّرَّجُلَ أَنَّ لَكُمْ أَخًا أَيْضًا؟» ٧فَقَالُوا: «إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَ عَنَّا وَعَنْ عَشِيرَتِنَا، قَائِلاً: هَلْ أَبُوكُمْ حَيٌّ بَعْدُ؟ هَلْ لَكُمْ أَخُّ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ بِحَسَبِ هَذَا الكَلاَمِ. هَلْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ: انْزِلُوا بِأَخِيكُمْ؟». ٨وَقَالَ يَهُوذَا لإِسْرَائِيلَ أَبِيهِ: «أَرْسِلِ الغُلاَمَ مَعِي لِنَقُومَ وَنَذْهَبَ وَنَحْيَا وَلاَ نَمُوتَ، نَحْنُ وَأَنْتَ وَأَوْلاَدْنَا جَمِيعًا. ٩ أَنَا أَصْمَنُهُ. مِنْ يَدِي تَطْلُبُهُ. إِنْ لَمْ أَجِئْ بِهِ إِلَيْكَ وَأُوقِفْهُ قُدَّامَكَ، أَصِرْ مُذْنِبًا إِلَيْكَ كُلَّ الأَيَّامِ. ١٠ لأَنَّنَا لَوْ لَمْ نَتَوَانَ لَكُنَّا قَدْ رَجَعْنَا الآنَ مَرَّتَيْنِ». ١١ فَقَالَ لَهُمْ إِسْرَائِيلُ أَبُوهُمْ: «إِنْ كَانَ هكَذَا فَافْعَلُوا هذَا: خُذُوا مِنْ أَفْخَرِ جَنَى الأَرْضِ فِي أَوْعِيَتِكُمْ، وَأَنْزِلُوا لِلرَّجُل هَدِيَّةً. قَلِيلاً مِنَ البَلَسَانِ، وَقَلِيلاً مِنَ العَسَل، وَكَثِيرَاءَ وَلاَذَنَّا وَفُسْتُقًا وَلَوْزًا. ١٢ وَخُذُوا فِضَّةً أُخْرَى فِي أَيَادِيكُمْ. وَالفِضَّةَ المَرْدُودَةَ فِي أَفْوَاهِ عِدَالِكُمْ رُدُّوهَا فِي أَيَادِيكُمْ، لَعَلَّهُ كَانَ سَهْوًا. ٣٦ وَخُذُوا أَخَاكُمْ وَقُومُوا ارْجِعُوا إِلَى الرَّجُلِ. ١٤ وَاللهُ القَدِيرُ يُعْطِيكُمْ رَحْمَةً أَمَامَ الرَّجُلِ حَتَّى يُطْلِقَ لَكُمْ أَخَاكُمُ الآخَرَ وَبَنْيَامِينَ. وَأَنَا إِذَا عَدِمْتُ الأَوْلاَدَ عَدِمْتُهُمْ». ١٥ فَأَخَذَ الرِّجَالُ هَذِهِ الْهَدِيَّةَ، وَأَخَذُوا ضِعْفَ الْفِضَّةِ فِي أَيَادِيهِمْ، وَبَنْيَامِينَ، وَقَامُوا وَنَزَلُوا إِلَى مِصْرَ وَوَقَفُوا أَمَامَ يُوسُفَ. ١٦ فَلَمَّا رَأَى يُوسُفُ بَنْيَامِينَ مَعَهُمْ، قَالَ لِلَّذِي عَلَى بَيْتِهِ: «أَدْخِل الرِّجَالَ إِلَى البَيْتِ وَاذْبَحْ ذَبِيحَةً وَهَيِّئْ، لأَنَّ الرِّجَالُ يَأْكُلُونَ مَعِي عِنْدَ الظُّهْرِ». ١٧ فَفَعَلَ الرَّجُلُ كَمَا قَالَ يُوسُفُ. وَأَدْخَلَ الرَّجُلُ الرِّجَالَ إِلَى بَيْتِ يُوسُفَ. ١٨ فَخَافَ الرِّجَالُ إِذْ أُدْخِلُوا إِلَى بَيْتِ يُوسُفَ، وَقَالُوا: «لِسَبَبِ الْفِضَّةِ الَّتِي رَجَعَتْ أُوَّلاً فِي عِدَالِنَا نَحْنُ قَدْ أُدْخِلُنَا لِيَهْجِمَ عَلَيْنَا وَيَقَعَ بِنَا وَيَأْخُذَنَا عَبِيدًا وَحَمِيرَنَا». ١٩ فَتَقَدَّمُوا إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي عَلَى بَيْتِ يُوسُفَ، وَكَلَّمُوهُ فِي بَابِ البَيْتِ ٢٠ وَقَالُوا: «اسْتَمِعْ يَا سَيِّدِي، إِنَّنَا قَدْ نَزَلْنَا أَوَّلاً لِنَشْتَرِيَ طَعَامًا. ٢١وَكَانَ لَمَّا أَتَيْنَا إِلَى المَنْزِلِ أَنَّنَا فَتَحْنَا عِدَالَنَا، وَإِذَا فِضَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ فِي فَمِ عِدْلِهِ. فِضَّتُنَا بِوَزْنِهَا. فَقَدْ رَدَدْنَاهَا فِي أَيَادِينَا. ٢٢وَأَنْزَلْنَا فِضَّةً أُخْرَى فِي أَيَادِينَا لِنَشُّتَرِيَ طَعَامًا. لَا نَعْلَمُ مَنْ وَضَعَ فِضَّتَنَا فِي عِدَالِنَا». ٢٣ فَقَالَ: «سَلاَمٌ لَكُمْ، لاَ تَخَافُوا. إِلْمُكُمْ وَإِلهُ أَبِيكُمْ أَعْطَاكُمْ كَنْزًا فِي عِدَالِكُمْ. فِضَّتُكُمْ وَصَلَتْ إِلَيَّ». ثُمَّ أَخْرَجَ إِلَيْهِمْ شِمْعُونَ. ٢٤وَأَدْخَلَ الرَّجُلُ الرِّجَالَ إِلَى بَيْتِ يُوسُفَ وَأَعْطَاهُمْ مَاءً لِيَغْسِلُواً أَزْجُلَهُمْ، وَأَعْطَى عَلِيقًا لِحَمِيرِهِمْ. ٥٧وَهَيَّؤُوا الْهَدِيَّةَ إِلَى أَنْ يَجِيءَ يُوسُفُ عِنْدَ الظُّهْرِ، لأَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّهُمْ هُنَاكَ يَأْكُلُونَ طَعَامًا. ٢٦ فَلَمَّا جَاءَ يُوسُفُ إِلَى البَيْتِ أَحْضَرُوا إِلَيْهِ الهَدِيَّةَ الَّتِي فِي أَيَادِيهِمْ إِلَى البَيْتِ، وَسَجَدُوا لَهُ إِلَى الأَرْضِ. ٢٧ فَسَأَلَ عَنْ سَلاَمَتِهِمْ، وَقَالَ: «أَسَالُمْ أَبُوكُمُ الشَّيْخُ الَّذِي قُلْتُمْ عَنْهُ؟ أَحَىٌّ هُوَ بَغُدُ؟» ٢٨ فَقَالُوا: «عَبْدُكَ أَبُونَا سَالِمٌ: هُوَ حَيٌّ بَعْدُ». وَخَرُّوا وَسَجَدُوا. ٢٩ فَرَفَعَ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ بَنْيَامِينَ أَخَاهُ ابْنَ أُمِّهِ، وَقَالَ: «أَهذَا أَخُوكُمُ الصَّغِيرُ الَّذِي قُلْتُمْ لِي عَنْهُ؟» ثُمَّ قَالَ: «اللهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ يَا ابْنِي». ٣٠وَاسْتَعْجَلَ يُوسُفُ لأَنّ أَحْشَاءَهُ حَنَّتُ إِلَى أَخِيهِ وَطَلَبَ مَكَانًا لِيَبْكِيَ، فَدَخَلَ الْمَخْدَعَ وَبَكَى هُنَاكَ. ٣١ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَخَرَجَ وَتَجَلَّدَ، وَقَالَ: «قَدِّمُوا طَعَامًا». ٣٢فَقَدَّمُوا لَهُ وَحْدَهُ، وَلَهُمْ وَحْدَهُمْ، وَلِلْمِصْرِيِّينَ الآكِلِينَ عِنْدَهُ وَحْدَهُمْ، لأَنَّ المِصْرِيِّينَ لاَ يَقْدِرُونَ أَنْ يَأْكُلُوا طَعَامًا مَعَ العِبْرَانِيِّينَ، لأَنَّهُ رِجْسٌ عِنْدَ المِصْرِيِّينَ. ٣٣فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ: البِكْرُ بِحَسَبِ بَكُورِيَّتِهِ، وَالصَّغِيرُ بِحَسَبِ صِغَرِهِ، فَبُهِتَ الرِّجَالُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. ٤٣ُوَرَفَعَ حِصَصًا مِنْ قُدَّامِهِ إِلَيْهِمْ، فَكَانَتْ حِصَّةُ بَنْيَامِينَ أَكْثَرَ مِنْ حِصَصِ جَمِيعِهِمْ خَمْسَةً أَضْعَافٍ. وَشَرِبُوا وَرَوُوا مَعَهُ» [سفر التكوين، الإصحاح الثالث والأربعون: ١-٤٣].

وجاء في الإصحاح الرابع والأربعين من سفر التكوين: «١ ثُمَّ أَمَرَ الَّذِي عَلَى بَيْتِهِ قَائِلاً: «امْلاْ عِذَالَ الرِّجَالِ طَعَامًا حَسَبَ مَا يُطِيقُونَ حِمْلَهُ، وَضَعْ فِضَّة كُلِّ وَاحِدٍ فَي فَم عِدْلِهِ. ٢ وَطَاسِي، طَاسَ الفِضَّةِ، تَضَعُ فِي فَم عِدْلِ الصَّغِيرِ، وَثَمَنَ قَمْحِهِ». فَفَعَلَ بِحَسَبِ كَلاَم يُوسُفَ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ. ٣ فَلَمَّا أَضَاءَ الصُّبْحُ انْصَرَفَ الرِّجَالُ هُمْ وَحَمِيرُهُمْ. ٤ وَلَا كَانُوا قَدْ خَرَجُوا مِنَ المَدِينَةِ وَلَمْ يَبْتَعِدُوا، قَالَ يُوسُفُ لِلَّذِي عَلَى بَيْتِهِ وَحَمِيرُهُمْ. ٤ وَلَا كَانُوا قَدْ خَرَجُوا مِنَ المَدِينَةِ وَلَمْ يَبْتَعِدُوا، قَالَ يُوسُفُ لِلَّذِي عَلَى بَيْتِهِ وَحَمِيرُهُمْ اللهِ وَمَتَى أَدْرَكْتَهُمْ فَقُلْ لَمُهُ: لِلَاذَا جَازَيْتُمْ شَرًّا عِوضًا عَنْ خَيْرٍ؟ وَهُو يَتَفَاءَلُ بِهِ. أَسَأْتُمْ فِي مَا صَنَعْتُمْ». ٥ أَلَيْسَ هذَا هُو الَّذِي يَشْرَبُ سَيِّدِي فِيهِ؟ وَهُو يَتَفَاءَلُ بِهِ. أَسَأْتُمْ فِي مَا صَنَعْتُمْ». ٢ فَأَدْرُكَهُمْ وَقَالَ هُمُ هذَا الكَلاَم. ٧ فَقَالُوا لَهُ: «لِمَاذَا يَتَكَلَّمُ سَيِّدِي مِثْلَ هذَا الكَلاَم؟ ٢ فَأَدْرُكَهُمْ وَقَالَ هُمُ هذَا الكَلاَم. ٧ فَقَالُوا لَهُ: «لَمَاذَا يَتَكَلَّمُ سَيِّدِي مِثْلُ هذَا الكَلام؟ حَاشَا لِعَبِيدِكَ أَنْ يَفْعَلُوا مِثْلَ هذَا الأَمْرِ! ٨ هُوذَا الفِضَّةُ الَّتِي وَجَدْنَا فِي أَفُواهِ عِدَالِنَا حَاشَا لِعَبِيدِكَ أَنْ يَفْعَلُوا مِثْلَ هذَا الأَمْرِ! ٨ هُوذَا الفِضَّةُ الَّتِي وَجَدْنَا فِي أَفُواهِ عِدَالِنَا عَلَيْ عَلُوا مِثْلَ هذَا الأَمْرِ! ٨ هُوذَا الفِضَّةُ الَّتِي وَجَدْنَا فِي أَفُواهِ عِدَالِنَا

رَدَدْنَاهَا إِلَيْكَ مِنْ أَرْضِ كَنْعَانَ. فَكَيْفَ نَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ سَيِّدِكَ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا؟ ٩ الَّذِي يُوجَدُ مَعَهُ مِنْ عَبِيدِكَ يَمُوتُ، وَنَحْنُ أَيْضًا نَكُونُ عَبِيدًا لِسَيِّدِي». ١٠ فَقَالَ: «نَعَم، الآنَ بِحَسَبِ كَلاَمِكُمْ هِكَذَا يَكُونُ. الَّذِي يُوجَدُ مَعَهُ يَكُونُ لِي عَبْدًا، وَأَمَّا أَنْتُمْ ْ فَتَكُونُونَ أَبْرَيَاءَ». ١١ فَاسْتَعْجَلُوا وَأَنْزَلُوا كُلُّ وَاحِدٍ عِدْلَهُ إِلَى الأَرْضِ، وَفَتَحُوا كُلُّ وَاحِدٍ عِدْلَهُ. ١٢ فَفَتَّشَ مُبْتَدِئًا مِنَ الكَبِيرِ جَتَّى انْتَهَى إِلَى الصَّغِيرِ، فَوُجِدَ الطَّاسُ فِي عِدْلِ بَنْيَامِينَ. ١٣ فَمَزَّقُوا ثِيَابَهُمْ وَحَمَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى هِمَارِهِ وَرَجَعُوا إِلَى المَدِينَةِ. ١٤ فَدَخَلَ يَهُوذَا وَإِخْوَتُهُ إِلَى بَيْتِ يُوسُفَ وَهُوَ بَعْدُ هُنَاكَ، وَوَقَعُوا أَمَامَهُ عَلَى الأَرْضِ. ٥ ا فَقَالَ لَمُّمْ يُوسُفُ: «مَا هذَا الفَعْلُ الَّذِي فَعَلْتُمْ؟ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَجُلاً مِثْلِي يَتَفَاءَلُ؟» ١٦ فَقَالَ يَهُوذَا: «مَاذَا نَقُولُ لِسَيِّدِي؟ مَاذَا نَتَكَلَّمُ؟ وَبَهَاذَا نَتَبَرَّرُ؟ اللهُ قَدْ وَجَدَ إِثْمَ عَبِيدِكَ. هَا نَحْنُ عَبِيدٌ لِسَيِّدِي، نَحْنُ وَالَّذِي وُجِدَ الطَّاسُ فِي يَدِهِ جَمِيعًا». ١٧ فَقَالَ:ٰ ﴿ حَاشَا لِي أَنْ أَفْعَلَ هَذَا! الرَّجُلُ الَّذِي وُجِدَ الطَّاسُ فِي يَدِهِ هُوَ يَكُونُ لِي عَبْدًا، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَاصَّعَدُوا بِسَلاَم إِلَى أَبِيكُمْ». ﴿ الْأَثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ يَهُوذَا وَقَالَ: «اسْتَمِعْ يَاسَيِّدِي وَلاَ يَعْمَ غَضَبُكَ عَلَى عَبْدِكَ، لأَنَّكَ مِثْلُ يَاسَيِّدِي وَلاَ يَعْمَ غَضَبُكَ عَلَى عَبْدِكَ، لأَنَّكَ مِثْلُ فِرْعَوْنَ. ١٩ سَيِّدِي سَأَلَ عَبِيدَهُ قَائِلاً: هَلْ لَكُمْ أَبٌ أَوْ أَخٌ؟ ٢٠ فَقُلْنَا لِسَيِّدِي: لَنَا أَبٌ شَيْخٌ، وَابْنُ شَيْخُوخَةٍ صَغِيرٌ، مَاتَ أَخُوهُ وَبَقِيَ هُوَ وَحْدَهُ لأُمِّهِ، وَأَبُوهُ يُحِبُّهُ. ٢ كَفَقُلْتَ لِعَبِيدِكِ: انْزِلُوا بِهِ إِنَّ فَأَجْعَلَ نَظَرِي عَلَيْهِ. ٢٢ فَقُلْنَا لِسَيِّدِي: لاَ يَقْدِرُ الغُلاَمُ أَنْ يَتْرُكَ أَبَاهُ، وَإِنْ تَرَكَ آَبَاهُ يَمُوتُ. ٣٠ فَقُلْتَ لِعَبِيدِكَ: إِنْ لَمْ يَنْزِلْ أَخُوكُمُ الصَّغيرُ مَعَكُمْ لاَ تَعُودُوا تَنْظُرُونَ وَجْهِي. ٢٤فَكَانَ لَّمَا صَعِدْنَا َ إِلَى عَبْدِكَ أَبِي أَنَّنَا أَخْبَرْنَاهُ بِكَلاَم سَيِّدِي. ٢٥ثُمَّ قَالَ أَبُوَنَا: ارْجِعُوا اشْتَرُوا لَنَا قَلِيلاً مِنَ الطَّعَام. ٢٦ فَقُلْنَا: لَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْزِلَ، وَإِنَّمَا إِذَا كَانَ أَخُونَا الصَّغِيرُ مَعَنَا نَنْزِلُ، لِأَنْنَا لَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْظُرَ وَجْهَ الرَّجُلِ وَأَخُونَا الصَّغِيرُ لَيْسَ مَعَنَا. ٢٧فَقَالَ لَنَا عَبْدُكَ أَبِي: أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ لِيَ اثْنَيْنِ، ٢٨ فَخَرَجَ الوَاحِدُ مِنْ عِنْدِي، وَقُلْتُ: َإِنَّمَا هُوَ قَدِ افْتُرِسَ افْتِرَاسًا، وَلَمْ أَنْظُرْهُ إِلَى الآنَ. ٢٩ فَإَذَا أَخَذْتُمْ هذَا أَيْضًا مِنْ أَمَامٍ وَجُهِي وَأَصَابَتْهُ أَذِيَّةٌ، تُنْزِلُونَ شَيْبَتِي بِشَرّ إِلَى الهَاوِيَةِ. ٣٠فَالآنَ مَتَى جِئْتُ إِلَى عَبْدِكَ أَبِي، وَالغُلاَمُ لَيْسَ مَعَنَا، وَنَفْسُهُ مُرْتَبِطَةٌ بِنَفْسِهِ، ٣١ يَكُونُ مَتَى رَأَى أَنَّ الغُلَامَ مَفْقُودٌ، أَنَّهُ يَمُوتُ، فَيُنْزِلُ

عَبِيدُكَ شَيْبَةَ عَبْدِكَ أَبِينَا بِحُزْنٍ إِلَى الْهَاوِيَةِ، ٣٢ لأَنَّ عَبْدَكَ ضَمِنَ الغُلاَمَ لأَبِي قَائِلاً: إِنْ لَمَ أَجِئْ بِهِ إِلَيْكَ أَصِرْ مُذْنِبًا إِلَى أَبِي كُلَّ الأَيَّامِ. ٣٣ فَالآنَ لِيَمْكُثْ عَبْدُكَ عِوَضًا عَنِ الغُلاَم، عَبْدًا لِسَيِّدِي، وَيَصْعَدِ الغُلاَمُ مَعَ إِخْوَتِهِ. ٣٤ لأَنِّي كَيْفَ أَصْعَدُ إِلَى أَبِي الغُلاَمُ لَيْسَ مَعِي؟ لِئَلاَّ أَنْظُرَ الشَّرَّ الَّذِي يُصِيبُ أَبِي " [سفر التكوين، الإصحاح الرابع والأربعون: ١-٣٤].

وذكرت التوراة في الإصحاح الخامس والأربعون أن يوسف كشف لإخوته عن نفسه، وفي ذلك قالت التوراة: «١ فَلَمْ يَسْتَطِعْ يُوسُفُ أَنْ يَضْبِطَ نَفْسَهُ لَدَى جَمِيعِ الوَاقِفِينَ عِنْدَهُ فَصَرَخَ: «أَخْرِجُوا كُلَّ إِنْسَانٍ عَنِّي». فَلَمْ يَقِفْ أَحَدُ عِنْدَهُ حِينَ عَرَّفَ يُوسُفُ إِخْوَتَهُ بِنَفْسِهِ. ٢ فَأَطْلَقَ صَوْتَهُ بِالبُّكَاءِ، فَسَمِعَ المِصْرِيُّونَ وَسَمِعَ بَيْتُ فِرْعَوْنَ. ٣ وَقَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ: «أَنَا يُوسُفُ. أَحَيُّ أَبِي بَعْدُ؟» فَلَمْ يَسْتَطِعْ إِخْوَتُهُ أَنْ يُجِيبُوهُ، لأَنَّهُمُ ارْتَاعُوا مِنْهُ. ٤ فَقَالَ يُوسُفُ لإِخْوَتِهِ: «تَقَدَّمُوا إِلَيَّ». فَتَقَدَّمُوا. فَقَالَ: «أَنَا يُوسُفُ أَخُوكُمُ الَّذِي بِعْتُمُوهُ إِلَى مِصْرَ. ٥وَالآنَ لاَ تَتَأَشَّفُوا وَلاَ تَغْتَاظُوا لأَنَّكُمْ بِعْتُمُونِي إِلَى هُنَا، لأَنَّهُ لاَسْتِبْقَاءِ حَيَاةٍ أَرْسَلَنِيَ اللهُ قُدَّامَكُمْ. ٦ لأَنَّ لِلْجُوعِ فِي الأَرْضِ الآنَ سَنَتَيْنِ. وَخَمْسُ سِنِينَ أَيْضًا لاَ تَكُونُ فِيهَا فَلاَحَةٌ وَلاَ حَصَادٌ. ٧فَقَدْ أَرْسَلَنِي اللهُ قُدَّامَكُمْ لِيَجْعَلَ لَكُمْ بَقِيَّةً فِي الأَرْضِ وَلِيَسْتَبْقِيَ لَكُمْ نَجَاةً عَظِيمَةً. ٨فَالآنَ لَيْسَ أَنْتُمْ أَرْسَلْتُمُونِي إِلَى هُنَا بَلِ اللهُ. وَهُوَ قَدْ جَعَلَنِي أَبًا لِفِرْعَوْنَ وَسَيِّدًا لِكُلِّ بَيْتِهِ وَمُتَسَلِّطًا عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَ. ٩ أَسْرِعُوا وَاصْعَدُوا إِلَى أَبِي وَقُولُوا لَهُ: هكَذَا يَقُولُ ابْنُكَ يُوسُفُ: قَدْ جَعَلَنِيَ اللهُ سَيِّدًا لِكُلِّ مِصْرَ. اِنْزِلْ إِلَيَّ. لاَ تَقِفْ. ١٠ فَتَسْكُنَ فِي أَرْضِ جَاسَانَ وَتَكُونَ قَرِيبًا مِنِّي، أَنْتَ وَبَنُوكَ وَبَنُو بَنِيكَ وَغَنَمُكَ وَبَقَرُكَ وَكُلُّ مَا لَكَ. ١ ١ وَأَعُولُكَ هُنَاكَ، لأَنَّهُ يَكُونُ أَيْضًا خَمْسُ سِنِينَ جُوعًا. لِئَلاَّ تَفْتَقِرَ أَنْتَ وَبَيْتُكَ وَكُلُّ مَا لَكَ. ١٢وَهُوَذَا عُيُونُكُمْ تَرَى، وَعَيْنَا أَخِي بَنْيَامِينَ، أَنَّ فَمِي هُوَ الَّذِي يُكَلِّمُكُمْ. ١٣ وَتُخْبِرُونَ أَبِي بِكُلِّ مَجْدِي فِي مِصْرَ وَبِكُلِّ مَّا رَأَيْتُمْ، وَتَسْتَعْجِّلُونَ وَتَنْزِلُونَ بِأَبِي إِلَىٰ هُنَا». ١٤ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى عُنُقِ بَنْيَامِينَ أَخِيهِ وَبَكَى، وَبَكَى بَنْيَامِينُ عَلَى عُنْقِهِ. ١٥ وَقَبَّلَ جَمِيعَ إِخْوَتِهِ ۚ وَبَكِّى عَلَيْهِمْ. وَبَعْدَ ذلِكَ تَكَلَّمَ إِخْوَتُهُ مَعَهُ. ١٦وَسُمِعَ الْحَبَرُ فِي بَيْتِ فِرْعَوْنَ، وَقِيلَ: «جَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ». فَحَسُنَ فِي عَيْنَيْ فِرْعَوْنَ وَفِي عُيُونِ عَبِيدِهِ. ١٧ فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِيُوسُفَ: قُلْ لإِخْوَتِكَ: افْعَلُوا هذَا: حَمِّلُوا دَوَابَّكُمْ وَانْطَلِقُوا، اذْهَبُوا إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ. ١٨ وَخُذُوا أَبَاكُمْ وَبُيُوتَكُمْ وَتَعَالُوْا إِلَى، فَأَعْطِيَكُمْ خَيْرَاتِ اذْهَبُوا إِلَى أَرْضِ مِصْرَ وَتَأْكُلُوا دَسَمَ الأَرْضِ. ١٩ فَأَنْتَ قَدْ أُمِرْتَ، افْعَلُوا هذَا: خُذُوا لَكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ عَجَلاَتٍ لأَوْلاَدِكُمْ وَنِسَائِكُمْ، وَاحْمِلُوا أَبَاكُمْ وَتَعَالُوْا. ٢٠ وَلاَ يَحْزَنْ عُيُونَكُمْ عَلَى أَثَاثِكُمْ، لأَنْ خَيْرَاتِ جَمِيعِ أَرْضِ مِصْرَ لَكُمْ» [سفر التكوين: الإصحاح عُيُونُكُمْ عَلَى أَثَاثِكُمْ، لأَنْ خَيْرَاتِ جَمِيعِ أَرْضِ مِصْرَ لَكُمْ» [سفر التكوين: الإصحاح الخامس والأربعون: ١٠-٢٠].

### ١٧ التعقيب على هذا المقطع:

ما ذكرته التوراة من تولية يوسف على أمر مصر، وجعله الرجل الأول بعد الملك، وإعطائه خاتمه، وإلباسه البياض وإركابه المركبة الثانية، وجعله على أرض مصر كله، وتزويجه ابنة كاهن أون، وإثبار مصر في السنين السبعة الأولى، وجمع يوسف ثهار الأرض في تلك السنين السبع لخص القرآن الصحيح منه في كلمات قليلة في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ مَكّنًا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوّا مِنها حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ وَرَحْمَينا مَن نَشَاأً مُولَا نُضِيعُ أَجَر ٱلمُحسِنين الله ايوسف: ٥٦].

وما ذكرته التوراة أن يوسف كان في سن الثلاثين، وأنه تزوج من أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون، وأنه ولد له ابنان: مَنسَّى، وأفرايم، الله أعلم بمدى صحته، فإنه لا ذكر له في الكتاب والسنة.

والقرآن صدق التوراة فيها ذكرته من مجيء إخوة يوسف إلى مصر، لما وقع الجوع في تلك السنوات جاؤوه، وقد نزل إخوة يوسف إلى مصر بأمر أبيهم كها ذكرت التوراة، ومع صحة الخبر في الجملة، فإن فيه تفاصيل غير صحيحة، وفيه بعض القصور والاضطراب، وفيه غياب بعض الحقائق التي ذكرها القرآن، فالتوراة تذكر أن إخوة يوسف جاؤوه وسجدوا له، وأن يوسف عرفهم فتكلم معهم بجفاء، وقال لهم: مِن أين جئتم؟ فحدثوه عن أنفسهم وعن أخيهم الصغير،

فطلب منهم أن يأتوه بأخيهم الصغير، وذكرت أنه حبسهم ثلاثة أيام، ثم أخبرهم أنه سيحبس واحداً منهم عنده حتى يأتوه بأخيهم الصغير، فتلاوموا فيها بينهم على تفريطهم في يوسف، وعدّوا ما يفعل بهم عقوبة من الله على ما فعلوه، وأعطاهم القمح، وردّ لكل واحد فضته.

والذي في القرآن أن يوسف عرف إخوته عندما دخلوا عليه وهم له منكرون، ولم يناقشهم، ولم يسألهم عن نسبهم، ولم يسجنهم، ولم يبق واحداً منهم عنده أسيراً، وأنه جهزهم بجهازهم، وطلب منهم أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم، فإن لم يأتوه به فلا كيل لهم عنده في المرة القادمة ولا يقربونه، وطلب من فتيانه أن يجعلوا ثمن بضاعتهم في رحالهم في قمحهم حتى يعملوا أنه جاد في ما يقوله لهم، قال تعالى: ﴿ وَجَانَة إِخُوهُ يُوسُفَ فَدَخُلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَمّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ اتّنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَلَا تَرَوْنَ الْنَ قَالُونِ بِهِ عَلَاكَيْلُ لَكُمْ عِندى وَلا لِيَسْكُمْ أَلَا تَرَوْنَ الْنَ قَالُونِ بِهِ عَلَاكَيْلُ لَكُمْ عِندى وَلا لِعَلَيْهِ فَالُوا سَنُرُودُ عَنْهُ أَبِنَا لَفَعِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ اجْعَلُوا بِضَعَمَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَيْ يَعْرِي وَلا اللهُ عَرَوْنَ اللهُ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ اجْعَلُوا بِضَعَمَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَمُ مَن اللهُ عَرَوْنَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ اجْعَلُوا بِضَعَمَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَيْهُمْ وَهُمْ لَعُمْ وَرَعْ عَلْمُ وَمَا لَهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَعُونَ اللّهُ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ الْجَعَلُوا بِضَعْمَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعْلُونَ اللّهُ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ الْجَعَلُوا بِضَعْمَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَيْهُمْ وَلِهُ مِنْ وَلَا لَعْنَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُمْ يَعْرِفُونَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَاكُومُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

فلما رجعوا كلهم إلى أبيهم سالمين حدثوه بها جرى، وحدثوه أنهم منعوا من البضاعة في المرة القادمة إلا إذا أرسل معم أخاهم، وطالبوه بإرساله معهم، حتى يأتوا بها يلزمهم من القمح، وتعهدوا له بحفظه، وذكر لنا القرآن أن أباهم قال لهم: هل آمنكم عليه إلا كها أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم الرحمين، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبّانَا مُنِعَ مِنّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا الرحمين، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبّانَا مُنِعَ مِنّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَانَهُمْ عَلَيْهِ إِلّا كُمّا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبّانَا مُنِعَ مِنّا ٱلْكَيْلُ عَلَيْ أَخِيهِ فِن أَخَانَانَكُمْ عَلَيْهُ إِلّا كُمّا أَمِنتُكُمْ عَلَيْهِ إِلّا كُمّا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَنِهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ إِلّا كُمّا أَمْ فَكُولُ وَتَعَلّمُ الرَّحِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ولما فتحوا متاعهم، وجدوا نقودهم في تلك البضاعة، فقالوا: يا أبانا هذه بضاعتنا ردت إلينا، وطلبوا من والدهم أن يرسل معهم أخاهم، فيأتـون بالقمح، ويحفظون أخاهم، ويزدادون كيل بعير، وهو كيل يسير، فقال لهم والدهم: لن

أرسله معكم، حتى تؤتوني موثقاً من الله لتأتنني به إلا أن تحلّ بهم كارثة لا يستطيعون منها فكاكاً، فلما أتوه موثقهم وحلفوا له وفق ما طلبه منهم، قال: الله على ما نقول وكيل، وطلب منهم عندما أرادوا الانطلاق في سفرتهم الثانية أن لا يدخلوا جميعاً من باب واحد، بل من أبواب متفرقة، وقد فعلوا كما أمرهم أبوهم، وبين الله تعالى أن هذا التصرف لا يغني عنهم من الله من شيء، وأثنى على نبيه يعقوب بما علمه من العلم، ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضِعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْمٍ مُّ قَالُوا يَكَا بُانَاما نَبْغِي علمه من الله من شيء، وأثنى على نبيه يعقوب بما علمه من العلم، ﴿ وَلَمّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضِعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْمٍ مُّ قَالُوا يَكَا بُانَاما نَبْغِي عَلَيْهِ وَجَدُوا بِضِعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْمٍ مُّ قَالُوا يَكَا بُانَاما نَبْغِي فَلَى اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِن شَيْءٍ إِنِ الْحَكُمُ إِلَا لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُ أَنْ وَعَلَيْهِ وَادْخُلُوا مِنْ اللهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحَكُمُ إِلّا لِللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُ أَنْ وَعَلَيْهِ وَلَا لَكُمْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحَكُمُ إِلّا لِللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلُ أَنْ وَعَلَيْهِ مَنْ اللهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحَكُمُ إِلّا لِللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلُ أَنْ وَعَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحَكُمُ إِلّا لِللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلُ أَنْ وَعَلَيْهِ مَن اللهِ مِن شَيْءٍ إِلَا حَاجَةً فِي نَفْسِ عَنْهُم مِن مَنْ عَلْ اللهِ مِن شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِي نَفْسِ مَعْقُوبَ فَضَاهُمُ وَإِنّهُ لِنَا عَلَمْنَهُ وَلَكِنَّ أَحَمَّمُ النّالِي لا يَعْلَمُونَ اللهِ مِن شَيْءٍ إِلّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْفُوبَ فَضَاهُمُ وَلَوْكُنَ الْحَامَةُ وَلَوكُنَّ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## ۱۸ اخوة يوسف في حضرته مرة أخرى:

لم يذكر القرآن شيئاً من التفاصيل التي ذكرت في التوراة قبل أن ينطلق الإخوة مرة ثانية إلى مصر، ولم تذكر التوراة ما ذكره القرآن من وصية أبيهم لهم أن لا يدخلوا من باب واحد، بل من أبواب متفرقة.

وذكر القرآن أن يوسف الطّين قال لأخيه الصغير عندما دخلوا عليه: أنا أخوك، قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَكَ إِلَيْهِ أَخَاهُمْ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسَيْمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ٢٩].

ولم يذكر القرآن ما ذكرته التوراة من أن يوسف النسخ لل صنع لهم طعام غداء، ولم يذكر الحوار الذي ذكرته التوراة، وأنه تقبل هديتهم منهم، ولم يذكر خروج يوسف بعد رؤيته أخاه وبكاءه، ولكنها ذكرت ما ذكره القرآن من جعله طاس الفضة في

عدل أخيه، وذكرت أنه أرسل وراءَهم يسألهم عن السقاية، فأنكروا أنهم سرقوا، وذكر القرآن أنهم قالوا: من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي أنه يسترق ويستبعد، وقد أخطأت التوراة فيها قالته: إن من وجد في رحله يقتل، وأن هذا من قول إخوة يوسف.

وهذا غير صحيح، فدين الملك يمنع يوسف من أخذ أخيه، فاحتال عليهم بأخذه على الطريقة التي كانت في دينهم، حيث ذكروا أن من وُجد في رحله فهو جزاؤه، أي: يسترق ويستعبد.

فتش فتيان يوسف أحمال الإخوة، وبدؤوا بأحمال الأخ الكبير، واستخرجوها من بضاعة الصغير، فقال إخوته: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يريدون يوسف الطيخة، وقد كانوا كاذبين فيها قالوه، ولذلك قال لهم يوسف: أنتم شرٌّ مكاناً، والله أعلم بها تصفون.

### ١٩ـ الأثرالذي أحدثه أخذ بنيامين في إخوة يوسف:

لم يطل الاضطراب الذي وقع لإخوة يوسف النالل ، حسبها ورد في التوراة ، لأن يوسف عرفهم على نفسه سريعاً بعد أن اشتكوا ما حلّ بهم وبأبيهم ، ولكن القصة لم تجر وفق ما ذُكر في التوراة ، فبعد أن أخذ يوسف أخاه واستعطفه إخوانه ، رفض إطلاق سراح أخيه ، عند ذلك خرجوا من عنده باستثناء الأخ الأصغر ، وعقد الأخ الأكبر اجتهاعاً لإخوته ، وذكّرهم بعهد أبيهم عليهم في حفظ أخيهم ، وذكرهم بها كان من تفريطهم من قبل في يوسف النالل ، وأعلن لهم أنه سيبقى في أرض مصر حتى يأذن له أبوه ، أو يحكم الله له ، وهو خير الحاكمين .

وطلب منهم أن يرجعوا إلى أبيهم، ويعرفوه بأحداث ما وقع معهم، وكيف أن ابنه سرق، فأُخذ بسبب سرقته، وقالوا له: ما شهدنا إلا بها علمنا، وما كنا للغيب حافظين، وطلبوا منه أن يسأل أهل القرية التي كانوا فيها، ويسأل أهل القافلة التي كانوا معها، وأكدوا على صدقهم وعدم افترائهم.

ولم يرض أبوهم بها اعتذروا به، وعدّ ذلك كله مما سولت لهم أنفسهم من الشر، وأعرض عنهم صابراً محتسباً، وقال متوجعاً متألماً: يا أسفى على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن، وفقد النظر فيهها، بسبب الألم والحزن الذي ملأ قلبه.

ولامه أولاده على كثرة ذكره ليوسف، وخشوا عليه الهلاك بسبب ذلك، وقال لهم: إنها أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون.

وطلب منهم أن يرجعوا إلى مصر وأن يبحثوا برفق عن يوسف وأخيه، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لقد كان يعقوب مع شدة حزنه وأساه ممتلئ إيهاناً بأن كل هذا الذي يحدث سيكون إلى خير.

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا اَسْتَيْنَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ خِيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْقِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن قِبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ

## ٧٠ الخاتمة السعيدة للقصة:

ذكر القرآن الخاتمة السعيدة التي انتهت بها هذه القصة، لقد انتهت هذه القصة عندما جاء إخوة يوسف إلى يوسف بعد أن عصفت بهم تلك الزوبعة الهوجاء، جاؤوا مستسلمين خاضعين يشكون له ما حلَّ بهم وبأهلهم، فقال لهم بهدوء وروية: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فكشف لهم هذا السؤال عن شخص الرجل الجالس أمامهم، إنه أخوهم الذي رموه في البئر، فقال لهم: أنا يوسف، وهذا أخي، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فقالوا عند ذلك: تالله لقد آثرك الله علينا، أي: فضلك علينا، واعترفوا بخطئهم، فقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، ثمّ بادر بالاستغفار لهم، وهو أرحم الراحمين.

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا ٱلظُّرُ وَحِثْنَا بِبِضَنَعَةِ مُرْجَنَةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْزِى ٱلْمُتَصَدِقِينَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَا فَعَلَّتُم بِوسُفَ وَلَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْزِى ٱلْمُتَصَدِقِينَ ۞ فَالَوْا أَوْنَكُ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَا أَوْ يَكُ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَا آفِي اللَّهُ وَهُلَا اللَّهُ عَلَيْنَا أَلَّهُ مَن يَتَقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ أَخِي قَدْ مَن اللَّهُ عَلَيْنَا أَوْلَ وَيَصْبِرْ فَإِن كَ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَأْلِي اللَّهُ عَلَيْنَا أَوْلِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كَنْ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَأْلُواْ تَأْلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ

## ٢١ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيرا:

ذكر القرآن هنا ما لم تذكره التوراة، ذكر القرآن هنا أن يوسف التخليل أعطى إخوانه قميصه، وأمرهم أن يلقوه على وجه أبيه، فيرجع بصيراً، وطلب منهم أن يأتوه بأهلهم أجمعين إلى مصر.

ولما اقتربت العير وفيها إخوة يوسف معهم القميص، قال إسرائيل لأولاده الذين عنده: إني لأجد ريح يوسف، فخطؤوه، وعدُّوه لا يزال عائشاً في ضلاله القديم.

وما هي إلا فترة يسيرة حتى جاء البشير، فألقي القميص على وجهه، فارتد بصيراً، فقال مؤنباً أولاده الذين لم يصدقوه فيها قاله: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

لقد كانت فرحة إسرائيل في غاية القوة، فقد علم أن ابنه يوسف في غاية الصحة والعافية، وليس ذلك فقط، بل إنه أصبح عزيز مصر، والرجل الثاني المتنفذ فيها، وأصبح الآمر الناهي في أرضها، وأصبح هو المسؤول الأول المالك لخزائن الأرض، وأمره نافذ فيها من غير اعتراض. ومع الفرحة العظيمة التي حلت بإسرائيل فقد عادت له صحته وعافيته، وعلم أيضاً أن ابنه الثاني أصبح في مقام أمين عند أخيه يوسف.

ومع ذلك كله فقد كان إسرائيل لا زال متألماً لما فعله أولاده في يوسف وأخيه، وبها تسببوا له من أوجاع وآلام امتدت لفترة تزيد على خمسة عشر عاماً، ولذلك لم يسارع بالاستغفار لهم عندما طلبوا منه ذلك، وقد وعدهم بأن يفعل ذلك في مستقبل الزمان.

قال تعالى: ﴿ أَذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَاذَا فَالْقُوهُ عَلَىٰ وَجَٰهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِالْمَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْع

لَوُلَا أَن ثَمَنِدُونِ ﴿ اللَّهِ مَا لُواْ تَالَةِ إِنَّكَ لَغِي صَلَالِكَ ٱلْقَدِيدِ ﴿ فَالْمَا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْفَانُهُ عَلَى وَجَهِدِ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوا يَتَأَبَانَا وَجَهِدِ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوا يَتَأَبَانَا السَّمْ عَن اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوا يَتَأَبَانَا السَّمْ عَنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ عَالُوا يَتَأَبَانَا السَّمْ عَنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَوْ الرّحيمُ السَّعْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ الرّحيمُ السَّعْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ الرّحيمُ السَّعْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ الرّحيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ٢٢ ـ تحقق الرؤيا في أرض الواقع:

لم يطل القرآن في ذكر ما أطالت به التوراة من الحديث عن طلب يوسف الموسع لإخوته أن يصعدوا أهلهم إلى مصر، وما قام به فرعون من إعطاء يوسف عجلات لحمل أهله من مصر، وما أعطاهم من زاد، وما وعدهم به عندما يدخلون إلى مصر، ولم يذكر القرآن رؤيا إسرائيل وما قاله الله في تلك الرؤيا، ولم يذكر القرآن أسهاء الذين دخلوا مصر وأعدادهم، ولم يذكر خروج يوسف لاستقبال أبيه وأهله، وكل الذي ذكره القرآن أن إسرائيل وزوجته وإخوته الأحد عشر دخلوا على يوسف فرفع أبويه على العرش وخر الأب والأم والإخوة الأحد عشر ليوسف ساجدين، وعند ذلك قال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل جعلها ربي حقاً، وقد أحسن بي عندما أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو، من بعد ما نزغ الشطيان بيني وبين إخوتي.

وقد توجه يوسف الطيخ إلى ربه داعياً إياه معترفاً بها تفضل عليه وأنعم عليه، وكانت تلك خاتمة القصة في القرآن، وأنعم بها من خاتمة.

### ٢٢ وفاة نبى الله يعقوب وتحنيط أطباء يوسف له:

ذكرت قصة يوسف في التوراة أن يوسف أمر عبيده الأطباء بتحنيط أبيه بعد أن توفاه الله، جاء في التوراة: «٢ وَأَمَرَ يُوسُفُ عَبِيدَهُ الأَطِبَّاءَ أَنْ يُحَنِّطُوا أَبَاهُ. فَحَنَّطَ الأَطبَّاءُ إِسْرَائِيلَ. ٣ وَكَمُلَ لَهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، لأَنَّهُ هكَذَا تَكْمُلُ أَيَّامُ المُحَنَّطِينَ» [سفر التكوين، الإصحاح الخمسون: ٢-٣].

وذكر في الإصحاح نفسه أن يوسف النظام مات وهو ابن مائة وعشر سنين، فحنطوه، ووضعوه في تابوت، جاء في التوراة: «٢٦ ثُمَّ مَاتَ يُوسُفُ وَهُوَ ابْنُ مِئَةٍ وَعَشَرِ سِنِينَ، فَحَنَّطُوهُ وَوُضِعَ فِي تَابُوتٍ فِي مِصْرَ» [سفر التكوين، الإصحاح الخمسون: ٢٦].

## ثالثا: هذه القصم في الميزان

هذه القصة الطويلة الممتعة التي قال الله فيها إنها أحسن القصص، هي من أنباء الغيب الذي أوحى الله بها إلى عبده ورسوله محمد ﷺ، وضمنها الله في سورة كاملة هي سورة يوسف السلام ، وقال الله في خاتمتها ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِنُوجِيهِ إِلَيْكُ مُّ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿ يُوسف:١٠٢].

ومع أن التوراة جاءت بوقائع كثيرة صحيحة من هذه القصة، إلا أن بعض الوقائع غابت عن القصة في التوراة، وبعض الوقائع كان فيها خلل، وبعض الوقائع لم تكن صحيحة.

وقد كان في القصة من الدروس والعِبَر الشيء الكثير، وفيها بيان للكيفية التي أجرى فيها قدره عبر أحداث القصة، فلو لم يكد إخوة يوسف له، ولم يلقوه في غيابة الجب، لما صار يوسف إلى مصر، ولو لم تجرِ له ما جرى من هوى سيدة بيته، ثم دخوله السجن، لما وصل إلى ما وصل إليه.

ولقد كان المفتاح الذي فتح الله له به ما فتح علمه بتأويل الرؤيا، وقد أظهر هذا المفتاح للملك الخصائص التي يمتاز بها يوسف، ولهذا أمر الملك بتولية يوسف خزائن الأرض، وعند ذلك تحقق قدر الله في رحيل إسرائيل وأبنائه معززين مكرمين إلى مصر، وهناك كثروا وتناسلوا وأصبحوا أمة عظيمة بعد مئات من السنين.



### أولا: تقديم

أيوب العبد الصالح، الذي يُضرب به المثل في الصبر، وتروى قصته ليواسى بها المصابون في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، كان صحيحاً فمرض، وغنياً فافتقر، وذا أهل وولد، فأخذ الله أهله وولده، فصبر على ذلك كله صبراً جميلاً، لم يشتك، ولم يتأفف، وطال بلاؤه، ولم تهن عزيمته على طول البلاء، وجاء الفرج من الله عندما دعاه أيوب وناداه، فأصح جسمه، ورد إليه ضعفي ما كان عنده من مال وولد، وبقي خبره من بعده حكاية تُروى، وقصة تُحكى، إنها قصة إمام الصابرين نبي الله أيوب.

# ثانيا: قصم أيوب في التوراة

من يقرأ قصة أيوب في القرآن وصحيح الأحاديث، ثم يقرأ ما ورد في هذه القصة في التوراة يوقن أن أحد أهداف سوق هذه القصة في القرآن وإيراد تفصيلاتها في الحديث هو كشف التحريف الذي أصاب هذه القصة في أخبار بني إسرائيل، وتبرئة نبي الله أيوب مما نسبه إليه الظالمون المحرفون زوراً وكذباً.

وأول زعم يحتاج إلى تصويب وتصحيح هو زعم كتاب قصته في التوراة أنه كان رجلاً صالحاً مستقيهاً فحسب، ولم يكن نبياً، والأمر الثاني الذي يحتاج إلى تصويب وتصحيح هو ما أخبرت به التوراة عن أيوب أنه كان ساخطاً على ربه أثناء بلائه، ويتمثل هذا التسخط في ذلك الحوار الطويل الذي جرى بين أيوب وثلاثة

من أصحابه، فأيوب مع إيهانه بربه وثقته به، يحاور أصحابه طويلاً مبدياً تألمه لابتلاء الله له مع صلاحه واستقامته وفعله الخير.

والحوار الذي جرى حوار طويل قصد به كاتبوه أن يعالجوا من خلاله مسألة عقدية، وهي الأسباب التي يُنزل الله بها بلاءه بالصالحين من عباده الذين اتقوه، واستقاموا على أمره، وقد تناول الحوار هذه المسألة بتفكير فلسفي، وأسلوب شعري، ولذا يعتبر اليهود سفر أيوب أحد أسفار الحكمة.

والعجيب أن يكون أيوب في التوراة هو الساخط المتبرم المبتعد عن الفقه السوي، الرافض للقضاء والقدر، وأن يكون أصحابه هم أهل الفقه والمعرفة الذين أجهدوا أنفسهم في سبيل تفهيمه وتعليمه ورده إلى جادة الصواب.

ويدل على كذب ذلك ما حدثنا به الرسول ﷺ عن صبر أيوب وعدم تبرمه بها حلّ به إلى أن أخذت الظنون مأخذها في قلب أحد صاحبيه، فاستدل بطول بلاء أيوب على أن أيوب أذنب ذنباً عظيماً حتى استحق هذا العذاب الطويل، فآلم ذلك أيوب، وردّ عليهم بها ذكره لهم من تقاه وورعه أيام صحته وعافيته.

إن الذي قرره الحديث يدل على أن أيوب كان الأفقه والأتقى والأعلم، وأن الشك لم يأت من قِبَله، بل من قبل أحد صاحبيه.

صحيح أن التوراة تذكر أن أيوب فقه وتاب وأناب، وأكرمه ربه، ولكن ما ذكرته التوراة من تبرم أيوب وضيقه وتسخطه غير صحيح أصلاً، وتوافق التوراة القرآن في الإخبار بأن أيوب كان ثرياً قبل أن ينزل به البلاء، وأنه كان صاحب أهل وولد، وأن الله أذهب ماله، وأخذ ولده، كما أصابه البلاء في جسده، وأن الله بعد أن عافاه رد إليه أهله ومثلهم معهم.

ولكن كُتّاب التوراة يضيّعون الحقيقة عندما يدعون أن الله عوض أيوب عن ماله بها أهداه إليه إخوته وأصدقاؤه من الأموال، وقد علمنا من حديث رسولنا

كيف أفاض الله المال على أيوب من السحاب ذهباً وفضة، ولم يكن عودة المال إليه بهدايا أقاربه وأصحابه.

وتوافق التوراة ما أشار إليه القرآن من أن البلاء الذي أصاب أيوب في جسده كان سببه الشيطان، ولكن التفصيلات التي ذكرتها التوراة في المحاورة التي جرت بين الله وبين الشيطان غير صحيحة، وهي تخالف قواعد شرعية معلومة من الدين بالضرورة، فالله لا يحاور الشيطان بعد طرده من رحمته، وإن أذن له أن يصيب عباده بالأذى في بعض الأحيان لأمر يريده الله.

## ثالثا: قصم أيوب في الكتاب والسنم

## ١ - نبي الله أيوب في القرآن:

أيوب أحد أنبياء الله الكرام الذين أوحى الله إليهم في جملة من أوحى إليه من أنبيائه ﴿ إِنَّا أَوْحَيْمَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْمَا إِلَى نُوحٍ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْمَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْمَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِنْسَانِهِ وَإِنْسَانَ وَهَدُونَ وَسُلَيْهَا إِنَ السَاء: ١٦٣].

وهو من ذرية إبراهيم النَّكِيْ ، قال تعالى: ﴿ وَوَهَبَّنَا لَهُۥ إِسْحَنَى وَيَعْ قُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا لَهُۥ إِسْحَنَى وَيَعْ قُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَهُو مَنْ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ هَدَيْنَا وَنُوجًا هَدَيْنَا مِن قَبَلُ وَمِن ذُرِّيَّ تِهِ عَدَاوُرَدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهُدَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٤].

وقد أخبرنا الله عن قصته في موضعين من كتابه:

الأول: في سورة الأنبياء في قوله تعالى: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْنَادَىٰ رَبَّهُ وَأَيِّوبَ إِذْنَادَىٰ رَبَّهُ وَأَيْ مَسَّنِي اَلضَّرُ وَأَنَّو اَلَّهُ اَلْهُ وَمَثْلَهُم وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ اللَّهُ أَهْ اللَّهُ وَمَثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِحْرَىٰ لِلْعَنِدِينَ اللَّهُ اللهُ الانبياء: ٨٣-٨٥].

والثاني: في سورة (ص) في قوله: ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا ٓ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ ٓ أَنِي مَسَنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصَّبٍ وَعَذَابٍ ﴿ اَكُضُ بِرِجَلِكَ هَلَنَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابُ ﴿ اَلَى مَلَنَا لَهُۥ وَمِثْلَهُم مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذَكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ اللهِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْنَا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُۥ أَوَابُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

## ٢ نبى الله أيوب في الأحاديث:

عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال: «إن نبي الله أيوب الله البث به بلاؤه ثماني عشرة سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين، فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به.

فلما راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب: لا أدري ما تقولان غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان، فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي، فأكفر عنهما، كراهة أن يذكر الله إلا في الحق.

قال: وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، وأوحي إلى أيوب أن ﴿ اَرْكُنُ بِرِجَلِكُ هَذَا مُغَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ ﴿ اَلَى اللهِ مَا بِهِ مِن البلاء، وهو [ص:٤٢]، فاستبطأته، فتلقته تنظر وقد أقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء، وهو أحسن ما كان فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى، والله على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحاً، فقال: فإني أنا هو.

وكان له أندران (أي بيدران): أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتين، فلم كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض». [قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/٢١) «رواه أبو يعلى في مسنده» (١/١٧٦-١٧٧) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٧٤-٣٧٥)، وقال فيه: الحديث صحيح، وصححه الضياء المقدسي في المختارة].

ويستفاد من مجموع ما ورد في القرآن والحديث في شأن أيوب أنه كان قبل بلائه منعمًا، يرفل في بحبوحة من العيش، وقد رزقه الله المال والأهل والولد، ثم شاء الله أن يبتليه، فأذهب ماله وولده، وأصيب في جسده، فانفض عنه من جمعتهم النعمة حوله، وجفاه القريب والبعيد، ولم يبق باراً به إلا زوجته، واثنان من كرام أصحابه، كانا يغدوان عليه ويأنس بها.

# ٣. شرح الحديث الذي قص علينا قصم أيوب:

وقد تفكر أحد الرجلين اللذين بقيا على صحبته في حال أيوب، وامتداد بلائه به، فقد مضى على البلاء الذي حلّ به ثهاني عشرة سنة، ولم يكشف الله عنه ما أصابه به، وجال بخاطره أن هذا البلاء ربها كان بسبب ذنب عظيم ارتكبه أيوب، وأطلع هذا الرجل صاحبه على ما دار في خلده، فلم يصبر أن صارح أيوب بها قاله عنه صاحبه، فآلم ذلك أيوب أشد الألم، وكشف لهما من حاله ما ينفي تلك المقالة، فقد بلغ به الأمر في حال سلامته وعافيته أنه كان يرى الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فيرجع إلى منزله فيتصدق عنهها، كراهة أن يذكر الله إلا في حق.

هناك توجه إلى ربه بالدعاء، طالباً منه كشف البلاء، ﴿ أَنِي مَسَّنِي ٱلضُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّيْمِينَ ﴿ آلَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣]، ﴿ أَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿ اللهِ اللهِ ا

واستجاب الله دعاءه، وكشف عنه بلاءه، فالله على كل شيء قدير، وإذا شاء شيئاً كان، لا يعجزه شيء في الأرض، ولا في السهاء.

وكان من عادته أنه إذا خرج ليقضي حاجته جاءته زوجته، فأمسكت بيده لضعف بدنه، فإذا أوصلته إلى المكان المقصود، تركته ريثها يقضي حاجته، ثم عادت إليه تمسك به، تعينه على الرجوع إلى مكان إقامته، وقد أبطأ عليها في ذلك اليوم الذي دعا فيه ربه، فقد أوحى الله إليه أن يضرب برجله الضعيفة الأرض، فانبثق الماء من موضع ضربته، فأمره الله أن يشرب من ذلك الماء، ويغتسل منه، فأذهب الماء

أمراضه التي في ظاهر جسده وباطنه، وعادت إلى الحيوية والنشاط في الحال، ورجعت له صحته وعافيته كأن لم يكن به مرض.

وعاد إلى زوجته يتدفق حيوية نشاطاً، كحاله قبل أن يداهمه المرض، فلما رأته لم تعرفه مع أنها رأت فيه شبه الزوج أيام كان صحيحاً معافى، وسألته عن زوجها النبي المبتلى، وذكرت له ما لاحظته من شبهه به أيام كان سوياً صحيحاً، ولم تكن تتوقع أن يصلح حاله، ويشفى من مرضه في هذه المدة الوجيزة التي غابها عنها، وكم كان فرحها وسرورها عظيماً عندما رأت نعمة الله عليه في رده عافيته وصحته إليه.

وكما رد الله عليه عافيته وصحته، رد عليه ضعفي المال الذي فقده، ورزقه ضعفي ما كان عنده من الأولاد، فقد أرسل الله سحابتين، لا تحملان مطراً، بل ذهباً وفضة، وكان لأيوب بيدران: أحدهما للقمح، والآخر للشعير، فأفرغت إحدى السحابتين الذهب في بيدر القمح، وأفرغت الأخرى الفضة في بيدر الشعير.

وكان قد غضب على زوجته في مرضه، فنذر إن شفاه الله أن يضربها مائة ضربة، وعزّ عليه بعد شفائه أن يكون جزاؤها منه على صبرها ورعايتها الضرب والجلد، وشقّ عليه أن لا يفي لربه بنذره، فجعل الله له فرجاً ومخرجاً، إذ أمره أن يأخذ حزمة من قش القمح أو الشعير، فيضربها بها ضربة واحدة، فيكون قد وفي بنذره، ولم يضر زوجته، قال تعالى لأيوب: ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتُا فَاضْرِب بِهِ وَلا تَعْنَتُ ﴾ بنذره، ولم يضر زوجته، قال تعالى لأيوب: ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتُا فَاضْرِب بِهِ وَلا تَعْنَتُ ﴾ [ص:٤٤].

وقد ذهب الإمام أحمد إلى جواز ضرب من أصاب حداً كالزاني غير المحصن والقاذف بمثل ما ضرب به أيوب إن كان المحدود مريضاً يخشى هلاكه بالضرب، وقد أمر الرسول على أصحابه أن يضربوا رجلاً مريضاً زنى بجارية بعثكال من نخل فيه مائة شمروخ ضربة واحدة. [انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم: (٢/ ٩٨)، والحديث المشار إليه عزاه الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٦/ ١٢١٥) ورقمه: ٢٩٨٦ إلى النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه والبيهقي وأحمد وغيرهم].

وكان أيوب على خفيف الظل، ندي الروح، فيه دعابة في صدق، فقد أخبرنا الرسول على أيوب على الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الرسول الله على الله على الله على الله على أيوب يغتسل عرياناً خرَّ عليه رِجْل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك» [البخاري: ٣٩٩].

ولعلك تخيلت منظر أيوب، وهو يثب عرياناً، يجمع ذلك الجراد ويحثيه في ثوبه، ويناديه ربه، ألم أغنك عما ترى، أي بما أفاضته السحابتان من الذهب والفضة في بيدريه، ويأتي الجواب: لا غنى لي عن بركتك يا رب.





#### أولا: تقديم

قصة نبي الله يونس فيها عجب وطرافة، فقد ألقي في البحر، فابتلعه الحوت، وهناك دعا الله ربه، واستغاث به، فنجاه من الهلاك، وحفظه، وأمر الله الحوت بإلقائه على شاطئ البحر.

وفي الحديث مزيد بيان لما ذكره القرآن عن قصته، وتوضيح للأسباب التي أدت به إلى غضبه عليه، وركوبه البحر بعيداً عن أهله ودياره.

#### ثانيا: هذه القصم في التوراة

#### ١ التعريف بيونان:

هذه القصة موجودة في التوراة في سفر كامل معقود لها، يدعى سفر يونان بن أمتان، وتذكر التوراة أنه أحد أنبياء بني إسرائيل.

ولا شك أن هذا النبي هو يونس بن متى، فالأسماء متشابهة في لفظها، والقصة فيها بعض المعالم والوقائع التي تحدث عنها القرآن، وتحدث عنها الحديث، وإن كان فيها قصور وتغيير بسبب التحريف الذي أصاب التوراة.

وقد صحّ في بعض الأحاديث أن اسم هذا النبي يونس بن متى [مسلم: ١٦٦].

وأصل اسم يونان عند اليهود: يوناثان، ومعناه (عطية الله)، أو كما يقول شُرّاح التوراة: (يهوه أعطى) أي الله أعطى، فيهوه عندهم هو الله [قاموس الكتاب المقدس: ١١٢٣].

وتذكر التوراة أنّ يونان (٧٨٥-٤٧ق.م) أو يونس هما الصيغة السريانية والعربية للاسم العبري (يوناه) ومعناه الحام. ومنه (يونَس) باليونانية، والنون في اليونانية مفتوحة وضمت عند التعريب اتباعاً لضمة الياء. [المعرب للجواليقي، دار القلم، دمشق. وانظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية لعبدالوهاب المسيري] أنّ يونان من مدينة فلسطينية تدعى جت حافر [سفر الملوك الثاني الإصحاح الرابع عشر: ٢٥]، وهذه المدينة تقع قرب مدينة الناصرة على بُعد ثلاثة أميال منها.

وقد كان يسكن هذه المدينة سبط من أسباط بني إسرائيل يدعى (زبلون) [سفر يشوع، الإصحاح التاسع عشر: ١٠-١٦]. ولذلك يرجح شُرّاح التوراة أن يونان كان من هذا السبط.

وهذه الأخبار الله أعلم بمدى صحتها.

#### ٢- إرسال الله يونس إلى نينوى:

ويزعم كُتّاب التوراة أن الله أرسل يونس من مدينته في فلسطين إلى أهل نينوى، لما كثر شرهم وفسادهم، ليحذرهم غضب الله وانتقامه، ونينوى مدينة عظيمة قرب مدينة الموصل في العراق، فأبى يونس السفر إلى تلك المدينة، خوفاً من شر أهلها، وهرب من الله تبارك وتعالى، فركب سفينة من مدينة يافا إلى مدينة بعيدة تدعى ترشيش، يزعم مفسرو التوراة أنها في المغرب أو في أسبانيا، ولا أدري كيف يكون نبياً، ويظن أنه يمكن أن يهرب من الله.

## القاء يونس في البحر وابتلاع الحوت له:

ولما توسطت السفينة البحر ثار البحر وماج، حتى كادت السفينة تنكسر، فأخذ ركاب السفينة يرمون بأمتعتهم حتى لا تغرق السفينة، وكان يونس نائماً في أثناء ذلك في أسفل السفينة، وجاء رئيس البحارة فأيقظه، وطلب منه أن يدعو ربه كي يخلصهم مما أحاط بهم.

واقترح بعض الركاب أن يقترعوا لا ليخففوا حمل السفينة، بل ليعرفوا الرجل الذي تسبب في البلاء الذي أصابهم، فأصابت القرعة يونس، فاستخبروا منه خبره، وفي هذا دلالة على أنهم لم يعرفوه، عندما حملوه، فلما عرفوا أنه هارب من وجه الله خافوا، فطلب منهم إلقاءه في البحر، فينجون من غضب الله، لأنه علم أن هيجان البحر كان بسببه، فألقوه في البحر، فالتقمه الحوت، وحبس في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال، وذكر كُتّاب التوراة الدعاء الذي دعا به ربه، وليس فيه الدعاء الذي نص القرآن عليه، فأمر الله الحوت بقذفه إلى البر، وأمره بالذهاب إلى مدينة نينوى، لينذر أهلها، ويخبرهم أن مدينتهم سوف تعذب بعد أربعين يوماً.

#### ٤\_ توبت أهل نينوى وإيمانهم:

عندما علم أهل نينوى ما خوّفهم به يونس تابوا وأنابوا وآمنوا، وجأروا إلى الله بالدعاء، فتاب عليهم ورحمهم، فغم ذلك يونس وأغاظه، لأن الله رحمهم، وعاتب ربه على مغفرته لهم، وخرج يونس من المدينة، وجلس في الجهة الشرقية منها، تحت مظلة صنعها، وجلس هناك ليرى ما يحدث في المدينة، فأنبت الله له يقطينة كبيرة تظله، لتخلصه من غمّه، ففرح بها، وفي اليوم التالي عند طلوع الفجر، يبست لأن الله أرسل عليها دودة ضربتها، فحزن عليها، فعاتبه ربه على حزنه على موت اليقطينة، وعدم حزنه على هلاك أهل نينوى، وهم جموع كثيرة من البشر.

#### ٥ سرد القصم من التوراة:

جاء في الإصحاح الأول من سفر يونان: «١ وَصَارَ قَوْلُ الرَّبِّ إِلَى يُونَانَ بْنِ أَمِتَّايَ قَائِلاً: ٢ ﴿ قُم اذْهَبْ إِلَى نِينَوَى المَدِينَةِ العَظِيمَةِ وَنَادِ عَلَيْهَا، لأَنَّهُ قَدْ صَعِدَ شَرُّهُمْ أَمَامِي ». ٣ فَقَامَ يُونَانُ لِيَهْرُبَ إِلَى تَرْشِيشَ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ، فَنَزَلَ إِلَى يَافَا وَوَجَدَ سَفِينَةً فَاهِبَةً إِلَى تَرْشِيشَ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ، فَنَزَلَ إِلَى يَافَا وَوَجَدَ سَفِينَةً ذَاهِبَةً إِلَى تَرْشِيشَ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ. ٤ فَأَرْسَلَ الرَّبُ رِيحًا شَدِيدَةً إِلَى البَحْرِ، فَحَدَثَ نَوْءٌ عَظِيمٌ فِي البَحْرِ حَتَّى لَا لَبَعْمِ السَّفِينَةُ تَنْكَسِرُ. ٥ فَخَافَ المَلاَّحُونَ وَصَرَخُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى إِلِهِهِ، وَطَرَحُوا كُالُّ وَاحِدٍ إِلَى إِلِهِهِ، وَطَرَحُوا

الأَمْتِعَةَ الَّتِي فِي السَّفِينَةِ إِلَى البَحْرِ لِيُخَفِّفُوا عَنْهُمْ. وَأَمَّا يُونَانُ فَكَانَ قَدْ نَزَلَ إِلَى جَوْفِ السَّفِينَةِ وَاضْطَجَعَ وَنَامَ نَوْمًا تَقِيلاً. ٦ فَجَاءَ إِلَيْهِ رَئِيسُ النُّوتِيَّةِ وَقَالَ لَهُ: «مَا لَكَ نَائِمًا؟ قُم اصْرُخْ إِلَى إِلِهِكَ عَسَى أَنْ يَفْتَكِرَ الإِلهُ فِينَا فَلاَ نَهْلِكَ». ٧وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: «هَلُمَّ نُلْقِي قُرَعًا لِنَعْرِفَ بِسَبَبِ مَنْ هَذِهِ البَلِيَّةُ». فَالقَوا قُرَعًا، فَوَقَعَتِ القُرْعَةُ عَلَى يُونَانَ. ٨فَقَالُوا لَهُ: «أَخْبِرْنَا بِسَبَبِ مَنْ هذِهِ الْمُصِيبَةُ عَلَيْنَا؟ مَا هُوَ عَمَلُكَ؟ وَمِنْ أَيْنَ أَتَيْتَ؟ مَا هِيَ أَرْضُكَ؟ وَمِنْ أَيِّ شَعْبِ أَنْتَ؟» ٩ فَقَالَ لَمُهُمْ: «أَنَا عِبْرَانِيٌّ، وَأَنَا خَائِفٌ مِنَ الرَّبِّ إِلهِ السَّمَاءِ الَّذِي صَنَعَ البَحْرَ وَالبَرَّ». ١٠ فَخَافَ الرِّجَالُ خَوْفًا عَظِيمًا، وَقَالُوا لَهُ: «َلِمَاذَا فَعَلْتَ هذَا؟» فَإِنَّ الرِّجَالَ عَرَفُوا أَنَّهُ هَارِبٌ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ، لأَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ. ١١فَقَالُوا لَهُ: «مَاذَا نَصْنَعُ بِكَ لِيَسْكُنَ البَحْرُ عَنَّا؟» لأَنَّ البَحْرَ كَانَ يَزْدَادُ اضْطِرَابًا. ١٢ فَقَالَ لَهُمْ: «خُذُونِي وَاطْرَحُونِي فِي البَحْرِ فَيَسْكُنَ البَحْرُ عَنْكُمْ، لأَنْنِي عَالِمُ أَنَّهُ بِسَبَبِي هذَا النَّوْءُ العَظِيمُ عَلَيْكُمْ». ١٣ وَلكِنَّ الرِّجَالَ جَذَفُوا لِيُرَجِّعُوا السَّفِينَةَ إِلَى البَرِّ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا، لأَنَّ البَحْرَ كَانَ يَزْدَادُ اضْطِرَابًا عَلَيْهِمْ. ١٤ فَصَرَ خُوا إِلَى الرَّبِّ وَقَالُوا: «آهِ يَا رَبُّ، لَا تَهْلِكْ مِنْ أَجْلِ نَفْسِ هذَا الرَّجُلِ، وَلاَ تَجْعَلْ عَلَيْنَا دَمًا بَرِيئًا، لأَنَّكَ يَا رَبُّ فَعَلْتَ كَمَا شِئْتَ». ٥ أَثُمَّ أَخَذُوا يُونَانَ وَطَرَحُوهُ فِي البَحْرِ، فَوَقَفَ البَحْرُ عَنْ هَيَجَانِهِ. ١٦ فَخَافَ الرِّجَالُ مِنَ الرَّبِّ خَوْفًا عَظِيمًا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَةً لِلرَّبِّ وَنَذَرُوا نُذُورًا. ١٧ وَأَمَّا الرَّبُّ فَأَعَدَّ حُوتًا عَظِيمًا لِيَبْتَلِعَ يُونَانَ. فَكَانَ يُونَانُ فِي جَوْفِ الحُوتِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَثَلاَثَ لَيَالٍ» [سفر التكوين، الإصحاح الأول: ١-١٧].

وجاء في الإصحاح الثاني: «١ فَصَلَّى يُونَانُ إِلَى الرَّبِّ إِلِهِهِ مِنْ جَوْفِ الحُوتِ، ٢ وَقَالَ: «دَعَوْتُ مِنْ ضِيقِي الرَّبَّ، فَاسْتَجَابَنِي. صَرَخْتُ مِنْ جَوْفِ الهَاوِيَةِ، فَسَمِعْتَ صَوْتِي. ٣ لأَنَكَ طَرَحْتَنِي فِي العُمْقِ فِي قَلْبِ البِحَارِ، فَأَحَاطَ بِي نَهُرُّ. جَازَتُ فَسَمِعْتَ صَوْتِي. ٣ لأَنَكَ طَرَحْتَنِي فِي العُمْقِ فِي قَلْبِ البِحَارِ، فَأَحَاطَ بِي نَهُرُّ. جَازَتُ فَوْقِي جَمِيعُ تَيَّارَاتِكَ وَلِحُنَنِي عَى لَهُ لُودْتُ مِنْ أَمَامٍ عَيْنَيْكَ. وَلَكِنَنِي أَعُودُ وَقِي جَمِيعُ تَيَّارَاتِكَ وَلَحُنَنِي عَيَاهُ إِلَى النَّفْسِ. أَحَاطَ بِي غَمْرُ. التَفَّ عُشْبُ أَنْظُرُ إِلَى هَيْكُلِ قُدْسِكَ. ٥ قَدِ اكْتَنَفَتْنِي مِيَاهُ إِلَى النَّفْسِ. أَحَاطَ بِي غَمْرُ. التَفَّ عُشْبُ النَّفْسِ. أَحَاطَ بِي غَمْرُ. التَفَّ عُشْبُ البَّحْرِ بِرَأْسِي. ٦ نَزَلْتُ إِلَى أَسَافِلِ الجِبَالِ. مَغَالِيقُ الأَرْضِ عَلَيَّ إِلَى الأَبْدِ. ثُمَّ أَصْعَدْتَ البَّحْرِ بِرَأْسِي. ٦ نَزَلْتُ إِلَى أَسَافِلِ الجِبَالِ. مَغَالِيقُ الأَرْضِ عَلَيَّ إِلَى الأَبْدِ. ثُمَّ أَصْعَدْتَ البَّنَ الوَهْدَةِ حَيَاتِي أَيُّهَا الرَّبُ إِلِي. ٧ حِينَ أَعْيَتْ فِيَّ نَفْسِي ذَكَرْتُ الرَّبُ، فَجَاءَتْ مِنَ الوَهْدَةِ حَيَاتِي أَيُّهَا الرَّبُ إِلِي عَنْ الوَهْدَةِ حَيَاتِي أَيُّهَا الرَّبُ إِلْهِي. ٧ حِينَ أَعْيَتْ فِيَّ نَفْسِي ذَكَرْتُ الرَّبُ، فَجَاءَتْ

إِلَيْكَ صَلاَتِي إِلَى هَيْكُلِ قُدْسِكَ. ٨ اَلَّذِينَ يُرَاعُونَ أَبَاطِيلَ كَاذِبَةً يَتْرُكُونَ نِعْمَتَهُمْ. ٩ أَمَّا أَنَا فَبِصَوْتِ الحَمْدِ أَذْبَحُ لَكَ، وَأُوفِي بِهَا نَذَرْتُهُ. لِلرَّبِّ الخَلاَصُ». ١٠ وَأَمَرَ الرَّبُّ الحُوتَ فَقَذَفَ يُونَانَ إِلَى البَرِّ » [سفر التكوين: الإصحاح الثاني: ١٠-١١.

وجاء في الإصحاح الثالث من سفر يونان: «١ ثُمَّ صَارَ قَوْلُ الرَّبِّ إِلَى يُونَانَ مَائِيَةً قَائِلاً: ٢ قُمُ اذْهَبْ إِلَى نِينَوَى المَدِينَةِ العَظِيمَةِ، وَنَادِ لَمَا المُنَادَاةَ الَّتِي أَنَا مُكَلِّمُكَ مَا "كَفَقَامَ يُونَانُ وَذَهَبَ إِلَى نِينَوَى المَدِينَةِ العَظِيمَةِ هُولِ الرَّبِّ. أَمَّا نِينَوَى فَكَانَتْ مَدِينَةً عَظِيمَةً لله مَسِيرَةَ ثَلاَئَةِ أَيَّامٍ. ٤ فَابْتَدَأَ يُونَانُ يَدْخُلُ المَدِينَةَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَنَادَى عَظِيمَةً لله مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ، وَنَادَى وَقَالَ: ﴿ بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تَنْقَلِبُ نِينَوَى». ٥ فَآمَنَ أَهْلُ نِينَوى بِالله وَنَادُوا بِصَوْمٍ وَقَالَ: ﴿ وَبَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تَنْقَلِبُ نِينَوَى». ٥ فَآمَنَ أَهْلُ نِينَوى بِالله وَنَادَوْا بِصَوْمٍ وَقَالَ: ﴿ وَبَلَعَ وَخَلَعَ رِدَاءَهُ عَنْهُ وَتَعْمَلِهِمْ اللّهَ مَلِكَ نِينَوى بِللله وَنَادُوا بِصَوْمٍ وَكَلِسُ عَلَى الرَّمَادِ. ٧ وَنُودِي وَقِيلَ فِي كُرْسِيّةِ وَخَلَعَ رِدَاءَهُ عَنْهُ وَعَظَي بِمِسْحِ وَجَلَسَ عَلَى الرَّمَادِ. ٧ وَنُودِي وَقِيلَ فِي كُرْسِيّةِ وَخَلَعَ رِدَاءَهُ عَنْهُ وَلَا البَقَرُ وَلاَ الغَنْمُ وَلاَ البَقَرُ وَلاَ الغَنَمُ وَلاَ البَقَرُ وَلاَ الغَنَمُ وَيَعْمُ وَلاَ البَقَرُ وَلاَ الغَنَمُ وَلاَ البَقَرُ وَلاَ الغَنَمُ شَعْدًا بِمُسُوحِ النَّاسُ وَالبَهَائِمُ وَلاَ البَقَرُ وَلاَ الغَنَمُ وَيَرْجِعُوا كُلُ وَاحِدٍ عَنْ طُرِيقِهِ الرَّدِيئَةِ وَعَنِ الظَّلْمِ الَّذِي فِي أَيْدِيمِهُ وَلاَ اللّهُ مُولَى الللهُ وَعُولِ اللّهَ مَلَى اللله وَعُولُ اللّهَ مَلَى اللله وَعَلَى الله وَلاَ الله وَالْمَ الله وَلَيْ الله وَلا الله وَلا الله وَمُ اللله وَالْمَالِقُولُ وَالْمَلْ اللله وَلَا الله وَلَيْ اللله وَعَلَى اللله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَيْلُو الله وَلِيقِهِ الرَّذِي وَالله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى اللله وَلَا الله وَلَو الله وَلِي الله وَلِي الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله

وجاء في الإصحاح الرابع: «١ فَغَمَّ ذلِكَ يُونَانَ غَمَّ شَدِيدًا، فَاغْتَاظَ. ٢ وَصَلَّى إِلَى الرَّبِّ وَقَالَ: «آو يَا رَبُّ، أَلَيْسَ هَذَا كَلاَمِي إِذْ كُنْتُ بَعْدُ فِي أَرْضِي؟ لِذلِكَ بَادَرْتُ إِلَى الْمَرَبِ إِلَى تَرْشِيشَ، لأَنِّي عَلِمْتُ أَنَّكَ إِلهٌ رَؤُوفٌ وَرَحِيمٌ بَطِيءُ الغَضَبِ وَكَثِيرُ إِلَى الْمَرَبِ إِلَى تَرْشِيشَ، لأَنَّ عَلِمْتُ أَنَّكَ إِلهٌ رَؤُوفٌ وَرَحِيمٌ بَطِيءُ الغَضَبِ وَكَثِيرُ الرَّحْمَةِ وَنَادِمٌ عَلَى الشَّرِّ. ٣ فَالآنَ يَا رَبُّ، خُذْ نَفْسِي مِنِّي، لأَنَّ مَوْتِي خَيْرٌ مِنْ حَيَاتِي ». ٤ فَقَالَ الرَّبُ: «هَلِ اغْتَظْتَ بِالصَّوَابِ؟». ٥ وَخَرَجَ يُونَانُ مِنَ اللَّدِينَةِ وَجَلَسَ شَرْقِيَّ المَدِينَةِ، وَصَنَعَ لِنَفْسِهِ هُنَاكَ مَظَلَّةً وَجَلَسَ مَّتَهَا فِي الظِّلِّ، حَتَّى يَرَى مَاذَا يَعْدُثُ فِي المَدِينَةِ، وَصَنَعَ لِنَفْسِهِ هُنَاكَ مَظَلَّةً وَجَلَسَ تَعْتَهَا فِي الظِّلِّ، حَتَّى يَرَى مَاذَا يَعْدُثُ فِي المَدِينَةِ، ٢ فَأَعَدَّ الرَّبُ الإِلهُ يَقْطِينَةً فَارْتَفَعَتْ فَوْقَ يُونَانَ لِتَكُونَ ظِلاً عَلَى رَأْسِهِ، لِكَيْ المَدِينَةِ. ٢ فَأَعَدَّ الرَّبُ الإِلهُ يَقْطِينَةً فَارْتَفَعَتْ فَوْقَ يُونَانَ لِتَكُونَ ظِلاً عَلَى رَأْسِهِ، لِكَيْ

يُحَلِّصَهُ مِنْ غَمِّهِ. فَفَرِحَ يُونَانُ مِنْ أَجْلِ اليَقْطِينَةِ فَرَحًا عَظِيمًا. ٧ ثُمَّ أَعَدَّ اللهُ دُودَةً عِنْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ فِي الغَدِ، فَضَرَبَتِ اليَقْطِينَةَ فَيَبِسَتْ. ٨ وَحَدَثَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنَّ اللهَ أَعَدَّ رِيحًا شَرْقِيَّةً حَارَّةً، فَضَرَبَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِ يُونَانَ فَذَبُلَ. فَطَلَبَ لِنَفْسِهِ اللهَ أَعَدُ رِيحًا شَرْقِيَّةً حَارَّةً، فَضَرَبَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِ يُونَانَ فَذَبُلَ. فَطَلَبَ لِنَفْسِهِ اللهَ أَيُونَانَ: «هَلِ اغْتَظْتَ بِالصَّوَابِ مِنْ اللهُ لِيُونَانَ: «هَلِ اغْتَظْتَ بِالصَّوَابِ مِنْ اللهُ لِيُونَانَ: «هَلِ اغْتَظْتَ بِالصَّوَابِ مِنْ أَجْلِ اليَقْطِينَةِ؟» فَقَالَ: «اغْتَظْتُ بِالصَّوَابِ حَتَّى المُوْتِ». ١٠ فَقَالَ الرَّبُّ: أَنْتَ يَشْفَقُ أَنَا عَلَى نِينَوَى المَدِينَةِ العَظِيمَةِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا أَكْثَرُ مِنِ اثْنَتَيْ هَلَكَتْ. ١١ أَفَلاَ أَشْفَقُ أَنَا عَلَى نِينَوَى المَدِينَةِ العَظِيمَةِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا أَكْثَرُ مِنِ اثْنَتَيْ هَلَكَتْ. ١١ أَفَلاَ أَشْفَقُ أَنَا عَلَى نِينَوَى المَدِينَةِ العَظِيمَةِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا أَكْثَرُ مِنِ اثْنَتَيْ عَمْرَةَ رِبُوةً مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ لاَ يَعْرِفُونَ يَمِينَهُمْ مِنْ شِمَالِهِمْ، وَبَهَائِمُ كَثِيرَةٌ؟» [سفر التكوين: الإصحاح الرابع: ١-٩].

#### ثالثا: التعقيب على هذه القصم

#### ١- نبي الله يونس في القرآن:

وقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه خرج من قومه مغاضباً ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذَ ذَهَبَ مُغَنضِباً ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، وأنه أبق إلى الفلك المشحون، أي: السفينة ذات الحمل الكبير ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ آَنَ إِذَ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ الصافات: ١٣٩ - ١٤٩].

#### ٢ نبى الله يونس في الحديث:

وقد حدثنا رسولنا على عن يونس بن متى، في الحديث الذي يرويه عبدالله بن مسعود هله قال: «إن يونس الله كان وعد قومه العذاب، وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام، فتفرَّقوا بين كل والدة وولدها، ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه، فكف الله عنهم العذاب، وغدا يونس الله ينتظر العذاب فلم ير شيئاً، وكان من كذب ولم يكن له بينة قُتل، فانطلق مغاضباً، حتى أتى قوماً في سفينة، فحملوه، وعرفوه.

فلما دخل السفينة ركدت، والسفن تسير يميناً وشمالاً، فقال: ما بالُ سفينتكم؟ قالوا: ما ندري. قال: ولكني أدري، إن فيها عبداً أبقَ من ربه، وإنها والله لا تسير حتى تلقوه، قالوا: أما أنت يا نبى الله فلا والله لا نُلقيك.

قال: كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، فكان يستظل بها ويصيب منها فيبست، فبكى عليها حين يبست، فأوحى الله إليه: أتبكي على مائة ألف أو يزيدون، أردت أن تهلكهم؟

فخرج فإذا هو بغلام يرعى غناً، فقال: ممن أنت يا غلام؟ قال: من قوم يونس، قال: فإذا رجعت إليهم فأقرئهم السلام، وأخبرهم أنك لقيت يونس.

فقال الغلام: إن تكن يونس فقد تعلم أنه من كذب، ولم يكن له بيّنة قُتل، فمن يشهد لي؟ قال: تشهد لك هذه الشجرة، وهذه البقعة. فقال الغلام ليونس: مُرْهما، فقال لهما يونس الطّينين : إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له، قالتا: نعم.

فرجع الغلام إلى قومه، وكان له إخوة، فكان في منعة، فأتى الملك، فقال: إن له بينة، لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام، فأمر به الملك أن يُقتل، فقال: إن له بينة، فأرسل معه، فانتهوا إلى الشجرة والبقعة، فقال لهما الغلام: أنشدكما بالله هل أشهدكما يونس؟ قالتا: نعم، فرجع القوم مذعورين يقولون: تشهد لك الشجرة والأرض فأتوا الملك، فحدّثوه بها رأوه، فتناول الملك يد الغلام فأجلسه في مجلسه، وقال: أنت أحق بهذا المكان مني، وأقام لهم أمرهم ذلك الغلام أربعين سنة» [روى هذا الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه: (١١/ ٤١٥) ورقمه ١١٩٥، كتاب فضائل يونس، وعزاه السيوطي في الدر المنثور: (٧/ ١٢٣) إلى ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في الزهد، وعبد بن حميد، وابن جوير، وابن البي حاتم، عن ابن مسعود، ونقل الحافظ ابن حجر مقطعاً منه، وحكم بصحة رواية ابن أبي حاتم، في الباري (٦/ ٤٥٢) وصححه الشيخ إبراهيم العلي في الأحاديث الصحيحة من أخبار وصص الأنبياء، ١٢٢، ورقمه: ١٧٧].

#### ٣- شرح الحديث الذي أورد قصم يونس:

وقد أخبرنا رسولنا على وجه كون يونس آبقاً، وكيف كان مغاضباً، ذلك أنه وعد قومه العذاب، بعد أن طال تكذيبهم لرسولهم، وأخبرهم أنه سيحل بهم بعد ثلاثة أيام، فلما أيقنوا من نزوله بهم، تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله، وندموا على ما كان منهم من تكذيبهم لرسولهم، وكان من أمرهم ما أخبرنا به الرسول على في هذا الحديث، فقد فرقوا الأولاد عن الأمهات من البشر والحيوان، ثم خرجوا فجأروا إلى الله، فاختلطت أصواتهم وهم يدعون الله، ويتوسلون به، وصاحت الأمهات من النساء والحيوانات، كما صاحت الأبناء تطلب أمهاتها، فكف الله عنهم العذاب.

قال ابن كثير: «قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والخلف: لما خرج يونس من بين ظهرانيهم، وتحققوا نزول العذاب بهم،

قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة، وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم، فلبسوا المسوح، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عَجُّوا إلى الله عز وجل، وصرخوا، وتضرعوا إليه، وتمسكنوا لديه، وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات، وجأرت الأنعام والدواب والمواشي، فرغت الإبل وفصلانها، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وحملانها، وكانت ساعة عظيمة، فكشف الله بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم بسبب، ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم» [البداية والنهاية: ١/ ٢٣٢]. ولهذا قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفُمُ إِلَىٰ وَيَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَ يُونُسَ لَمّا ءَامَنُوا كَشَفَنا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيا وَمَتَعْتَاهُمْ إِلَىٰ عِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

لقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن قوم يونس نفعهم إيهانهم بعد نزول العذاب بهم، ورفعه الله عنهم بعد إحاطته بهم.

ومضت الأيام الثلاثة التي وعد بها يونس قومه، فجاء ينظر موعود الله فيهم، ولعله كان معتزلاً لهم، لم يدرِ بها فعلوه من التوبة والإنابة، فوجدهم لما أطلّ عليهم سالمين، فأغضبه ذلك، وكان جزاء الكاذب عندهم أن يقتل، فخرج هارباً من قومه، خشية القتل.

وسار حتى أتى شاطئ البحر، ويبدو من التأمل في نص الحديث أن خروجه لم يكن بإذن من الله تعالى، ولذا وصفه الله تبارك وتعالى في حاله تلك بأنه كان آبقاً، والآبق هو العبد الهارب من سيده ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الْمُ اللَّهُ إِلَى ٱلْفُلْكِ الْمُشْحُونِ ﴿ الصافات:١٣٩-١٤٠].

وكان الواجب على يونس أن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى، ويسلم لأمره، فليس للعبد أن يغضبه فعل ربه، وما كان ليونس أن يخرج من غير إذن منه، ولذلك نهى الله رسولنا على أن يكون كصاحب الحوت، وصاحب الحوت هو يونس لالتقام الحوت له، ﴿ فَأَصْبِرْ لِلْكُرْرَبِكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ الْحُوتِ ﴾ [القلم: ٤٨].

ولما وصل شاطئ البحر وجد قوماً في سفينة، فعرفوه، وحملوه معهم بناءً على طلبه، فلما توسطت السفينة في البحر ركدت على مياهه فلا تتحرك، وكان أمرها عجباً، السفن عن يمينها وشهالها تنطلق غادية رائحة، وهي واقفة فوق الماء لا تتحرك [الموجود في أكثر الأحاديث التي ذكرت قصة نبي الله يونس أن سبب إلقائه كان هيجان البحر وخوفهم من الغرق، لا أن السفينة ركدت فلم تسر]، وعلم يونس المنه أن وقوفها كان بسبب منه، وأخبر أصحاب السفنية أن سبب وقوف سفينتهم أنه حلّ بها عبد أبق من ربه، يعني نفسه ﴿ إِذَ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلِّكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ الصافات: ١٤٠]، وأنها لن تسير وهذا العبد فوق متنها، ولا بد من إلقائه في البحر حتى تمضي في طريقها كما تمضي بقية السفن، فرفضوا أن يلقوه، وهم يعلمون كرامته على ربه، فهو نبي من أنبياء الله.

فقال لهم يونس: اقترعوا، أي: اضربوا بقرعة، فمن وقعت عليه القرعة، فهو الذي يلقى في البحر، فاقترعوا فوقعت القرعة عليه، فأبوا إلقاءه، فاقترعوا الثانية، والثالثة، وكل ذلك تقع القرعة عليه، وهذا الاقتراع هو المراد بقوله تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَمِنَ المُدَحَضِينَ اللهُ [الصافات: ١٤١].

فلما رأى يونس ذلك رمى نفسه في البحر، وما كاد يصل إلى البحر حتى ظهر حوت عظيم فابتلعه، ولعل أهل السفينة قد شاهدوا الحوت، وهو يبتلع نبي الله يونس، وبذلك يكونون قد استيقنوا من موته وهلاكه، فما نجاحي ابتلعه الحوت قبل يونس فساهَمَ فكانَمِنَ المُدَحَضِينَ الله فَأَلَنْقَمَهُ الحَوْتُ وَهُومُلِيمٌ الله [الصافات:١٤١-١٤٢].

وقوله: مليم، فاعل ما يلام عليه، وهو تركه قومه غاضباً أن لم يقع العذاب بهم خارجاً عنهم من غير إذن من ربه.

وقد أمر الله الحوت أن لا يهلك العبد الصالح يونس، وهوى به الحوت إلى قعر البحر، فأحاطت به الظلمات: ظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، وظلمة الليل: ﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ ﴾ [الأنبياء:٨٧].

وقد سمع يونس من جوف الحوت تسبيح الحصى وحيوانات البحر في جوف البحر، فنادى ربه مسبحاً إياه، معترفاً بخطئه، نادماً على ما كان منه ﴿فَتَادَىٰ فِ النَّالُهُ لَكُنْ النَّالُهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ الْأَنبِياء: ٨٧].

فسمع نداءه «الذي يعلم السر والنجوى، ويكشف الضر والبلوى، سامع الأصوات وإن ضعفت، وعالم الخفيات وإن دقت، ومجيب الدعوات وإن عظمت البداية والنهاية: ١/ ٢٣٣]، ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ، وَنَجْيَنَكُ مِنَ ٱلْغَيْرَ ﴾ [الأنبياء: ٨٨].

ولو لا تسبيحه وإنابته لربه لهلك في بطن الحوت وبقي فيه إلى يوم البعث ﴿ فَلَوْلَا ۗ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَٰ لَكِبْتَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ السَّالُ ﴾ [الصافات:١٤٣-١٤٤].

لقد أمر الله الحوت بعد دعائه أن يلقيه على شاطئ البحر، فألقاه حيث أمره الله، وقد سقم جسمه، وتآكل جلده، وأنهكت قواه، ﴿ فَنَبَذَنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمُ الله الصافات: ١٤٥].

وقد شبه لنا الرسول على يونس في حال ذهاب جلده وذوبانه بفعل العصارات الهاضمة التي في معدة الحوت، بأنه كان عندما ألقاه الحوت كالفرخ الممعوط، وهو الذي نتف ريشه، فلم يبقَ منه شيء.

وأنبت الله عليه في مكانه الذي ألقي فيه شجرة من يقطين ﴿ وَأَنْبَتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقَطِينِ ﴿ اللهِ الله

واليقطين: نبتة تدعى القرع أو الدُّبّاء، ويذكر العارفون بالطب أن اليقطين غذاء جيد للبدن، يوافق ضعاف المعدة، ويلائم المحرورين، وماؤه يقطع العطش، ويذهب الصداع، وأثبت الطب الحديث أنه هاضم، ومسكن، ومرطب، وملين، ومدر للبول، ومطهر للصدر، وملطف، ويستعمل علاجاً لأمراض كثيرة [قاموس الغذاء والتداوي بالنبات: ص٤٥٧].

وقد أخبرنا رسولنا على أن يونس كان يستظل بظل هذه الشجرة، ويأكل منها، وأنها يبست بعد مدة من الزمن، فبكى عليها نبي الله يونس حين يبست، فأوحى الله إليه معاتباً: «أتبكي على شجرة أن يبست، ولا تبكي على مائة ألف أو يزيدون أردت أن تهلكهم».

ولما صحّ جسده، وأصبح قادراً على المشي والحركة، خرج يمشي، فوجد غلاماً يرعى غنها، فسأله من أي الأقوام هو، فقال: إنه من قوم يونس، فطلب منه أن يسلم على قومه، ويخبرهم بأنه لقي يونس.

وكان الغلام حصيفاً نبيهاً عالماً بها عليه قومه في شأن الكاذب، فقال ليونس: إن تكن يونس، فقد تعلم أنه من كذب، ولم يكن له بيّنة قُتل، فمن يشهد لي؟ قال: تشهد لك هذه الشجرة، وهذه البقعة.

فقال الغلام ليونس، مرهما، أي: بالشهادة له.

فقال لهما يونس الكيلا: إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له، قالتا: نعم.

وهذا كله بقدرة الله عز وجل.

فرجع الغلام إلى قومه، وكان له إخوة لهم جاه ومكانة في قومهم يمتنع بهم ممن يريد إيذاءه، فأتى الملك، وبلغه بلقائه بيونس وبلغه سلامه عليه وعلى قومه، ويبدو أنه قد استقر عند الملك وقومه أن يونس هلك، خاصة وأن ركاب السفينة لا بد أنهم قد حدثوا بها كان من غرقه في البحر وابتلاع الحوت له، فكان إخبار الغلام بها أخبر به كذب لا شك عندهم فيه، ولذا فإنه أمر بقتل الغلام في الحال.

فأخبره الغلام أن عنده دليلاً يدل على صدقه، فأرسل معه بعض خاصته، فلما وصلوا إلى الشجرة والبقعة التي أمرهما يونس بالشهادة له، خاطبهما قائلاً: أنشدكما بالله، هل أشهدكما يونس، قالتا: نعم.

فرجعوا خائفين وجلين، وأخبروا الملك بها سمعوه، فها كان من الملك إلا أنه نزل عن كرسيه، وأمسك بيد ذلك الغلام، وأجلسه ملكاً في مكانه، وقال له: أنت أحق بهذا المكان منى.

وقد أخبرنا رسولنا على أن ذلك الغلام حكم أربعين سنة، أقام لهم فيها أمرهم، وصلح فيها حالهم.

والذي يظهر أن يونس إنها أمر الغلام بالسلام على قومه وإخبارهم بحياته، وإشهاد البقعة والشجرة على ذلك، ليدل قومه على أنه لم يكذب عليهم، وأن كل ما كان إنها كان بأمر الله، فشهادة البقعة والشجرة للغلام شهادة ليونس بالنبوة، والنبي صادق لا يكذب.

والذي يظهر من النصوص التي بين أيدينا أن يونس عاد إلى قومه بعد إيهانهم، لقوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْفَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ الصافات:١٤٧]. وهؤلاء قومه كما في الحديث في معاتبة الله له أنه لم يحزن على هلاكهم، وهم يزيدون على مائة ألف، والله أعلم بها كان [راجع في هذه القصة كتابنا: صحيح قصص الحديث النبوي، ص١٢٨].

#### رابعا: هذه القصم في الميزان

إن من يقرأ هذه القصة في التوراة بعد أن يعلم علمها من القرآن وصحيح الأحاديث يجد أن التغيير والتحريف أصابها، فلم يبق فيها من الحق إلا القليل، فكأنها آثار أطلال مدينة خربة، لا يكاد يتعرف عليها من يعرفها حق المعرفة إلا بجهد ومشقة.

لا شك أن قصة يونس صحيحة، وليست أمثالاً مضروبة، كما يزعم بعض شرّاح التوراة، ولا ندري مدى صدق كون يونس من أرض فلسطين أرسله الله إلى نينوى من أرض العراق، ويبدو لي أن هذا ليس بصواب، فقد أخبرنا رسولنا على أن الله لم يرسل بعد لوط رسولاً إلا إذا كان في الذروة في أنساب قومه، فكيف يكون يونس من غير أهل البلد الذي أرسل إليه !!، وقد صرح القرآن أن أهل المدينة الذين أرسل إليهم يونس كانوا قومه، ﴿فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَعَهَا إِيمَنهُما إِلاً قَوْمَ يُونُسُ ﴾ [يونس: ١٩٨]. كيف يكونون قومه؟ وهو غريب عنهم هذا بعيد!!

ودعوى كتاب التوراة أن يونس رفض أمر الله إليه بالمسير إلى نينوى غير صحيح، فها كان يونس وهو النبي المرسل أن يرفض أمر الله إليه، ودعواهم أنه ركب البحر قبل أن يصل إلى نينوى أيضاً دعوى غير صحيحة، فالحديث صرح بوقوع هذا بعد أن خرج من قومه لعدم نزول العذاب بهم.

وفي الحديث أن أصحاب السفينة كانوا يعرفون يونس، لا كما تقول التوراة أنهم لا يعرفونه، وفيه أن يونس هو الذي طلب منهم أن يقترعوا لا كما تقول التوراة أنهم هم الذين طلبوا ذلك. وفي الحديث أنهم اقترعوا ثلاث مرات لا مرة واحدة، كما تذكر التوراة، وفيه أيضاً أن يونس هو الذي قذف بنفسه في البحر، ولم يقذفه فيه البحارة كما في التوراة.

وما ذكرته التوراة من أن يونس كان نائهًا نوماً ثقيلاً عندما هاج البحر غير صحيح، وفي هذا غمز في نبي الله يونس، فليس النوم الثقيل في مثل هذا الحال من صفات أفذاذ الرجال.

ويصدق القرآن ما جاء في التوراة أن الحوت ابتلع يونس، ولكن لم تذكر التوراة ما ورد في الحديث من سماع يونس تسبيح حصا البحر، والدعاء الذي ذكر في التوارة أن يونس دعا به ليس فيه الدعاء الذي ذكره القرآن. وهو دعاء يناسب حاله، بخلاف دعاء التوراة فليس فيه اعترافه بخطئه.

والذي في القرآن وصحيح الأحاديث أن يونس دعا قومه أهل نينوى فأبوا الإيهان، فأنذرهم يونس العذاب والهلاك، وهكذا أقوام الرسل لا يعذبون إلا إذا قامت الحجة عليهم، أما ما ذكرته التوراة من أن يونس جاء منذراً لهم بالعذاب، مخبراً إياهم بأنه سينزل بهم بعد أربعين يوماً من غير إنذار سابق، ومن غير معاناة طويلة، مخالف للمعهود من حال الرسل مع أقوامهم.

ويصدق القرآن ما جاء في التوراة من توبة أهل نينوى ورجوعهم إلى الله، ويصدقه ما ذكر في الحديث من ذكر البهائم والتفريق بينها وبين أولادها، وفيها تفصيل لا يبعد أن يكون صواباً، ولكن التعبير بندم الله على الشر الذي كان سيصنعه بأهل المدينة تعبير سيئ وخاطئ، فالندم فعل البشر، والصواب أن يقال: إن الله قَبِلَ توبتهم ورحمهم.

وليس صواباً ما جاء في التوراة من أن يونس غضب لرحمة الله إياهم، ومعاتبته لربه، والصواب أن يونس خشي القتل لأن العذاب لم ينزل، وكان حكم الكاذب عندهم القتل.

وليس صواباً أنه أنذرهم العذاب بعد أربعين يوماً بل بعد ثلاثة أيام كما ذكر في الحديث.

وما ذكرته التوراة من أن الله أنبت على يونس شجرة من يقطين، وأنها يبست فحزن عليها، وأن الله ضرب له المثل بها، فهو حزن على نبتة ولم يحزن على أمة يزيد عددها على مائة ألف كله صحيح، ولكن ليس صواباً أن الله أنبت عليه شجرة اليقطين بعد إنذاره لقومه، وما صرح به الحديث، وهو مفهوم من القرآن أن ذلك كان بعد أن ألقاه الحوت من جوفه.

ولا يوجد في التوراة كثير من التفصيلات التي وردت في القرآن والحديث فليس فيها السبب الذي دعا يونس إلى الخروج من قريته، وهو خوف القتل بسبب عدم نزول العذاب، وليس فيها أن يونس خرج من الحوت سقيها كالفرخ الممعوط، وليس فيها قصة الغلام بتفاصيلها.

وقد حذر رسولنا ﷺ أن يعد أحدٌ من أمته نفسه أفضل من يونس بن متى، فيونس بن متى، فيونس بن متى، فيونس بن متى الأنبياء، فعن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: (لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى البخاري: ٣٣٩٥].

وقد أخبرنا رسولنا على أن يونس النه حج إلى البيت العتيق، عن ابن عباس أن رسول الله على ثنية هُرْشَى، أن رسول الله على ثنية هُرْشَى أن رسول الله على أنية هُرْشَى على ثنية هُرْشَى على ناقة حمراء جَعْدةٍ عليه جُبَّة من صوفٍ، خطام ناقتها خلبة، وهو يلبى المسلم: ١٦٦] ومعنى خلبة، أي: ليفاً.

<sup>(</sup>١) هو جبل قرب الجحفة.



#### تقديم

هذه قصة نبي الله موسى الطّي أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهي قصة طويلة متشعبة، وسأورد هذه القصة في خطوات متتابعة، وسأحاول أن أوفي كل خطوة من خطوات القصة حقها بإيرادها من التوراة، والتعقيب عليها بآيات الكتاب وأحاديث الرسول عليها.

وقد أطال القرآن الحديث عن قصة موسى، وهو يصدق التوراة في الجملة، ولكنه يصوب أخطاء وقعت في التوراة، ويفصِّل في قضايا لم تذكرها التوراة، ويسدّد ما وقع في التوراة من خلط واضطراب.

#### ١ - التعريف بنبي الله موسى الملك ا

ذكرت التوراة أن موسى الطّيكل هو ابن أحد رجال بيت لاوي، وأم موسى كانت من بيت لاوي أيضاً.

ونبي الله موسى أعظم رسل بني إسرائيل، وتذكر التوراة أنه لم يبعث بعد موسى في بني إسرائيل مثله.

وموسى أحد أولي العزم من الرسل، وهم خسة، وهم أفضل الرسل، وهم نبينا محمد، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ويأتي ترتيب موسى بين الرسل في المرتبة الثالثة، فأفضلهم محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، عليهم الصلاة والسلام.

وقد أثنى الله - تبارك وتعالى - على موسى في قرآننا كثيراً، فمن ذلك قوله: ﴿وَانْكُرْ فِي ٱلْكِنْكِ مُوسَىٰ إِنَّهُۥكَانَ مُخْلَصًاوَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ﴿ وَانْدَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَٰنِ وَقَرَّبَنَهُ نَجِيًّا ۞ وَوَهَبْنَالُهُ مِنْ رَحْمَئِنَا آخَاهُ هَنْرُونَ نَبِيًا ۞ ﴿ [مريم: ٥١-٥٣].

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن موسى اللَّهِ كان عند الله وجيها ﴿وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيها ﴿ وَكَانَ عِندَاللّهِ وَجِيها ﴿ الْأَحْزَابِ: ٦٩] وقال ربنا لموسى: ﴿ يَنْمُوسَى ٓ إِنِّي آصْطَفَيْــتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَآءَاتَـيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّدِكِرِينَ ﴿ الْأَعْرَافِ: ١٤٣].

## ٢- صفح نبي الله موسى النيلا:

رأى رسولنا على الله موسى الناسي مرتين، مرة عندما عرج برسولنا على السياوات العُلى، فرأى موسى الناسي في السياء السابعة، ومثّل الله موسى الناسي لنبينا محمد على بينها كان رسولنا منطلقاً مع أصحابه، فجاء على موضع فقال: «وأما موسى فرجل آدم جعد، على جمل أحمر، مخطوم بخُلْبة، كأني أُنظر إليه إذ انحدر في اللوادي [البخاري: ١٩٥٩]. وفي رواية أخرى عند البخاري: «كأني أنظر إليه إذا انحدر في اللوادي يلبي» [البخاري: ١٥٥٥]. ووصفه عندما رآه في السهاء، فقال: «ليلة أسري بي رأيت موسى، وإذا رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ، كأنه من رجال شُنُوءَة» [البخاري: ١٦٥٨، مسلم: ١٦٨]. وفي حديث ابن عمر أن الرسول على قال: «وأما موسى فآدم جسيم سبط، كأنه من رجال الزط» [البخاري: ٣٤٣٨].

وخلاصة ما وصف به رسولنا على موسى أنه كان رجلاً طويلاً، وهو رجل ضرب ليس بالضعيف، ولا بالضخم الممتلئ، أي: هو وسط بين ذلك، وأما شعره فإنه سبط، أي: مسترسل، وليس بالجعد، وشبهه رسولنا على في أحد الأحاديث برجال شَنُوءَة، وفي الحديث الآخر برجال الزط، ورجال شنوءة قبيلة في اليمن، والزط: السودان.

وفسر ابن حجر الجسيم بالطويل، والسبط: الذي ليس بجعد، والزط: جنس من السودان [فتح البارى: ٦/ ٩٢].

#### ٣\_ التعريف بالفرعون الذي أرسل إليه موسى الكيلا:

الفرعون لقب لكل من حكم مصر في فترة من فترات التاريخ، وكان الفرعون الذي أرسل إليه موسى رجلاً ظالماً غشوماً جباراً متكبراً، ولظلمه واستكباره ادعى أنه ربُّ الناس، وإله الناس، ﴿فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ فَعَلَمَ أَنَا مَنَكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْأَعْلَىٰ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ ﴾ [النازعات: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُ كَا أَلْمَلاً مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إلَكِهِ غَيْرِكِ ﴾ [القصص: ٣٨].

وبلغ من طغيانه أن استبعد بني إسرائيل، وذبّح أبناء هم واستحيا نساء هم، ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُدَيِّحُ أَبْنَاء هُمُ وَيَسْتَخِيء نِسَاء هُمْ إِنّهُ رُكُم مِن المُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ [القصص:٤]، ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَ كُم مِن المُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ [القصص:٤]، ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَ كُم مِن المُفْسِدِينَ أَنْ اللهُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاء كُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاً \* مِن المُفْسِدِينَ أَنْ فَرَعُونَ نِسَاء كُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاً \* مِن المُفْسِرِفِينَ آلَهُ مَعْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاء كُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاً \* مِن المُفْسِرِفِينَ آلَهُ مَعْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاء كُمْ وَقِي ذَالِكُم بَلاً \* مِن المُفْسِرِفِينَ آلَهُ مُنْ وَلِي فَرَعُونَ لَعَالِي الْأَرْضِ وَإِنّهُ لِمِن الْمُسْرِفِينَ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ مِنْ عَوْنَ لَعَالِي الْأَرْضِ وَإِنّه لُولِي اللهُ مِن اللهُ اللهُ

#### الغاية من وراء إرسال موسى إلى فرعون:

أراد الله من وراء إرسال موسى الله إلى بني إسرائيل أن يرفع الظلم عنهم الذي سامهم به فرعون وقومه، ويجعل بعضاً من بني إسرائيل أئمة، ويجعلهم الوارثين، وينصرهم، ويمكن لهم في الأرض، ويُري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يخشونه من بني إسرائيل، فقد حكم الله أن يزول ملكهم على يد نبي من أنبياء بني إسرائيل ﴿ وَزُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلدِّينِ ٱسْتُصْعِفُواْ فِ ٱلأَرْضِ وَنُرِي وَعَمَلَهُم أَوْرُوهِي وَمُعَلَهُم أَوْرُوهِي وَنُم وَنُوكَ مَلَم فِي ٱلأَرْضِ وَنُرِي وَعَوْن وَهَمَن وَجَعُم الله فرعون وجنوده في اليم، وأورث بني إسرائيل مشارق الأرض وأغرق الله فيها. ومغاربها التي بارك الله فيها.

#### ٥ ولادة موسى الليلا:

ذكرنا فيها سبق انتقال إسرائيل وذريته ونسائهم من فلسطين إلى مصر، عندما أصبح نبي الله أصبح نبي الله أصبح نبي الله يوسف الطيخ عزيزاً لمصر، وتوفي إسرائيل وأولاده جميعاً بها فيهم نبي الله يوسف في مصر، « فَأَثْمَرُوا وَتَوَالَدُوا وَنَمَوْا وَكَثْرُوا كَثِيرًا جِدًّا، وَامْتَلاَتِ الأَرْضُ مِنْهُمْ » [سفر الخروج، الإصحاح الأول: ٧].

وتذكر التوراة أنه قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فخاف من بني إسرائيل أن يعينوا عدوهم عليهم، فاستذلّ بني إسرائيل، واستعبدهم، وأجبرهم على العمل في الحقول، والأعمال الشاقة.

وأمر الملك القابلتين اللتين تولدان العبرانيات أن تقتلا أولاد بني إسرائيل وتستحييا بناتهم عند الولادة، فلم تفعلا خوفاً من الله، ولما استفسر منهما فرعون عن السبب اعتذرتا بأن العبرانيات قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة، فكثر بنو إسرائيل ونموا، فأمر عند ذلك فرعون شعبه أن يطرحوا أولاد الإسرائيليات في النهر [سفر الخروج، الإصحاح الأول: ٨-٢٢].

وتذكر التوراة أيضاً أن رجلاً من بيت لاوي، تزوج بامرأة من ذلك البيت، فحبلت المرأة ووضعت ابناً ولما رأته أنه حسن خبأته ثلاثة أشهر، ولما رأت أنها لا تستطيع تخبئته أكثر من ذلك أخذت سفطاً من البردى وطلته، ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد تنظر إليه، لتعرف ما يُفعل به، فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات إلى جانب النهر، فرأت السفط بين الحلفاء فأرسلت أمتها فأخذته، ففتحته، وإذا ولد صغير يبكي، فرَّقت له، وقالت: هذا من أولاد العبرانيين، فقالت أخته لابنة فرعون: هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد، فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فطلبت ابنة فرعون منها أن تأخذه وترضعه بأجر، ولما كبر جاءَت به إلى ابنة فرعون، وأصبح لها ابناً، وسمته موسى، وقالت: "إنِّي انْتَشَلْتُهُ مِنَ المَاءِ" [سفر الخروج، الإصحاح وأصبح لها ابناً، وسمته موسى، وقالت: "إنِّي انْتَشَلْتُهُ مِنَ المَاءِ" [سفر الخروج، الإصحاح الثان: ١٠-١٠].

#### ٦. القرآن يصدق خبر التوراة في الجملم:

والقرآن يصدق ما أخبرت به التوراة في الجملة، ولكنه يصحح بعض التفصيلات الواردة في هذه القصة، فقد ذكر القرآن من طغيان فرعون الذي أصبح حاكماً لمصر في ذلك الوقت شيئاً عظيماً، قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ اللهَ عَلَيْهَا يَسْتَخْعِهُ اللهُ اللهُ

وكان الذبح من فرعون لأبناء الإسرائيليين على مرتين، الأولى منها كانت قبيل ولادة موسى الطّيّلا ، الثانية بعد أن جاء موسى فرعون رسولاً من رب العالمين، فالمذكور في الآية السابقة هو عن المرة الأولى، والمرة الثانية مذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلمَلَا أُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَتِي لِنساءَهُمْ وَإِنّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ اللهُ الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَتِي لِنساءَهُمْ وَإِنّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ اللهُ الأَرْضِ وَالأعراف ١٢٧٤].

## ٧- موسى يولد في الفترة العصيبة من تاريخ بني إسرائيل:

#### ٨٠ أمر الله أم موسى أن تلقيه بعد ولادته في النهر:

وقد بين لنا القرآن في موضع آخر أن الله أمر أم موسى أن تلقيه في التابوت، ثم تلقي التابوت في النهر ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا

يُوحَى ﴿ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِ ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْمَيْرِ فَلْمُلْقِهِ ٱلْمَثْمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لَي وَعَدُوُّ لَذَّ ﴾ [طه: ٣٧-٣].

وهذا النص يظهر عدم صحة ما قالته التوراة المحرّفة المغيّرة من أن أخته وضعته في الحلفاء، والصواب أن أمه جاءت بالتابوت، وهو صندوق صغير، فألقته فيه، ثم ألقته في النهر، فأمر الله النهر أن يلقيه في حديقة فرعون، فأخذه أعوان فرعون إلى الملكة زوجة فرعون.

والتوراة تقول: إن الذي أخذته هي ابنة فرعون، وهذا ليس بصواب، فالآخذة هي زوجة فرعون لا ابنته.

#### ٩- الحالة التي أصبحت عليها أم موسى بعد القائها إياه في النهر:

ويذكر القرآن الحالة النفسية التي أصبحت فيها أم موسى بعد إلقائها له في النهر، ﴿ وَأَصْبَحَ فَوْادُ أُمِرِ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِع بِهِ لَوْلا آن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِللهِ وَ وَأَصْبَحَ فَوْادُ أُمِر مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادتُ لَنُبْدِع بِهِ لَوَلا آن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُون مِن الله عَلَى مَن كل شيء، فلا شيء في قلبها إلا ذكر موسى، وقد كاد أن ينكشف أمرها بتصريحها أنها ألقت ابنها في النهر، لولا تثبيت الله لها.

#### ١٠ كيف مكن الله للطفل في قصر فرعون:

ويذكر لنا القرآن الكريم كيف مكن الله لموسى الله في قصر فرعون، وهو الطفل الصغير الذي لا يملك لنفسه شيئاً، لقد ذهب أعوان فرعون بالطفل الصغير إلى الملكة، فلما رأته أُلقيت محبته في قلبها، فأصبحت متعلقة به، وهذا هو المراد بقوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْتُ مَنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي آلَ ﴾ [طه: ٣٩]، عند ذلك طلبت امرأة فرعون من فرعون أن لا يؤذيه ﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنِ فَرْتَتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ لاَنقَتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْنَتَ عَيْنِ لِي وَلَكُ لاَنقَتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْنَتَ خِذَهُ وَلَدُ اللهُ عَمُونِ فَرَعَوْنِ اللهِ القصص: ٩].

#### 11. كيف أعاد الله تعالى موسى إلى أمه:

تذكر التوراة أن أخت موسى انطلقت إلى بنت فرعون، وعرضت عليها أن تأتيها بامرأة ترضعه وتقوم عليه، ولو كان هذا صحيحاً لأثار الشك عند آل فرعون، والذي ذكره القرآن وهو غير موجود في التوراة أن أمه أمرت ابنتها بمتابعة خبره، فذهبت تتقصى خبره، وأظهرت نفسها غير عابئة به حتى لا تثير الشكوك حولها.

وواجهت امرأة فرعون مشكلة، فالطفل الصغير كلما جاؤوه بامرأة لترضعه، لم يقبل ثديها، وكان ذلك عن قدر أراده الله تعالى: ﴿ وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن فَبَلُ ﴾ [القصص: ١٢] فأخذوا يبحثون له عن مرضعة خارج القصر، عند ذلك أمكن لأخته أن تتدخل، وتعرض على الباحثين أمها لترضعه، وتكفله، ﴿ فَقَالَتُ هَلَّ أَدُلُم عَلَى الْهُ لِأَم البَّهِ يَكُفُلُونَهُ لَكُم وَهُم لَهُ وَنُصِحُونَ الله الله القصص: ١٢]. وتحقق وعد الله لأم موسى، فقد أعاد الله موسى لحضن أمه، فقرت عينها، وذهب حزنها، وعلمت أن وعد الله حق ﴿ فَرَدَدُنَهُ إِلَى أُمِّهِ عَنَ الله الله عَنْ مَنْ عَنْ الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن

وقال الله في موضع آخر: ﴿ إِذْ تَمْشِيَّ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُكُو عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كُنْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ﴾ [طه:٤٠].

وما ذكرته التوراة من أن فرعون وكلَ أمر قتْل أولاد العبرانيات إلى قابلتين غير صحيح كها ذكرته من قبل، فقد نسب الله القتل إلى فرعون، فلا بد أنه أقام على ذلك من هو قادر عليه.

## ١٢ سخرية الله من فرعون إذ جعله يربي الطفل الذي يريد قتله في قصره:

من أقدار الله العجيبة أن الله جعل فرعون يربي الطفل الذي كان يبحث عنه، وكان يقتل الأطفال من أجله في قصره، وقد قال ابن كثير مخاطباً هذا الفرعون

المغرور الجاهل: "يا أيهاذا الملك الجبار، المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع سلطانه؛ قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يهانع، ولا تخالف أقداره؛ أن هذا المولود الذي تحترز منه، وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى، لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك، ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك، وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتفداه، ولا تطلع على سر معناه، ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه، لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبين، وتكذيبك ما أوحي إليه، لتعلم أنت وسائر الخلق، أن رب السموات والأرض هو الفعال لما يريد، وأنه هو القوي الشديد، ذو البأس العظيم والحول والقوة، والمشيئة التي لا مرد لها!

وقد ذكر غير واحد من المفسرين: أن القبط شَكُوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل، بسبب قتل ولدانهم الذكور، وخشي أن تتفانى الكبار مع قتل الصغار، فيصيرون هم الذي يلون ما كان بنو إسرائيل يعالجون، فأمر فرعون بقتل الأبناء عاماً وأن يتركوا عاماً، فذكروا أن هارون الني ولا في عام المسامحة عن قتل الأبناء، وأن موسى الني ولد في عام قتلهم، فضاقت أمه به ذرعاً واحترزت من أول ما حبلت، ولم يكن يظهر عليها مخايل الحبل. فلما وضعت ألهمت أن اتخذت له تابوتاً، فربطته في حبل وكانت دارها متاخمة للنيل، فكانت ترضعه، فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت، فأرسلته في البحر، وأمسكت طرف الحبل عندها، فإذا ذهبوا استرجعته إليها به قاصص القرآن: ٢٨٦].

#### ١٦ لا بلغ موسى أشده قتل رجلا مصريا:

تذكر التوراة أنه «لَّا كَبِرَ مُوسَى أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى إِخْوَتِهِ لِيَنْظُرَ فِي أَثْقَالِهِمْ، فَرَأَى رَجُلاً مِصْرِيًّا يَضْرِبُ رَجُلاً عِبْرَانِيًّا مِنْ إِخْوَتِهِ، ١٢ فَالتَّفَتَ إِلَى هُنَا وَهُنَاكَ وَرَأَى أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ، فَقَتَلَ المِصْرِيَّ وَطَمَرَهُ فِي الرَّمْلِ. ١٣ ثُمَّ خَرَجَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي وَإِذَا رَجُلاَنِ عِبْرَانِيَّانِ يَتَخَاصَمَانِ، فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: «لِكَاذَا تَضْرِبُ صَاحِبَكَ؟» ١٤ فَقَالَ: «مَنْ جَعَلَكَ رَئِيسًا وَقَاضِيًّا عَلَيْنًا؟ أَمُفْتَكِرٌ أَنْتَ بِقَتْلِي كَهَا قَتَلْتَ المِصْرِيَّ؟». فَخَافَ مُوسَى جَعَلَكَ رَئِيسًا وَقَاضِيًّا عَلَيْنًا؟ أَمُفْتَكِرٌ أَنْتَ بِقَتْلِي كَهَا قَتَلْتَ المِصْرِيَّ؟». فَخَافَ مُوسَى

وَقَالَ: «حَقًّا قَدْ عُرِفَ الأَمْرُ». ١٥ فَسَمِعَ فِرْعَوْنُ هذَا الأَمْرَ، فَطَلَبَ أَنْ يَقْتُلَ مُوسَى. فَهَرَبَ مُوسَى مِنْ وَجْهِ فِرْعَوْنَ وَسَكَنَ فِي أَرْضِ مِدْيَانَ، وَجَلَسَ عِنْدَ البِئْرِ» [سفر الحروج، الإصحاح الثاني: ١١-١٥].

أجملت التوراة هذه الفترة من قصة موسى الطّين ، ووقع فيها بعض الخطأ، وقد صوب القرآن هذا الخطأ، وأطال في بيان ما جرى فيها من وقائع، ذكر لنا قرآننا أن موسى الطّين بلغ أشده واستوى، فآتاه علماً وحكماً، وكذلك نجزي المحسنين، وفي ذلك إشارة إلى ما كان عليه موسى من الإحسان والفضل ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ وَٱسْتَوَىٰ المُعَلَىٰ اللّهُ الله القصص: ١٤].

وذكر لنا ربنا - عز وجل - في كتابه أن موسى دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ويبدو أنه دخل المدينة والناس قد انصرفوا إلى منازلهم، ويكون ذلك في العادة عند منتصف النهار، فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعه، وهذا من عدوه، فأقبل فاستنصر به الرجل العبراني الذي من شيعته على الرجل الذي هو من عدوه، فأقبل موسى إلى ذلك الرجل المصري، فضربه بقبضته فقضى عليه ومات، فتألم موسى لما فعله، وتوجه إلى ربه، واعترف بذنبه، ودعا الله أن يغفر له ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفَ لَهُ مِن عَدُوهِ وَهُ فَاسَتَعَنْهُ اللّذِي مِن عَدُوهِ وَهَ فَرَكَرُهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِن عَدُوقٍ وَ فَرَكَنُ اللّهُ أَلَيْكِ مِن عَدُوقٍ وَ فَرَكَرُهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِن عَدُوقٍ السّيطَةِ أَلَى مِن عَدُوقٍ وَ فَرَكَرُهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهٌ قَالَ هَذَا مِن عَمُلِ الشّيطَنِ إِنّهُ عَدُولً الْمَدِينَ الله أَن يَعْفَر الرّحِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ أَلَى مَن عَدُوقٍ وَ فَرَكَرُهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهٌ قَالَ هَذَا مِن عَمُلِ الشّيطَنِ إِنّهُ عَدُولً المُعَوْمِ اللهُ أَلَى هَذَا مِن عَمُلِ الشّيطَنِ إِنّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### ١٤ كان أحد الرجلين المقتتلين من شيعة موسى والآخر من عدوه:

وما ذكرته التوراة أن الرجل المصري كان يضرب الرجل العبراني ليس دقيقاً، والذي ذكره القرآن أنها كانا يقتتلان، ويبدو أن أحدهما لم يكن بقادر على أن يصرع خصمه، وما ورد في التوراة يشعر بأن موسى كان مريداً لأن يقتل المصري، وهذا غير ظاهر في القرآن، والذي فعله موسى كان يهدف نصرة الذي من شيعته فحسب، ولم يذكر القرآن أن موسى طمر القتيل في الرمل.

والتعبير القرآني أبرز حقيقة لم تُذكر في التوراة، فقد ذكر القرآن أن أحد المتقاتلين كان من شيعة موسى والآخر كان من عدوه.

وهذا يدلُّ على أن موسى أصبح له مكانة في المجتمع، وأن الناس تحلقوا حوله، وأصبحوا يحتمون به، ويستنصرون به، فموسى تربى على العزة، لأنه كان يعيش في قصر فرعون، وكانت زوجة فرعون تحميه، وتحيطه بعنايتها، فوجد فيه الإسرائيليون ملاذاً يلوذون به من الظلم والطغيان الذي يحيط بهم.

#### 10 - أصبح موسى في اليوم التالي خائفا يترقب:

ويذكر لنا القرآن الكريم أن موسى الله أصبح في اليوم التالي خائفاً في المدينة يترقب ما تسفر عنه الوقائع في أمر الرجل الذي قتله، وبينها هو كذلك، وجد الرجل الذي استنصره بالأمس يقتتل مع آخر، فاستصرخه، وطلب منه أن يعينه على الرجل الآخر الذي يقاتله، فقال له موسى الله الله على الركل الذي مبين.

فلما أراد أن يبطش بالرجل الذي هو عدو لهما، قال له ذلك الرجل: أتريد أن تقتلني كما قتلت رجلاً بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، ﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنصَرَهُ، بِالأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ أَقال لَهُ مُ مُوسَى إِنْكَ لَغُويُ ثُمِينٌ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي هُوَ عَدُوُّ لَهُ مَا قَالَ يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلنِي مُوسَى إِنْكَ لَغُونَ مُنَ الْمُصَلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ١٦ موسى يفرمن المدينة بأقصى ما يمكنه من السرعة:

لقد شاع خبر قتل موسى المصري وانتشر، وأصبح حديث الناس في المدينة، وبينها كان موسى يريد نصرة الرجل الذي من شيعته مرة أخرى، إذا رجل من محبيه

يأتي مسرعاً ويُعلِم موسى بأن الحكم صدر عليه من مجلس الحكم بقتله، ونصحه في أن يبادر بالخروج قبل أن يُقبض عليه، ويحاط به.

#### ١٧ ـ موسى الله يصل إلى مدينة مدين:

تذكر التوراة أن موسى وصل إلى مديان، وسكن أرضها، وعندما وصلها جلس عند بئرها، وتذكر التوراة أنه: «١٦كَانَ لِكَاهِنِ مِدْيَانَ سَبْعُ بَنَاتٍ، فَأَتَيْنَ وَاسْتَقَيْنَ وَمَلأَنَ الأَجْرَانَ لِيَسْقِينَ غَنَمَ أَبِيهِنَّ. ١٧ فَأَتَى الرُّعَاةُ وَطَرَدُوهُنَّ. فَنَهَضَ مُوسَى وَأَنْجَدَهُنَّ وَسَقَى غَنَمَهُنَّ. ١٨ فَلَمَّ أَبِيهِنَّ إِلَى رَعُوئِيلَ أَبِيهِنَّ قَالَ: «مَا بَالُكُنَّ مُوسَى وَأَنْجَدَهُنَّ وَسَقَى غَنَمَهُنَّ. ١٨ فَلَمَّ أَتَيْنَ إِلَى رَعُوئِيلَ أَبِيهِنَّ قَالَ: «مَا بَالُكُنَّ أَسْرَعْتُنَّ فِي المَجِيءِ اليَوْمَ؟» ١٩ فَقُلْنَ: «رَجُلٌ مِصْرِيٌّ أَنْقَذَنَا مِنْ أَيْدِي الرُّعَاقِ، وَإِنَّهُ اسْرَعْتُنَ فِي المَجِيءِ اليَوْمَ؟» ١٩ فَقُلْنَ: «رَجُلٌ مِصْرِيٌّ أَنْقَذَنَا مِنْ أَيْدِي الرُّعَاقِ، وَإِنَّهُ اسْرَعْتُنَ فِي المَجِيءِ اليَوْمَ؟» ١٩ فَقُلْنَ: «رَجُلٌ مِصْرِيٌّ أَنْقَذَنَا مِنْ أَيْدِي الرُّعَاقِ، وَإِنَّهُ اسْرَعْتُنَ فَي النَّهُ الْمَالَةُ الْمَاعُلُهُ الْمَعْمُ مُوسَى أَنْ يَسْكُنَ مَعَ الرَّجُلِ، فَأَعْطَى مُوسَى طَفُورَةَ الْبَنَّةُ وَالَذَ "رَكُنْتُ نَزِيلاً فِي أَرْضٍ صَفَّى أَنْ اللهُ وَلَاتِ ابْنًا فَدَعَا اسْمَهُ «جَرْشُومَ»، لأَنَّهُ قَالَ: «كُنْتُ نَزِيلاً فِي أَرْضٍ صَفَى النَّالَةِ فَلَ السَمَهُ «جَرْشُومَ»، لأَنَّهُ قَالَ: «كُنْتُ نَزِيلاً فِي أَرْضٍ صَفَى الْوَلَوْلَ لَوْلَاتِ ابْنَهُ الْمَالَةُ وَلَوْلَ الْمَعَلَى الْمُولَةُ الْمَالَةُ وَلَوْلَاتُ فَلَا الْمَالَةُ هُولَةً الْمَالَةُ عَلَى اللْهُ الْمَالَةُ وَلَالَةً الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمُولَةُ الْمَالُولُ الْمَلَا الْمِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمِي الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ الْمَلْ الْمُعُلِّى الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالِي الللّهُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُولِيلِ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

غَرِيبَةٍ». ٢٣ وَحَدَثَ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ الكَثِيرَةِ أَنَّ مَلِكَ مِصْرَ مَاتَ. وَتَنَهَّدَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنَ العُبُودِيَّةِ وَصَرَخُوا، فَصَعِدَ صُرَاخُهُمْ إِلَى الله مِنْ أَجْلِ العُبُودِيَّةِ. ٢٤ فَسَمِعَ اللهُ أَنِينَهُمْ، فَتَذَكَّرَ اللهُ مِيثَاقَهُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ٢٥ وَنَظَرَ اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ» [سفر الحروج، الإصحاح الثاني: ١٦-٢٥].

وشكوى موسى إلى ربه فقره يدل على الحال البائسة التي كان فيها، فإنه خرج من قومه سريعاً، لم يأخذ مالاً، ولم يجلب معه لباساً، ولم يحضر طعاما، ولذلك كان في غاية الإرهاق والجوع والتعب وقلة ذات اليد، ولم يكن يعرف في المدينة أحداً يأوي إليه، ويشكو له خلته.

وذكرت التوراة أن والد الفتاتين اللتين كانتا على البئر كان كاهن مدين، وما أظن ذلك صواباً، فلو كان كاهناً لما أرسل بناته لتسقي غنمه من البئر، ولو اضطر إلى إرسالهما لاحترمهما الرعاة، وسقوا لهما قبل بقية السقاة، وما ذكرته التوراة أن عدد البنات اللاتي كن على البئر سبع بنات غير صحيح، والصواب أنهما كانتا اثنتين كما ذكر القرآن.

وما ذكرته التوراة أن البنات استقين وملأن الأجران فجاء الرعاة وطردوهن غير صحيح أيضاً، والصواب ما ذكره القرآن أن موسى وجدهما تمنعان غنمها من الاستقاء، فسألهن، ولما علم عدم قدرتها على السقي لضعفها، تقدم وقام بالسقي لهما.

#### ١٨ موسى الله كان دائم التعلق بربه:

من التأمل في النص القرآني نجد أن موسى كان دائم التعلق بربّه في كل أمر من أموره فعندما قتل المصريّ من غير قصد، قال: هذا من عمل الشيطان، واستغفر ربه، وقال: إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وعندما أبلغه الناصح له بأن الملأ قرروا قتله، دعا ربه قائلاً: رب نجني من القوم الظالمين، وعندما خرج سريعاً لا يدري أين يتوجه قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وعندما سقى موسى للفتاتين، قال: رب إني لما نزلت إليّ من خير فقير.

إن حياة موسى كانت مع ربه دائهًا، يناجيه، ويدعوه، ويستغفره، ويلجأ إليه، ويبثه حزنه، وهمه، ويتوكل عليه، ويثني عليه الخير كله.

#### 19 موسى في حضرة والد الفتاتين:

يذكر القرآن أنه بعد تولي موسى الطّين إلى المكان الذي فيه ظل قرب البئر، جاءت إحدى المرأتين إلى موسى الطّين ، تمشي على استحياء، فأخبرته أن والدها، وهو الشيخ العجوز الكبير، الذي أخبرت الفتاتان موسى عنه فيها سبق، يدعوه إلى منزله ليجزيه أجر ما سقاه، فلها وصل إلى منزله، وجلس بين يديه، واستعلم منه عن خبره، قصّ عليه قصته، عند ذلك طمأن ذلك الشيخ موسى قائلاً له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، فمُلك فرعون لا يصل إلى مدينة مدين، وهو آمن بحلوله في هذه المدينة، ﴿ فَاَءَتُهُ إِحْدَنَهُ مَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياً وِ قَالَتْ إِنَ يَدَعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْر مَا سَقَابً لَنَا فَلَمَا مَنْ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَعَفَى مَنْ القوم الظالمين، فمُلك فرعون لا يصل إلى مدينة مدين، وهو آمن بحلوله في هذه المدينة، ﴿ فَاَءَتُهُ إِحْدَنَهُ مَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياً وَقَالَتْ إِنَ أَنِي يَدَعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْر مَا سَقَابً الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ

لقد كانت الفتاة في غاية الأدب والوضوح، جاءته وظاهر مشيتها يدل على مدى حيائها، وقالت له: إن أبي يدعوك ليجيزك أجر ما سقيت لنا، فالدعوة ليست موجهة منها أو من أختها، بل من أبيها، والدعوة ليجزيه أجر ما سقاه لهما، فلا حرج على موسى وهو الذي لا يعرف أحداً في المدينة أن يجيب دعوة أبيهما.

وهذه الواقعة تدل على خاصية من خصائص نبي الله موسى، فقد تدخل في أمر الفتاتين، ولم يعزل نفسه عن الواقعة التي يبصرها، وهذا شأن عظهاء الرجال، يقحمون أنفسهم فيها يقع أمامهم، ويعملون بقدر ما يستطيعون، من غير انتظار لأجر أو ثواب.

### ٢٠ هيأ الله لموسى النيلا المسكن والزوجة والعمل في يوم وصوله مدين:

وقد عضدت الفتاة مشورتها لأبيها باستئجاره، بأنه قويٌّ أمين، ورأت قوته عندما سقى لها الغنم على البئر، ولا بد أنها رأت منه ما يدل على أمانته.

وهذه المشورة من الفتاة على أبيها لم تذكر في التوراة، ولم يذكر القرآن ما ذكرته التوراة أن زوجة موسى ولدت له ولداً سهاه جِرْشوم، فالله أعلم بمدى صحة ذلك.

 وهذا العرض الذي عرضه والد الفتاتين على موسى، وتصريح موسى بقبول ما عرضه عليه لا وجود له في التوراة.

# ٢١ قبول موسى أن يعمل راعيا بعد أن كان أحد رجال القصر:

لقد قبل موسى أن يعمل راعياً في أرض غربته، وهو الذي كان في مصر أحد رجالات القصر الحاكم، وكان يحظى بالثراء والعزة، إن موسى يعلم أن الحال قد تغيرت وتبدلت، ومن لا يرضى بمثل ما رضي به موسى يتعب نفسه، لقد وجد بيتاً يؤويه، وزوجة يأنس إليها، وعملاً يقتات من ورائه، وهذا كلَّه نعمة من نِعَم الله عليه، وإلى جانب ذلك كله فإن البيت الذي احتضنه كان بيتاً صالحاً.

ويبدو أن هذا المدة التي قَبِلَ موسى أن يعمل فيها عند الرجل الصالح كانت لازمة كي يسقط حكم القتل عن القاتل في القانون المصري في ذلك الزمان، ولذا فإن موسى عاد إلى مصر بعد انقضائها.

#### ٢٢ مدى نفع موسى للفتاتين وأبيهما:

ولا شك أن موسى الكلاقة على المسكلة الشيخ الكبير، فهو لا يستطيع أن يقوم على غنمه لكبر سنّه، وعمل ابنتيه في رعي الغنم يشقُّ عليها مشقة كبيرة، وقد ملأ موسى الفراغ الذي في المنزل، فقد وُجد فيه رجل قادر على العناية بالبيت، وبالقيام بها يحتاجه من متطلبات. وما ذكرته التوراة أن ملك مصر هلك في أثناء الفترة التي غاب فيها موسى عن مصر غير صحيح، فسياق النصوص القرآنية يدلُّ على أن موسى عندما رجع إلى مصر، وجد الفرعون الذي كان موجوداً قبل مغادرته مصر لا يزال هو حاكم البلاد، والله أعلم بالصواب.

## ٢٢ المدة التي قضاها موسى في رعي الغنم:

لم يبين لنا القرآن الكريم المدة التي قضاها موسى في رعيه الغنم لحميه، هل كانت ثماني سنوات أو عشر سنوات، وقد سأل يهودي من أهل الحيرة سعيد بن جبير عن أي الأجلين قضى موسى، قال سعيد: قلت لا أدري، حتى أقدم على حبر

العرب فأسأل، فقدمت، فسألت ابن عباس، فقال: «قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله ﷺ إذا قال فعل» [البخاري: ٢٦٨٤].

وفي سنن النسائي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى، قال: أتمهما وأكملهما» [قصص الأنبياء، لابن كثير: ص٢٩٥، وعزاه عقق الكتاب إلى الحاكم في مستدركه (٢/٧٠٤) وصححه].

# ٢٤ متى كان وحي الله لموسى أقبل رحيله من مدين أو في طريقه راجعا إلى مصر:

قضى موسى الطَّلِيُلاً المدة التي اشترطها عليه حميه عندما زوجه ابنته، وأخذ زوجته وأولاده، وعاد بهما راجعاً إلى مصر، حيث يعيش قومه، وفيهم أمه وأخوه هارون وأقاربه.

وفي أثناء عودته أوحى الله إليه ما أوحاه عند طور سيناء، إلا أن التوراة تذكر أن الوحي الذي أوحاه الله عند جبل حوريب كان وموسى لا يزال يعمل لحميه، ففي سفر الخروج «١ وَأَمَّا مُوسَى فَكَانَ يَرْعَى غَنَمَ يَثُرُونَ حَمِيهِ كَاهِنِ مِدْيَانَ، فَسَاقَ الغَنَمَ إِلَى وَرَاءِ البَرِّيَّةِ وَجَاءَ إِلَى جَبَلِ الله حُورِيبَ. ٢ وَظَهَرَ لَهُ مَلاَكُ الرَّبِّ بِلَهِيبِ نَارٍ مِنْ وَسَطِ عُلَيْقَةٍ» [سفر الخروج، الإصحاح الثالث: ١-٢].

والصواب من القول الذي صرح به القرآن الكريم أن هذا الوحي وقع في أثناء عودة موسى من مدين إلى أهله في مصر، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّاقَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عِنْ مُوسَى الْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عِنْ اللهِ العرة: ﴿ وَهَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَى آلَا إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ القصص: ٢٩]. وقال رب العزة: ﴿ وَهَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَى آلُ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ القصص: ٢٩]. أَمْكُثُو ٓ أَلِيْ مَا لَنَا لِهُ مَنْ مَا لِهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## ٧٥- إضاعة موسى الطريق أثناء عودته في ليلة مظلمة باردة:

عندما كان موسى عائداً إلى مصر مع أهله أضاع الطريق، وكانت الليلة ليلة مظلمة باردة، فرأى على البُعد ناراً مشتعلة، فقال لأهله: امكثوا في هذا الموضع،

حتى آتيكم، فأنا رأيت على البُعد ناراً، سأذهب إليها لعلي أجد من يدلنا على الطريق أو آتيكم بجذوة من النار تستدفئون بها، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطّريق وَسَارَ بِأَهْلِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْلِلْ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْ اللَّهُ

وقال ربنا - تبارك وتعالى - في موضع آخر: ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۖ ۚ إِذْ رَءَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُواۤ إِنِّى ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِّىٓ ءَالِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدُى ۚ ۚ ﴾ [طه:٩-١٠].

وقال في موضع ثالث: ﴿إِذْ قَالَمُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسَتُ نَازًا سَنَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِغَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُمُ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَّكُوْ تَصَّطَلُونَ ۖ ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۗ إِنِّي ءَانَسَتُ نَازًا سَنَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِغَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُمُ

ذهب موسى الطَّيْظُ يطلب هادياً يهديه إلى الجهة التي يقصدها، أو جذوة من النار يصطلي وأهله بها، فوجد هناك هدي الدنيا والآخرة.

#### ٢٦. وحي الله عند جبل سيناء:

تذكر التوراة أن موسى الني عندما كان يرعى غنم حميه، ذهب بالغنم إلى جبل حوريب، «٢وَظَهَرَ لَهُ مَلاَكُ الرَّبِّ بِلَهِيبِ نَارٍ مِنْ وَسَطِ عُلَيْقَةٍ. فَنَظَرَ وَإِذَا الْعُلَيْقَةُ رَقِيلِ اللَّهُ مَلاَكُ الرَّبِّ بِلَهِيبِ نَارٍ مِنْ وَسَطِ عُلَيْقَةٍ. فَنَظَرَ وَإِذَا الْعُلَيْقَةُ بِالنَّارِ، وَالعُلَيْقَةُ لَمْ تَكُنْ تَحْتَرِقُ. ٣فَقَالَ مُوسَى: «أَمِيلُ الآنَ لأَنْظُرَ هَذَا المُنْظُرَ اللهُ مِنْ وَسَطِ الْعَظِيمَ. لِمَاذَا لاَ تَحْتَرِقُ الْعُلَيْقَةُ؟». ٤ فَلَمَّا رَأَى الرَّبُّ أَنَّهُ مَالَ لِينْظُرَ، نَادَاهُ اللهُ مِنْ وَسَطِ العُلَيْقَةِ وَقَالَ: «لاَ تَقْتَرِبْ إِلَى ههُنَا. العُلَيْقَةِ وَقَالَ: «لاَ تَقْتَرِبْ إِلَى ههُنَا. العُلَيْقَةِ وَقَالَ: «لاَ تَقْتَرِبْ إِلَى ههُنَا. الْعُلَيْقَةِ وَقَالَ: «لاَ تَقْتَرِبْ إِلَى ههُنَا. الْعُلَيْقَةِ وَقَالَ: «لاَ تَقْتَرِبْ إِلَى ههُنَا. الْعُلَيْقَةِ وَقَالَ: «لَا تَقْتَرِبْ إِلَى ههُنَا. الْعُلَيْقَةِ وَقَالَ: «لَا تَقْتَرِبْ إِلَى ههُنَا. الْعُرْعِعَ الَّذِي أَنْتَ وَاقِفٌ عَلَيْهِ أَرْضُ مُقَدَّسَةٌ». ٦ ثُمَّ اخْلُعْ حِذَاءَكَ مِنْ رِجْلَيْكَ، إِلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوبَ». فَغَطَى مُوسَى وَجْهَهُ وَلَا: «أَنَا إِلهُ أَبِيكَ، إِلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوبَ». فَغَطَى مُوسَى وَجْهَهُ لاَنْ يَنْفُر إِلَى الله. ٧ فَقَالَ الرَّبُ: «إِنِّ قَدْ رَأَيْتُ مَذَلَّةَ شَعْبِي الَّذِي فِي مِصْرَ وَسَمِعْتُ صُرَاخَهُمْ مِنْ أَجُلِ مُسَخِّرِيهِمْ. إِنِّي عَلِمْتُ أَوْجَاعَهُمْ، ٨ فَنَزَلْتُ لأَنْقِذَهُمْ وَسَى وَحْهَهُ وَسَمِعْتُ صُرَاخَهُمْ مِنْ أَجُلِ مُسَخِّرِيهِمْ. إِنِّي عَلِمْتُ أَوْجَاعَهُمْ، ٨ فَنَزَلْتُ لأَنْقِذَهُمْ

مِنْ أَيْدِي المِصْرِيِّينَ، وَأُصْعِدَهُمْ مِنْ تِلْكَ الأَرْضِ إِلَى أَرْضٍ جَيِّدَةٍ وَوَاسِعَةٍ، إِلَى أَرْضٍ تَفِيضُ لَبَنًا وَعَسَلًا، إِلَى مَكَانِ الكَنْعَانِيِّينَ وَالحِثِّيِّينَ وَالأَمُورِيِّينَ وَالفِرِزَّيِّينَ وَالحِوِّيِّينَ وَالْيَبُوسِيِّينَ. ٩ وَالآنَ هُوَذَا صُرَاخُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَتَى إِلَيَّ، وَرَأَيْتُ أَيْضًا الضِّيقَةَ الَّتِي يُضَايِقُهُمْ بِهَا المِصْرِيُّونَ، ١٠ فَالآنَ هَلُمَّ فَأُرْسِلُكَ إِلَى فِرْعَوْنَ، وَتُخْرِجُ شَعْبِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ». ١١ فَقَالَ مُوسَى لله: «مَنْ أَنَا حَتَّى أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ، وَحَتَّى أُخْرِجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ؟» ١٢ فَقَالَ: «إِنِّي أَكُونُ مَعَكَ، وَهذِهِ تَكُونُ لَكَ العَلاَمَةُ أَنِّي أَرْسَلْتُكَ: حِينَهَا ثُخْرِجُ الشَّعْبَ مِنْ مِصْرَ، تَعْبُدُونَ اللهَ عَلَى هذَا الجَبَل». ١٣ فَقَالَ مُوسَى لله: «هَا أَنَا آتِي إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَقُولُ لَهُمْ: إِلهُ آبَائِكُمْ أَرْسَلَنِي َ إِلَيْكُمْ. فَإِذَا قَالُوا لِيَ: َمَا اسْمُهُ؟ فَمَاذَا أَقُولُ لَمُمْ؟» ١٤ فَقَالَ اللهُ لِمُوسَى: «أَهْيَهِ الَّذِي أَهْيَهْ». وَقَالَ: «هكَذَا تَقُولُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: أَهْيَهُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ». ١٥ وَقَالَ اللهُ أَيْضًا لِمُوسَى: «هكَذَا تَقُولُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: يَهْوَهُ إِلهُ آبَائِكُمْ، إِلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوبَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ. هَذَا اسْمِي إِلَى الأَبَدِ وَهَذَا ذِكْرِي إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ. ١٦ اِذْهَبْ وَاجْمَعْ شُيُوخَ إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمُ: الرَّبُّ إِلهُ آبَائِكُمْ، إِلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ظَهَرَ لِي قَائِلاً: إِنِّي قَدِ افْتَقَدْتُكُمْ وَمَا صُنِعَ بِكُمْ فِي مِصْرَ. ١٧ فَقُلْتُ أُصْعِدُكُمْ مِنْ مَذَلَّةِ مَصْرَ إِلَى أَرْضِ الكَنْعَانِيِّينَ وَالحِثِيِّينَ وَالأَمُورِيِّينَ وَالفِرِزِّيِّينَ وَالجِوِّيِّينَ وَاليَبُوسِيِّينَ، إِلَى أَرْضٍ تَفِيضُ لَبَنًا وَعَسَلاً. ١٨ فَإِذَا سَمِعُوا لِقَوْلِكَ، تَدْخُلُ أَنْتَ وَشُيُوخُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى مَلِكِ مِصْرَ وَتَقُولُونَ لَهُ: الرَّبُّ إِلهُ العِبْرَانِيِّينَ التَقَانَا، فَالآنَ نَمْضِي سَفَرَ ثَلاَثَةِ أَيَّام فِي الْبَرِّيَّةِ وَنَذْبَحُ لِلرَّبِّ إِلْهِنَا. ١٩ وَلَكِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ مَلِكَ مِصْرَ لاَ يَدَعُكُمْ تَمْضُونَ وَلاَّ بِيَدٍ قَوِيَّةٍ، ٢٠ فَأَمُدُّ يَدِي وَأَضْرِبُ مِصْرَ بِكُلِّ عَجَائِبِي الَّتِي أَصْنَعُ فِيهَا. وَبَعْدَ ذلِكَ يُطْلِقُكُمْ. ٢١ وَأُعْطِي نِعْمَةً لِهِذَا الشَّعْبِ فِي عُيُونِ المِصْرِيِّينَ. فَيَكُونُ حِينَا تَمْضُونَ أَنَّكُمْ لاَ تَمْضُونَ فَارِغِينَ. ٢٢بَلْ تَطْلُبُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ نَزِيلَةِ بَيْتِهَا أَمْتِعَةَ فِضَّةٍ وَأَمْتِعَةَ ذَهَبٍ وَثِيَابًا، وَتَضَعُونَهَا عَلَى بَنِيكُمْ وَبَنَاتِكُمْ. فَتَسْلِبُونَ المِصْرِيِّينَ» [سفر الخروج، الإصحاح الثالث: ٢-٢٢].

#### ٧٧ أولما أوحاه الله لنبيه موسى كما يحكيه القرآن:

ذكرت من قبل أن وحي الله إلى نبيه موسى الطّيّلا كان في رجوعه مع أهله إلى دياره، لا كما ذكرته التوراة أنه كان وهو لا يزال يرعى غنم حميه، ويصدق القرآن التوراة أن النداء كان عند الشجرة، ولكن القرآن زاد الأمر تحديداً فذكر أن نداء الله موسى كان من شاطئ الوادي الأيمن، وأن الله قال لموسى: يا موسى إني أنا الله ربُّ العالمين ﴿ فَلَمّا أَتَهُ اللهُ وَرَكِ مِن شَلْطِي الوادِ الْأَيْمَنِ فِي اللهُ عَلَى المُسْرَحِةِ مِن الشَّجَرَةِ أَن اللهُ يَكُوبِ اللهُ وَلَا اللهُ مِن الشَّجَرَةِ أَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وما ذكرته التوراة أن الله أمر موسى أن يخلع نعليه، لأن الموضع الذي يقف فيه أرض مقدسة، صحيح جاء القرآن به في قوله: ﴿إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ مُلُوكِي ﴿ إِنِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ كَانَ يقف فيه كان وادياً اسمه طوى.

والذي في القرآن أنّ الله ابتدأ وحيه لموسى بذكره أن النار التي يراها موسى مشتعلة مباركة، ومبارك ما حولها، ثم سبح الله نفسه وعرَّف الله موسى بنفسه. قائلاً: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِى أَنَ بُورِكَ مَن فِى النَّارِ وَمَنَّ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ ﴿ يَكُوسَى إِنَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرَبِرُ الْعَالَمِينَ ﴾ [النمل: ٨-٩].

وفي موضع آخر توسع ربنا في ذكر ما أوحاه إلى عبده موسى في ذلك الوادي المبارك المقدس، فقد أخبره أنه هو الله المعبود الذي يستحقّ العبادة، ولا يستحقها أحد غيره، وأمره بعبادته وحده لا شريك له، وأمره بإقامة الصلاة لذكره، وأعلمه أن الساعة، وهي القيامة آتية، يكاد يخفيها عن نفسه، لتجزى في ذلك اليوم كلَّ نفس بأعالها التي عملتها، وأمره أن لا يصدنه أحد ممن لا يؤمن بها من الذين يتبعون بأعالها التي عملتها، وأمره أن لا يصدنه أحد ممن لا يؤمن بها من الذين يتبعون

أهواءَهم فيردى ويهلك، قال تعالى: ﴿وَأَنَا آخَتَرَتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۚ ۚ إِنَّا اِنَّهُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا آنَـاْ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ۚ ۚ ۚ إِنَّ ٱلسَّكَاعَةَ ءَانِيـَةُ أَكَادُ ٱنْخِفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ۚ ۚ فَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَىكُ فَتَرْدَىٰ ۚ اللهِ ١٦٠-١٦].

وهذا الذي ذكره الله لعبده موسى في وحيه إليه، من تعريف موسى بنفسه، وأنه المستحق للعبادة، وأمره إياه بعبادته وحده، وأمره بإقام الصلاة، وتعريفه بالآخرة، وأن يكون دائماً على ذكر لها، فإن هذا أصل الدين، ولبّ ما خلقه الله له، وموسى مرسل أولاً لبني إسرائيل لتحقيق هذه الغاية، ولم تذكر التوراة هذا الذي ذكره القرآن، وإنها أكثرت من أمر الله لموسى بالذهاب إلى فرعون ليطلق بني إسرائيل ليعبدوا الله خالقهم، وهذا ذكره القرآن في المرحلة الثانية، بعد أن عرف الله موسى بنفسه وحقه وأمره بعبادته، وبعد أن أراه الآية الكبرى، والآية الثانية وهي اليد.

وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.

## ٢٨ - إعطاء الله موسى الآيات العظيمة:

تذكر التوراة أن الله تعالى أعطى موسى وهو في ذلك المكان الذي أوحى إليه آيتين عظيمتين، العصا التي تتحول إلى حيّة، واليد التي تتحول إلى مثل الثلج إذا أدخلها في عبّه «١ أَجَابَ مُوسَى وَقَالَ: «وَلكِنْ هَا هُمْ لاَ يُصَدِّقُونَنِي وَلاَ يَسْمَعُونَ لَدخلها في عبّه «١ أَجَابَ مُوسَى وَقَالَ: «وَلكِنْ هَا هُمْ لاَ يُصَدِّقُونَنِي وَلاَ يَسْمَعُونَ لِقَوْلِي، بَلْ يَقُولُونَ: لَمْ يَظْهُرْ لَكَ الرَّبُّ». ٢ فَقَالَ لَهُ الرَّبُّ: «مَا هذِهِ فِي يَدِكَ؟» فَقَالَ: «عَصًا». ٣ فَقَالَ: «اطْرَحْهَا إِلَى الأَرْضِ فَصَارَتْ حَيَّة، فَهَرَبَ مُوسَى مِنْهَا. ٤ ثُمَّ قَالَ الرَّبُ لَمُوسَى: «مُدَّ يَدَكَ وَأَمْسِكْ بِذَنَبِهَا». فَمَدَّ يَدَهُ وَأَمْسَكَ مُوسَى مِنْهَا. ٤ ثُمَّ قَالَ الرَّبُ لَمُوسَى: «مُدَّ يَدَكُ وَأَمْسِكْ بِذَنَبِهَا». فَمَدَّ يَدَهُ وَأَمْسَكَ مُوسَى مِنْهَا. ٤ ثُمَّ قَالَ الرَّبُ لَمُوسَى: «مُدَّ يَدَكُ وَأَمْسِكْ بِذَنَبِهَا». فَمَدَّ يَدَهُ وَأَمْسَكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوبَ». ٢ ثُمَّ قَالَ لَهُ الرَّبُ أَيْضًا: «أَدْخِلْ يَدَكَ فِي عُبِّكَ». إِبُرَاهِيمَ وَإِلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوبَ». ٢ ثُمَّ قَالَ لَهُ الرَّبُ أَيْضًا: «أَدْخِلْ يَدَكُ فِي عُبِّكَ». فَرَدَّ يَدَكُ إِلَى عُبِّهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا، وَإِذَا يَدُهُ بَرْصَاءُ مِثْلَ الثَّلْجِ. ٧ثُمَّ قَالَ لَهُ الرَّبُ أَيْضًا: «أَدْخِلْ يَدَكُ إِلَى عُبِّهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا، وَإِذَا يَدُهُ بَرْصَاءُ مِثْلَ الثَّاجِ. ٧ثُمَّ قَالَ لَهُ : «رُدً يَدَكُ إِلَى عُبِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنْ عُبِهِ، وَإِذَا هِي قَدْ عَادَتْ مِثْلَ جَسَدِهِ. مُؤْتَلَكُ وَلُ وَلَمْ يَسْمَعُوا لِصَوْتِ الآيَةِ الأَولَى، أَنَّهُمْ يُصَدِّقُونَ صَوْنَ صَوْنَ الْمُ يُولِكُ وَلَ مَوْنَ وَلَوْ الْمَوْنَ وَلَوْنَ مَوْنَ وَلَوْنَ صَوْنَ الآيَةِ الْأُولَى، أَنَّهُمْ يُصَدِّقُونَ صَوْنَ مَوْنَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءُ مُنْ الْمَاءُ مُنْ الْمَاءُ مُلْ الْمَاءُ مُنْ الْمَاءُ مُ يُصَدِّقُونَ صَوْنَ الْمَاءُ مُنْ الْمَاءُ مُنْ الْمَاءُ مُعْمَا لِصَوْنِ المَاعُ وَلَا الْمَاءُ مُنَا المَّهُ عُلَى الْمَائِقُ الْمُنْ الْمَاءُ الْمَائُونَ الْمَائِلُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَائِهُ الْمَائِلُهُ الْمُولَى الْمَائُونَ الْمَائُونَ ال

الآيَةِ الأَخِيرَةِ. ٩ وَيَكُونُ إِذَا لَمْ يُصَدِّقُوا هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ، وَلَمْ يَسْمَعُوا لِقَوْلِكَ، أَنَّكَ تَأْخُذُ مِنْ مَاءِ النَّهْرِ وَتَسْكُبُ عَلَى اليَابِسَةِ، فَيَصِيرُ المَاءُ ٱلَّذِي تَأْخُذُهُ مِنَ النَّهْرِ دَمًا عَلَى الْيَابِسَةِ». ١٠ فَقَالَ مُوسَى لِلرَّبِّ: «اسْتَمِعْ أَيُّهَا السَّيِّدُ، لَسْتُ أَنَا صَاحِبَ كَلاَم مُنْذُ أَمْسُ وَلاَ أَوَّلِ مِنْ أَمْس، وَلاَ مِنْ حِينِ كَلَّمْتَ عَبْدَكَ، بَلْ أَنَا ثَقِيلُ الفَم وَاللِّسَّانِ». ١١ فَقَالَ لَهُ الرَّبُّ: «مَنْ صَنَعَ لِلإِنْسَانِ فَمَا؟ أَوْ مَنْ يَصْنَعُ أَخْرَسَ أَوْ أَصَمَّ أَوْ بَصِيرًا أَوْ أَعْمَى؟ أَمَا هُوَ أَنَا الرَّبُّ؟ ١٢ فَالآنَ اذْهَبْ وَأَنَا أَكُونُ مَعَ فَمِكَ وَأُعَلِّمُكَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ». ١٣ فَقَالَ: «اسْتَمِعْ أَيُّهَا السَّيِّدُ، أَرْسِلْ بِيَدِ مَنْ تُرْسِلُ». ١٤ فَحَمِيَ غَضَبُ الرَّبِّ عَلَى مُوسَى وَقَالَ: «أَلَيْسَ هَارُونُ اللاَّوِيُّ أَخَاكَ؟ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ هُوَ يَتَكَلَّمُ، وَأَيْضًا هَا هُوَ خَارِجٌ لاسْتِقْبَالِكَ. فَحِينَمَا يَرَاكَ يَفْرَحُ بِقَلْبِهِ، ١٥ فَتُكَلِّمُهُ وَتَضَعُ الكَلِمَاتِ فِي فَمِهِ، وَأَنَا أَكُونُ مَعَ فَمِكَ وَمَعَ فَمِهِ، وَأُعْلِمُكُمَا مَاذَا تَصْنَعَانِ. ١٦ وَهُوَ يُكَلِّمُ الشَّعْبَ عَنْكَ. وَهُوَ يَكُونُ لَكَ فَمًا، وَأَنْتَ تَكُونُ لَهُ إِلمًا. ١٧ وَتَأْخُذُ فِي يَدِكَ هِذِهِ العَصَا الَّتِي تَصْنَعُ بِهَا الآيَاتِ». ١٨ فَمَضَى مُوسَى وَرَجَعَ إِلَى يَثْرُونَ حَمِيهِ وَقَالَ لَهُ: «أَنَا أَذْهَبُ وَأَرْجِعُ إِلَى إِخْوَتِي الَّذِينَ فِي مِصْرَ لأَرَى هَلْ هُمْ بَعْدُ أَحْيَاءٌ». فَقَالَ يَثْرُونُ لِمُوسَى: «اذَّهَبُ بِسَلاَم». ١٩ وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى فِي مِدْيَانَ: «اذْهَبْ ارْجِعْ إِلَى مِصْرَ، لأنَّهُ قَدْ مَاتَ جَمِيعُ ٱلقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا يَطْلُبُونَ نَفْسَكَ». ٢٠ فَأَخَذَ مُوسَى امْرَأَتَهُ وَبَنِيهِ وَأَرْكَبَهُمْ عَلَى الحَمِيرِ وَرَجَعَ إِلَى أَرْضِ مِصْرَ. وَأَخَذَ مُوسَى عَصَا الله فِي يَدِهِ. ٢١وَقَالَ الرَّبُّ لُوسَى: عِنْدَمَا تَنْهَبُ لِتَرْجِعَ إِلَى مِصْرَ، انْظُرْ جَمِيعَ العَجَائِبِ الَّتِي جَعَلْتُهَا فِي يَدِكَ وَاصْنَعْهَا قُدَّامَ فِرْعَوْنَ. وَلَكِنِّي أَشَدُّهُ قَلْبَهُ حَتَّى لاَ يُطْلِقَ الشَّعْبَ. ٢٢ فَتَقُولُ لِفِرْعَوْنَ: هكَذَا يَقُولُ الرَّبُّ: إِسْرَائِيلُ ابْنِي البِكْرُ. ٢٣ فَقُلْتُ لَكَ: أَطْلِقِ ابْنِي لِيَعْبُدَنِي، فَأَبَيْتَ أَنْ تُطْلِقَهُ. هَا أَنَا أَقْتُلُ ابْنَكَ البِكْرَ» [سفر الخروج، الإصحاح الرابع: ١-٢٣].

## ٢٩ ذكر القرآن للآيات العظيمة التي أعطاها الله لموسى:

ذكرت التوراة أن موسى الطَّيِّلاً بعد أن قال الله له ما قاله مما ذكرته التوراة أعطاه الله تبارك وتعالى آيتين عظيمتين في ذلك المكان، الأولى: تحويل عصاه التي كان

يحملها معه في أثناء رعيه للغنم، وقد صحبته دهراً طويلاً إلى ثعبان مبين عندما كان يطرحها على الأرض.

والثانية: إخراج يده برصاء كالثلج إذا أدخلها إلى عبه، ثم أخرجها منه. والصواب الذي صرح القرآن به، أن إعطاء الآيتين كان بدون طلب من موسى التي من موسى التي من الله تبارك وتعالى ابتدأ موسى بسؤاله عما يحمله في يده، فلما أجابه بأنها عصاه، أمره بإلقائها، فألقاها فتحولت إلى حيّة تسعى، قال تعالى: ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَنعُوسَىٰ (٣) قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِيَ فِيهَا مَنادِبُ أَخْرَىٰ (١٠) قَالَ أَلِهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

وقوله: أهش بها على غنمي، أي أضرب بها أغصان الشجر، فيتساقط الورق، فتأكل الغنم منه، وسيرتها الأولى: أي نعيدها عصاً كها كانت أولاً.

وذكر لنا ربنا في موضع آخر أنه عندما ألقى عصاه تحولت إلى أفعى تهتز كأنها جان، والجان هنا نوع من الأفاعي سريع الحركة والاضطراب، عند ذلك ولى موسى التي مدبراً، ولم يعقب، فناداه ربه قائلاً له: لا تخف إني لا يخاف لديّ المرسلون ﴿ وَأَلْقِ عَصَالَاً فَلَمَارَءَاهَا تَهَنُّ كَأَنّهَا جَآنُ وَلَى مُدْيِرا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَنعُوسَىٰ لاَ تَخف إني لا يخاف لديّ المُرْسَلُونَ ﴿ وَأَلْقِ عَصَالاً فَلَمَارَءَاهَا تَهَنُّ كَأَنّهَا جَآنُ وَلَى مُدْيِرا وَلَوْ يُعَقّبُ يَنعُوسَىٰ لاَ تَخف إني لاَيخافُ لَدَى المُرْسَلُونَ وَالْقَ عَصَالاً فَلَمَارَءَاهَا نَهُ مَنْ فَي مُوضع على الله في موضع ثالث: ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمّا رَءَاهَا نَهُ مَرّ كُانَهُما جَآنٌ وَلَى مُدْيِرا وَلَوْ يُعَقّبُ يَنعُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا عَمَالَ فَلَمّا رَءَاهَا نَهُمُ كُانَهُما جَآنٌ وَلَى مُدْيِرا وَلَوْ يُعَقّبُ يَنعُوسَىٰ أَقْبِلُ وَلَا الله في موضع عَنقُ إِنّكُ مِن ٱلْأَمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ قَلَمًا رَءَاهَا نَهُمُ اللّهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ

إن هذا الجانب من القصة في التوراة يذكر أن موسى عندما سأله ربه عما في يده، أجاب: هي عصاي، ولم يزد على ذلك، بينها قال في القرآن: ﴿قَالَ هِي عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخِرَىٰ ﴿ اللهِ ١٨٤]. وذكرت التوراة

أن الله أمر موسى الطَّيِّلا أن يطرح العصا إلى الأرض، فطرحها إلى الأرض، فصارت حية، فهرب موسى منها، فقال له الرب: مدّ يدك وأمسك بذنبها.

ولم تذكر التوراة أن العصا عندما تحولت إلى أفعى أخذت تهتز كأنها جان، وذكرت التوراة أن موسى خاف، وأنه هرب منها، ولكن القرآن بيّن لنا أن هروبه كان هروباً غاية في القوة، قال الله فيه: ﴿وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ [القصص:٣١].

وذكرت التوراة أن الله أمره أن يمسك بذنبها، ولم تذكر ما ذكره القرآن أن الله قال لموسى الطِّيِّلا : ﴿ يَنْمُوسَى آَفِيلَ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ آ ﴾ [القصص:٣١]، وقال له: ﴿ لَا تَخَفَّ إِنَّ لَا يَكُالُ مُسْلُونَ ﴿ آ ﴾ [النمل:١٠].

أما الآية الثانية التي ذكرتها التوراة أنه كان يدخل يده في عبّه، ثم يخرجها فتصبح برصاء مثل الثلج، فهذا تعبير غير سديد، فقد أخبرنا ربنا في القرآن أنه كان يدخل يده في جيبه، فتخرج بيضاء من غير سوء، قال تعالى: ﴿ اَسَلُكَ يَدَكَ فِي جَيّبِكَ عَنْ مَعْ رَبِّ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ

وما ذكرته التوراة أن الله أمر موسى أن يمسك بذنبها، الله أعلم بمدى صحته، فالقرآن ذكر أن الله أمره أن يأخذها، ولم يحدد لنا موضع أخذه بها.

وما ذكرته التوراة من أن جميع الذي يريدون قتل موسى في مصر ماتوا في المدة التي غاب فيها عن مصر غير صحيحة، ففرعون الذي هرب موسى من وجهه، هو فرعون الذي أرسل إليه موسى كها سيأتي معنا.

### ٣٠ أمرالله موسى أن يذهب إلى فرعون:

تذكر التوراة أن الله بعد أن أوحى لموسى ما أوحى أمر موسى أن يذهب لفرعون ويقول له: إن إسرائيل ابنه البكر، وبها أن فرعون رفض إطلاقه فإنه سيقتل ابن فرعون البكر، وتذكر التوراة أيضاً أن الرب التقى موسى في طريق عودته وأراد قتله، فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها فانفك عنه، حينئذ قالت: «عريس دم من أجل الختان».

وتذكر التوراة أن الله أمر هارون أن يخرج إلى البرية لاستقبال موسى، فخرج واستقبله عند جبل الله، وأخبر موسى هارون بجميع ما أرسله الله به، وجمع موسى وهارون جميع شيوخ بني إسرائيل، وأروهم الآيات، فآمن الشعب، ولما سمعوا أن الله افتدى بني إسرائيل، ونظر إلى مذلتهم خرُّوا وسجدوا [سفر الخروج، الإصحاح الرابع: ٢٢-٣].

وما ذكرته التوراة أن الله أمر موسى أن ينطلق إلى فرعون فهذا صحيح لا شك فيه، أما أنه قال له: إنه سيقتل ولده البكر في اللقاء الأول فهو بعيد عن الصواب، فموسى لم يبلغ فرعون بعد حتى يواجهه بمثل هذا. ولا شك أن ما ذكرته التوراة من إرادة الله قتل موسى بسبب عدم ختانه لولده فمها افتراه الذين حرفوا التوراة على الله وعلى موسى المنه ، وما كان للنبى العظيم أن يعصى الله، ليستحق القتل.

وما ذكرته التوراة من أمر هارون أن يخرج لاستقبال موسى الله أعلم بمدى صحته، فإن كان صحيحاً فلا يمكن أن ينتظر موسى عند الجبل إلى أن يأتي هارون، وإنها يكون التقاه في بعض الطريق.

أما أن موسى حدَّث هارون بها أوحاه الله إليه بعد لقائمه به، فهذا صحيح لا شك فيه، أما اجتماع موسى وهارون ببني إسرائيل واطلاعهم على الآيات فهذا محتمل.

## ٣١ النصوص القرآنية الآمرة لموسى أن يذهب إلى فرعون:

النصوص القرآنية التي أمرت موسى بالانطلاق إلى فرعون ومطالبته بإطلاق بني إسرائيل كثيرة.

فالقرآن يذكر أن الله بعد أن عرّف موسى بنفسه، وأمره بعبادته وحده لا شريك له، وأراه آيتين عظيمتين، أمره أن ينطلق إلى فرعون ويدعوه إلى أن يطلق معه بني إسرائيل، قال تبارك وتعالى لموسى بعد أن أراه الآيتين ﴿ أَذْهَبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنّهُ مَلَهٰ بني إسرائيل، قال تبارك وتعالى لموسى بعد أن أراه الآيتين ﴿ أَذْهَبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنّهُ مَلَهٰ لَا يَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَعَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَلِللهُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَا

وقال لموسى وهارون: ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْآَانُ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ ﴾ [الشعراء:١٦-١٧].

## ٣٢ أمر الله موسى وهارون أن يخاطبا فرعون بالحسنى:

أمر الله تبارك وتعالى موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون، ويحسنا مخاطبته، ويقولا له قولاً ليناً ﴿فَقُولَا لَهُ، قَوْلًا لَيْنَا لَقَالَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ ﴾ [طه:٤٤] وهذا منهج أصيل في الدعوة إلى الله ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِاللَّهِ هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل:١٢٥] وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَلَا نَجَدَدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل:١٢٥] وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَلَا نَجَدَدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت:٤٦].

وقد خاطباه كما أمرهما الله - تبارك وتعالى - وقالا له: ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ وَلَا تُعَالَى مَا اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مَا عَلَى عَل

## ٣٢ ما قاله موسى لربه عندما أرسله الله لفرعون:

ما ذكرته التوراة مما أجاب به موسى ربه عندما طلب منه أن يذهب إلى فرعون لا يليق بموسى الرسول المخبت المتبتل، ولعل هذه الصيغة مما لم يحسن مترجو التوراة ترجمته، جاء في التوراة «١٠ فقال مُوسَى لِلرَّبِّ: «اسْتَمِعْ أَيُّهَا السَّيدُ، لَسْتُ أَنَا التوراة ترجمته، جاء في التوراة («١ فقال مُوسَى لِلرَّبِّ: «اسْتَمِعْ أَيُّهَا السَّيدُ، لَسْتُ أَنَا ثَقِيلُ صَاحِبَ كَلاَم مُنْذُ أَمْسِ وَلاَ أَوْلِ مِنْ أَمْسِ، وَلاَ مِنْ حِينِ كَلَّمْتَ عَبْدَكَ، بَلْ أَنَا ثَقِيلُ الفَم وَاللِّسَانِ فَيًا؟ أَوْ مَنْ يَصْنَعُ أَخْرَسَ أَوْ أَصَمَّ أَوْ بَصِيرًا أَوْ أَعْمَى؟ أَمَا هُو أَنَا الرَّبُّ؟ ١٢ فَالاَنَ فَيًا؟ أَوْ مَنْ يَصْنَعُ أَخْرَسَ أَوْ وَأَعلَمُ أَنُو فَيَا السَّيدُ، أَرْسِلُ بِيدِ مَنْ تُرْسِلُ». ١٤ فَكَم أَنُه أَنَا الرَّبُّ؟ ١٤ فَالاَن السَّيدُ، أَرْسِلُ بِيدِ مَنْ تُرْسِلُ». ١٤ فَحَيى مُوسَى وَقَالَ: «اسْتَمِعْ أَيُّهَا السَّيدُ، أَرْسِلُ بِيدِ مَنْ تُرْسِلُ». ١٤ فَكَم أَنَّهُ اللَّوي عُضَبُ الرَّبِّ عَلَى مُوسَى وَقَالَ: أَلْيْسَ هَارُونُ اللاَّوِيُ أَخَاكَ؟ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ وَتَعَمَى عَضَبُ الرَّبِ فِي فَمِهِ، وَأَنْ أَكُونُ مَعَ فَمِكَ وَمَعَ فَمِهِ، وَأَعْلِمُكُمَ الشَّعْبَ عَنْكَ. وَهُو يَكُونُ لَكَ فَهَا، وَأَنْتَ تَكُونُ لَهُ إِلمًا. ١٧ وَتَأْخُذُ فِي يَدِكَ هَذِهِ العَصَا الَّتِي تَصْنَعُ بِهَا الآيَاتِ» [سفر الحروج، الإصحاح الرابع: ١٠٠-١٧].

أفيليق أن يخاطب موسى ربنا عزَّ وجلَّ بقوله: «استمع أيها السيد»؟ وهل يليق أن يقول له: «أرسل من ترسل» إن ما جاء به القرآن مما ذكره من تواضع موسى وتذلله هو اللائق بمخاطبة موسى السَّكِينُ ربَّه العظيم الحليم الكريم.

## ٣٤ ماذا سأل موسى الله ربه تبارك وتعالى:

وكان موسى الطَّيْلِ يضيق صدره إذا خوصم، فلا يستطيع الكلام ﴿ وَيَضِيقُ صَدّرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي ﴾ [الشعراء:١٣].

والأمر الثاني الذي طلبه ليكون عوناً له على إبلاغ ما كلَّفه الله به أن يجعل له وزيراً من أهله، وهو هارون أخوه، كي يشدَّ من أزره، ويشركه في أمره قال: ﴿وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِنَ أَهْلِي اللهُ هَرُونَ أَخِي اللهُ وَيَهِ مَا أَرْدِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَرَا مِنَ أَهْلِي اللهُ وَاللهُ وَيَا مَنُ لَكُنْتَ بِنَا بَصِيرًا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَدَ أُوبِيتَ سُؤلِكَ يَنْمُوسَىٰ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيَتَ سُؤلِكَ يَنْمُوسَىٰ اللهُ وَاللهُ وَلِيتَ سُؤلِكَ يَنْمُوسَىٰ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِلللللّهُ وَاللّهُ وَلِللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

### ٣٥ موسى وهارون يصلان إلى فرعون طاغية عصره:

أخبرنا ربنا – تبارك وتعالى – أن موسى وهارون انطلقا إلى فرعون وأبلغاه أنها رسول رب العالمين، وطلبا منه أن يرسل معها بني إسرائيل ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ﴿ الشعراء:١٦-١٧].

فها كان من فرعون إلا أن امتن على موسى بتربيته له في قصره الفترة الأولى من عمره، وكيف أنه أساء إليه وإلى قومه عندما قتل واحداً منهم، فكفر النعمة التي أنعم بها عليه، وكفر الإحسان الذي أحسن به إليه ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

19]. وهذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن فرعون هذا الذي بعث إليه موسى هو الفرعون الذي فرَّ منه موسى، لقوله له: ﴿ أَلَوْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾ [الشعراء:١٨] لا كما تقول التوراة، إن فرعون الذي فرّ منه موسى مات في الفترة التي كان فيها موسى في مدين.

وقد أجاب موسى الطَّلِي فأحسن الجواب، لم يكابر، بل اعترف بخطئه في قتله للرجل الذي قتله، ﴿قَالَ فَعَلَنُهُمّا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ ﴿ الشعراء: ٢٠] أي: فعلتها قبل أن أكون نبياً رسولاً، ففرت منكم خوفاً على نفسي، فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَنَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ الشعراء: ٢١].

ثم انتقل نبي الله موسى من الدفاع إلى الهجوم قائلاً لفرعون: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهُا عَلَى الله على الله على الله على الله على الله على وأنا رجل واحد من بني إسرائيل، بينها أنت قد عبدت شعباً كاملاً لسخطك وأهوائك.

### ٣٦ موسى يظهر لفرعون الآيات الدالة على صدقه:

عندما جاء موسى فرعون ودعاه إلى ربه، وطالبه بأن يرسل معه بني إسرائيل، وحاور فرعون موسى في ربه، وانتهى به الأمر إلى تهديده بالسجن إن اتخذ إلها غيره ربّاً، فجاء موسى فرعون بالآيات العظيمة الدالة على صدقه، ﴿قَالَلَهِنِ اتَّخَذْتَ إِلَكُهَا عَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَأُولَوْ جِثْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ عَرَى الصَّلَدِقِينَ ﴿ قَالَ فَأَتِّ بِهِ إِن كُنتَ مِن الصَّلَدِقِينَ ﴿ قَالَ أَلَقَى عَصَاهُ فَإِنَا هِى ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿ وَالْ عَرَاعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ السَّعْرِاء: ٢٩-٣٣].

«وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهما، وهما العصا واليد، وذلك مقام أظهر فيه الخارق العظيم، الذي بهر به العقول والأبصار، حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان

مبين، أي: عظيم الشكل، بديع في الضخامة والهول، والمنظر العظيم الفظيع الباهر، حتى قيل: إن فرعون لما شاهد ذلك وعاينه، أخذه رهب شديد وخوف عظيم.

وهكذا لما أدخل موسى الطّخة يده في جيبه واستخرجها، وهي كفلقة القمر تتلألأ نوراً يبهر الأبصار، فإذا أعادها إلى جيبه واستخرجها رجعت إلى صفتها الأولى.

ومع هذا كله لم ينتفع فرعون – لعنه الله -بشيء من ذلك، بل استمر على ما هو عليه، وأظهر أن هذا كله سحر، وأراد معارضته بالسحرة. فأرسل يجمعهم من سائر مملكته، ومن هم في رعيته وتحت قهره ودولته، كما سيأتي بسطه وبيانه في موضعه، من إظهار الله الحق المبين والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملئه، وأهل دولته وملته.. ولله الحمد والمنة» [قصص الأنبياء: ص٣٠٤].

## ٣٧ تأييد الله موسى بالآيات البينات التي أنزلها الله بفرعون وقومه:

أرى الله - تبارك وتعالى - فرعون العصا التي تتحول إلى ثعبان مبين عندما يطرحها إلى الأرض، وأراه يده عندما يدخلها في جيبه، فتصبح بيضاء للناظرين، وتذكر التوراة أن موسى ضرب بعصاه ماء النهر فتحول إلى دم، ومات السمك في الماء، وكذلك وقع لجميع مياه المصريين من الأنهار والسواقي والآجام [سفر الخروج، الإصحاح السابع]. وعندما أبى فرعون أن يستجيب إلى ما دعاه إليه موسى ضرب بعصاه الأنهار والسواقي والآجام ففاضت كلها بالضفادع، ودخلت الضفادع إلى البيوت والمخادع والسرر، وطلب فرعون من موسى وهارون أن يرفعا الضفادع عنه وعن شعبه، ليطلق الشعب، ولكنه لم يفعل.

وتذكر التوراة أن موسى ضرب الأرض فامتلأت بعوضاً، ثم ضربها أخرى فامتلأت ذباباً [سفر الخروج، الإصحاح الثامن].

وضرب موسى بعصاه فهاتت مواشي المصريين من الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم بها أرسله الله عليها من الأوبئة، ولم يمت شيء مما للعبرانيين، ولما لم

يستجب فرعون أمر الله موسى وهارون أن يأخذا من رماد الأتون فيذريه موسى نحو السهاء أمام فرعون فانتشرت الدمامل بثوراً طالعة في الناس وفي البهائم.

ولما لم يستجيب فرعون أمر الله موسى أن يمدَّ يده نحو السهاء، فنزل البرد والثلج والأمطار الهائلة الشديدة على أرض مصر، وفسدت المزروعات، ووعد فرعون موسى وهارون بإطلاق بني إسرائيل إن انقطع المطر والرعود والبروق والثلج، ولكنه أخلف وعده بعد ذلك [سفر الخروج، الإصحاح التاسع].

ثم ضرب الله مصر بالجراد الذي ملأ السهل والجبل، وغطى وجه الأرض، وملأ البيوت، ولم يكن قبله مثله، ولن يكن بعده مثله، فوعد فرعون بإطلاق بني إسرائيل، فلم زال الجراد نكث بوعده.

ثم مد موسى يده على أرض مصر فوقع الظلام على تلك الأرض مدة ثلاثة أيام، لا يبصر أحد أخاه، أما بنو إسرائيل فكان لهم نور في مساكنهم، فأذن فرعون لموسى أن يخرج ببني إسرائيل، ولكن من غير الحيوانات، فأبى موسى، ثم نكث فرعون بوعده، فلم يطلقهم [سفر الخروج، الإصحاح العاشر].

وقد ذكرت فيها سبق أن القرآن حدد الآيات التي أرسلها على قوم فرعون وقومه كانت تسعاً، وهي العصا واليد والسنين ونقص الثمرات والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، وقد زادت التوراة في الآيات إرسال البعوض والذباب وإيقاع الدمامل وإحلال الظلام، وأنقصت ذكر القمل.

وقد أجملت النصوص القرآنية ذكر ما وقع من آيات على يد موسى في فرعون وقومه، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ وقومه، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُونَ اللَّهُ وَلَا تُصِبَّهُمْ سَيِّتَ أُي يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن يَذَكَهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَى وَالْشَفَادِعَ وَاللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَى وَالشَّفَادِعَ وَاللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

وذكر لنا ربنا في موضع ثالث أن فرعون وقومه كانوا يضحكون من الآيات التي أنزلها الله إليهم ﴿ فَلَمَا جَآءَهُم بِنَا يَلِنَا ٓ إِذَا هُم مِنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ إليهِم ﴿ فَلَمَا جَآءَهُم بِنَا يَلِنَا ٓ إِذَا هُم مِنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ اللهِ المَ

وأخبرنا كيف أرسل الآيات عليهم، فالآية اللاحقة تكون أكبر من الآية السابقة ﴿وَمَا نُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِي أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذُنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ السابقة ﴿وَمَا نُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِي أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها وَأَخَذُنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ السابقة ﴿وَمَا نُرِيهِم وَفَى الله الله الله وتعالى – أن فرعون وقومه كانوا يطلبون من موسى النَّيِينُ أن يدعو ربه ليرفع عنهم ما حلَّ بهم، فعندما يرفع العذاب عنهم يرجعون إلى مسيرتهم، وينكثون عهودهم معه.

﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَدَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾ [الزخرف:٤٩-٥٠].

وقد أخبرنا ربنا - عز وجل - أن فرعون وقومه مع تكذيبهم بالآيات التي أنزلت إليهم وجحدوهم بها، إلا أنهم في قرارة قلوبهم كانوا يعلمون أنها حق منزلة من عند الله العليم الخبير، فكان تكذيبهم ليس بسبب جهلهم، وإنها لظلمهم واستكبارهم وعلوهم، قال تعالى: ﴿وَيَعَمَدُواْ يَهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً فَأَنظَرَ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ النمل: ١٤].

# ٣٨ ما وقع يين موسى وفرعون من المحاجم والمناظرة:

وصل موسى وهارون إلى مجلس فرعون، وقالا له: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْمَكَلَمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ ال

وتذكر التوراة أن موسى ذهب إلى فرعون وقال له: «هكَذَا يَقُولُ الرَّبُّ إِلهُ إِسْرَائِيلَ: أَطْلِقُ شَعْبِي لِيُعَيِّدُوا لِي فِي البَرِّيَّةِ. ٢ فَقَالَ فِرْعَوْنُ: مَنْ هُوَ الرَّبُّ حَتَّى أَسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَأُطْلِقُهُ السَّرَائِيلَ؟ لاَ أَعْرِفُ الرَّبَّ، وَإِسْرَائِيلَ لاَ أُطْلِقُهُ السفر الخروج، الإصحاح الخامس: ١-٢].

فالتفت فرعون إلى من حوله معجباً إياهم مما قاله موسى ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥ أَلَا وَضُوحاً فِي التعريف بالله ربه ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُ ءَابَآبِكُمْ أَلْأُولِينَ ﴿ آَلُ الشعراء:٢٦].

عند ذلك لجأ فرعون ليجبر عجزه عن الحجاج والخصام إلى رمي موسى بالجنون ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلذِّى َأُرْسِلَ إِلَيْكُرْ لَمَجْنُونٌ ﴿ الشعراء: ٢٧] فلم يلتفت موسى إلى قول فرعون الذي أراد أن يخرج به موسى عن الحوار الجاد إلى المهاترات، ومضى موسى يعرف بالله ربه، ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ [الشعراء: ٢٨].

فلما انقطع فرعون عن الحجاج واستنفذ كل ما عنده لجأ إلى التهديد والوعيد، وتهدد موسى بالسجن ﴿ قَالَ لَهِنِ ٱلْتَخَذَّتَ إِلَنْهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۗ اللهِ الشعراء:٢٩].

وذكر لنا ربنا - عز وجل - حواراً آخر جرى بين موسى وفرعون، فقد سأل فرعون موسى ﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَعُوسَىٰ ﴿ اللهِ ٤٩] فأخبره أن ربه هو الذي خلق كل شيء، ثم هداه إلى التصرف المناسب لذلك الخلق، ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي َ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْء خَلَقَهُ مُ مَدَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي َ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْء خَلَقَهُ مُ مُ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠] عند ذلك سأله موسى عن القرون السابقة الذين عبدوا آلهة شتى من دون الله ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِىٰ ﴿ اللهِ اللهِ عَا كَانَ منها ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِنْد وَلِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثم انطلق موسى يعرف بربه الذي سأله عنه فرعون، ويعرف بأفعاله الدالة عليه ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَلَى اللهِ مَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وهناك بعض التفصيلات وردت في التوراة جرت لبني إسرائيل في تلك الفترة أعرضت عن ذكرها لعدم ذكر القرآن لشيء منها، فالله أعلم بمدى صحتها.

## ٣٩ للواجهة بين موسى وبين السحرة:

ذكرت التوراة المواجهة التي جرت بين موسى والسحرة بإيجاز شديد، جاء فيها: «٨وَكَلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى وَهَارُونَ قَائِلاً: ٩ ﴿إِذَا كَلَّمَكُمَا فِرْعَوْنُ قَائِلاً: هَاتِيَا عَجِيبَةً، تَقُولُ لِهَارُونَ: خُدْ عَصَاكَ وَاطْرَحْهَا أَمَامَ فِرْعَوْنَ فَتَصِيرَ ثُعْبَانًا». ١٠ فَدَخَلَ مُوسَى وَهَارُونُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَفَعَلاَ هكذَا كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ. طَرَحَ هَارُونُ عَصَاهُ أَمَامَ فِرْعَوْنَ وَأَمَامَ عَبِيدِهِ فَصَارَتْ ثُعْبَانًا. ١١ فَدَعَا فِرْعَوْنُ أَيْضًا الحُكَمَاءَ وَالسَّحَرَةَ، فَفَعَلَ فِرْعَوْنَ وَأَمَامَ عَبِيدِهِ فَصَارَتْ ثُعْبَانًا. ١١ فَدَعَا فِرْعَوْنُ أَيْضًا الحُكَمَاءَ وَالسَّحَرَةَ، فَفَعَلَ

عَرَّافُو مِصْرَ أَيْضًا بِسِحْرِهِمْ كَذلِكَ. ١٢ طَرَحُوا كُلُّ وَاحِدٍ عَصَاهُ فَصَارَتِ العِصِيُّ ثَعَابِينَ. وَلكِنْ عَصَا هَارُونَ ابْتَلَعَتْ عِصِيَّهُمْ. ١٣ فَاشْتَدَّ قَلْبُ فِرْعَوْنَ فَلَمْ يَسْمَعْ لَهُمَّا، كَمَا تَكَلَّمَ الرَّبُّ» [سفر الخروج، الإصحاح السابع: ٨-١٣].

وقد أطال القرآن في عرض هذه المواجهة التي حضَّر لها فرعون بكل ما أوتي من قوة، وليس بصحيح ما ذكرته التوراة أن موسى أمر هارون أن يطرح العصا أمام فرعون، فقد أخبرنا ربنا في غير ما آية أن الذي طرح العصا هو موسى الطَّيْلُا.

وقد أخبرنا القرآن الكريم أن الحوار الذي وقع بين فرعون وموسى عندما سأل فرعون موسى عندما سأل فرعون موسى بالسجن، عند ذلك قال موسى لفرعون: ﴿أَوَلَوْ جِنْتُكَ بِشَيْءِمُبِينٍ ﴿ الشعراء: ٣٠].

عند ذلك التفت فرعون إلى مستشاريه قائلاً: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم مِِسْخُرِهِ فَمَاذَاتَأْمُرُونَ اللَّهُ [الشعراء:٣٥-٣٥]. فأشاروا عليه و﴿ قَالُوا أَرْضِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَتْ فِي الْمُدَايِنَ صَّى يَاتُولُكَ بِكُلِ سَحَّادٍ عَلِيمٍ اللَّهُ ﴾ [الشعراء:٣٥-٣٧].

وقال الله - عز من قائل - في سورة طه حاكياً قول فرعون: ﴿ قَالَ أَجِنْنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالَنَ أَيْنَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ ﴾ [طه:٥٧-٥٨] وطلب فرعون من موسى أن يختار اليوم الذي تقع فيه المواجهة، فحدد موسى يوم الزينة، وهو يوم عيد من أعيادهم، وطلب أن تكون المواجهة في وقت الضحى.

طلب موسى أن تكون المواجهة في يوم العيد الذي يتوقف فيه الناس عن العمل، فيكون احتمال حضور جمع كبير من الناس وارداً، وتكون المواجهة في أشد

### 2. كيف جرت المواجهة بين موسى والسحرة:

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن فرعون استدعى السحرة لمواجهة موسى ﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُمُ مَّ أَنَى ﴿ إَلَهُ ١٠٠]. أي ذهب فرعون وجميع السحرة، وكانت بلاد مصر في تلك الأيام مملوءة بالسحرة، فجمع لفرعون عدد كبير من كبارهم، ودعا الناس إلى حضور هذه لمواجهة، ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ﴿ وَفَيْلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ﴿ وَاللهِ مَا النَّاسِ هَلَ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ﴿ وَاللهِ مَا السَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينَ ﴿ وَ الشعراء: ٣٨-٤٥].

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن السحرة لما حضروا بين يدي فرعون طلبوا منه أن يجزل لهم العطاء، فوعدهم بالأجر الجزيل، كما وعدهم بأن يكونوا من المقربين عنده ﴿ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِمِينَ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ ٱلْمُقَرّبِينَ اللَّهُ [الشعراء:٤١-٤٢].

جاء يوم الزينة، وأعد فرعون ساحة المواجهة وميدانها، وجاءت جموع السحرة يحملون حبالهم وعصيهم، وجاء فرعون وجنده، وحشر الناس من مختلف البقاع والأصقاع، وابتدأ موسى الطيخ المواجهة الكلامية مع السحرة، فقد أنذرهم وحذرهم وخوفهم، و ﴿ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَيسُحِتَكُم بِعَذَابٍ وحذرهم وخوفهم، و ﴿ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَيسُحِتَكُم بِعَذَابٍ وَحَذَرهم وخوفهم، و ﴿ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَيسُحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ الله وَ الله عند الله السحرة أن يقفوا في وجه آياته وحججه وبراهينه بسحرهم وأباطيلهم وترهاتهم، عند ذلك اختلفوا وتنازعوا فيها بينهم، وأسروا النجوى، أي: تحدثوا حديثاً خافتاً فيها بينهم، ولكن العزيز الحكيم يعلم السر وأخفى، علم ما تسارّوا به ﴿ فَلَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ النَجْوَىٰ اللّهُ قَالُواْ السَرُوا به ﴿ فَلَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ النّجُوىٰ اللّه قَالُواْ السَرُوا به ﴿ فَلَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ النّجُوىٰ اللّه قَالُواْ السَرُوا به إِلَا اللّه عَلَى اللّه وَاللّه اللّه اللّه اللّه اللّه وأَخْفَى، علم ما تسارّوا به ﴿ فَلَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ النّجُوىٰ اللّه قَالُواْ النّهُمْ وَاللّهُ اللّه اللللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللللّه الللّه الللّه اللللّه اللللّ

إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

لقد اختلف السحرة فيها بينهم، فلعل بعضهم قال: هذا كلام نبي وليس بكلام ساحر، وبعضهم قال: هذان ساحران عليهان متقنان لصنعة السحر، ومرادهما أن يجتمع الناس عليهها، ويحظيان بالمكانة عند الملك وحاشيته، ولا يبقيان لكم مكانة عند حكام البلاد، وطلب بعضهم من بعض أن يتعاضدوا ويتعاونوا ويتحدوا فيها بينهم، ويأتوا صفاً واحداً، وقالوا: وقد أفلح اليوم من استعلى.

# ا٤- السحرة يخيرون موسى فيمن يكون البادئ:

لما عزم السحرة على مواجهة موسى وأخاه، خيروا موسى ﴿قَالُواْ يَـٰمُوسَىۤ إِمَّاۤ أَن تُلُونَ وَقَالُواْ يَـٰمُوسَىۤ إِمَّاۤ أَن تُلُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ إِطه: ٦٥].

إن الذي جاء به السحرة خدع وصناعة، أما الذي جاء به موسى التليخ فمعجزة إلهية ربانية، ألقى موسى عصاه فتحولت إلى ثعبان عظيم من لحم ودم، وتوجهت هذه الأفعى إلى تلك العصي وتلك الحبال المزورة الباطلة، وأخذت تبتلعها بسرعة عظيمة، ويدل على هذه السرعة قوله: ﴿ نَلْقَفْ مَا صَنعُوا ﴾ فها صنعوه كيد ساحر، والساحر لا يفلح حيث أتى، ونظر الناس إلى الميدان، فوجدوا الميدان خالياً إلا من أفعى موسى، أما صناعة السحرة فزالت وتلاشت.

ونظر السحرة إلى ما جرى فعلموا أن هذا الذي فعلته عصا موسى ليس سحراً، وهم أعلم الناس بحدود ما يقدر الساحر عليه، ولذلك لم يملكوا إلا أن يخروا ساجدين لله رب العالمين رب موسى وهارون ﴿ فَٱلْقِى السَّحَرَةُ سُجِّدًا فَالُواْءَامَنَا بِرَبِ هَوْرُونَوَمُوسَىٰ ﴿ فَالْقِى السَّحَرَةُ سُجِّدًا فَالُواْءَامَنَا بِرَبِ هَوْرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ فَالْقِى السَّحَرَةُ سُجَدًا فَالُواْءَامَنَا بِرَبِ هَوْرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ فَالْقِي السَّحَرَةُ سُجَدًا فَالُواْءَامَنَا بِرَبِ

### 22 فرعون يتهدد السحرة الذين خروا ساجدين لرب العالمين:

عند ذلك صبّ فرعون جام غضبه على السحرة، ليردع الناس عن الإيهان، فتهددهم وتوعدهم لإيهانهم من غير إذنه، فكل شيء عنده يحتاج إلى إذن، حتى الإيهان بالله، واتهم السحرة بأن ما كان منهم هو مؤامرة تمت بينهم وبين موسى، وتهددهم إن لم يرجعوا عن إيهانهم أن بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف يكون بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، وتهددهم بأن يصلبهم على جذوع النخل، ﴿ قَالَ ءَامَنُمُ لَهُ اللَّهِ مَا خَلُولُ مِنْ خِلُفِ وَلَا أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنّهُ لَكُم اللَّذِي عَلَمَكُمُ السِّحْ قَلَا فَلَا عَلَى الله الله الله والمها وأرّجُلكُم مِنْ خِلَفِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وهذا الذي قاله فرعون كذب وافتراء، فالسحرة لم يكونوا قد التقوا بموسى من قبل حتى يتآمروا معه على نصره وتأييده، والسحرة عندما جاؤوا إلى فرعون كانوا راغبين في نصره وتأييده، وطلبوا منه أن يجزل لهم الأجر إن كانوا هم الغالبين، فوعدهم بالأجر الكبير إن هم انتصروا على موسى، وعندما تهدد موسى السحرة قبل النزال والمواجهة تحاوروا فيها بينهم، واختلفوا، ثم تعاضدوا وأصبحوا على قلب رجل واحد في العزم على مواجهة موسى وأخيه، لقد كان فرعون يعلم أن ما نطق به باطل من القول والزور، ولكنه تهويش ليمنع الناس أن يتابعوا السحرة في استجابتهم لموسى.

## 23. ثبات السحرة المؤمنين وعدم تأثرهم بتهديد فرعون:

ولكن هذا التهديد والوعيد الشديد لم يكن له أثر في نفوس السحرة، لقد دخل الإيهان في قلوبهم، وانسكب في نفوسهم، فأصبح الإيهان عندهم ثميناً، وثميناً جداً،

وهم على استعداد إلى أن يلاقوا أشد العذاب، ولا يتنازلون عن دينهم ﴿ قَالُواْ لَنَ نَوْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ الْبَيْنَتِ وَالَّذِى فَطَرَنَا فَأَقْضِ مَا أَنَتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِى هَاذِهِ الْجَيَوَةَ الدُّنِيَا آنَ اللَّهِ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ الْبَيْنَةِ وَالَّذِى فَطَرَنَا فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِى هَاذِهِ الْجَيَوَةَ الدُّنِيَا آلِكَ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن يَأْتِهِ مَوْمِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن يَأْتِهِ مَوْمِنَا اللَّهُ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ هَمُ الدَّرَ عَن اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُنْ الللْمُعَلِيلُولُولُولُولُولُولُولُول

وهكذا يفعل الإيهان بالنفوس، فبينها هم جاهدون في تسخير أنفسهم للفرعون، فلها دخل الإيهان قلوبهم خروا ساجدين لرب العالمين، ولم يعبؤوا بتهديد الطاغية الكبير، فالله خير وأبقى.

## ٤٤ اشتداد المواجهة بين موسى وفرعون:

اشتدت المواجهة بين موسى وفرعون، وعاد فرعون لقتل الأطفال الذكور من أولاد بني إسرائيل عند ولادتهم، ﴿ وَقَالَ اللَّكُمُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ, من أولاد بني إسرائيل عند ولادتهم، ﴿ وَقَالَ اللَّكُمُ مِن فَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ, لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُم وَنَسْتَتَيْء نِسَاءَهُم وَإِنّا فَوقَهُم فَلَيْ الله في موضع آخر متحدثاً عن هذه قنهرُونَ ﴿ فَلَمّا جَاءَهُم بِاللَّحِقِ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُواْ أَشَاكُواْ أَشَاكُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُوا لِسَاءَهُم ﴾ [الماقعة: ﴿ فَلَمّا جَاءَهُم بِاللَّحِقِ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اقْتُلُواْ أَنْنَاءَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُوا فِسَاءَهُم ﴾ [غافر:٢٥].

وبلغ الأمر مداه عندما طلب فرعون من زبانيته أن يأذنوا له بقتل موسى، ﴿ وَقَالَ فِـرْعَوْبُ ذَرُونِيَ آفَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِي ٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِـرَ فِي الْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ( ) ﴾ [غافر:٢٦].

وقد التجأ موسى الطَّخِيرُ إلى الله يحتمي به من هذا الرجل الطاغية المتكبر الذي لا يؤمن بيوم الحساب ﴿وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَآ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُونِ اللهُ الل

## 22. بروز الأمير المؤمن من آل فرعون في المجلس الفرعوني الأعلى:

لا اشتد الأمر بين موسى وفرعون وبحث هذا الموضوع في المجلس الفرعوني الأعلى، وأخبر مستشاريه أنه سيقتل أبناء الإسرائيليين الذكور ويستحيي نساءَهم، وطلب ممن حوله أن يأذنوا له بقتل موسى، هناك برز أمير مؤمن من أمراء الأسرة الحاكمة حذر قومه مما يريده فرعون من قتل موسى، وحاور أعضاء ذلك المجلس أحسن الحوار، وحذرهم وخوفهم مما هم مقدمون عليه.

وقال هذا الرجل المؤمن من آل فرعون منكراً على الملأ من قومه أن يقتلوا رجلاً لأنه يقول ربي الله، يريد به موسى الحيلا ، وجاءهم بالبينات من الله، أي جاءهم بالمعجزات الظاهرات الواضحات كالعصا التي تصبح ثعباناً مبيناً عندما يلقيها، واليد التي تخرج بيضاء للناظرين عندما يخرجها من جيبه. وقال لهم: إن كان كاذباً فيها يدعيه فكذبه على نفسه، وإن كان صادقاً فيها يخبر من النبوة والرسالة، فسيصيبكم بعض الذي يتوعدكم به ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُوَّمِنٌ مِن البور وَال فِرْعَوْنَ يَكُ كُنُهُ إِلْمَيْنَتِ مِن زَيِكُمْ وَإِن يَكُ كَنُهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيْنَتِ مِن زَيِكُمْ وَإِن يَكُ كَنِبُكُم فَعْرَفُ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ أَنَّ الله وَرَعُونَ يَكُنُ كَنَاهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيْنَتِ مِن زَيِكُمْ وَإِن يَكُ كَنِبُكُم فَعْرَفَ الله وَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَان يَكُ عَنْ المؤمن بقوله: ﴿ يَقَوْمِ ﴾ [غافر: ٢٩] لعلهم يحسنون فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ عَسنون في الأرض، أي الاستاع إليه فيها يخاطبهم به قائلاً لهم: لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أي حاكمين على الناس، عالين عليهم، فمن ينصرنا من عذاب الله إن جاءَنا وأحاط بنا، فقال فرعون مجيباً هذا الصوت الصادق التقي: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم الاسبيل الرشاد.

وهذا هو الاستبداد والطغيان، فهو يريدهم أن يكونوا على مثل ما هو عليه، وهذا هو سبيل الرشاد عنده، وبئس الرأي ما رآه ﴿ يَفَوْمِلَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَناً قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (اللَّهُ عَافِر: ٢٩]. ويدلُّ على كذب فرعون فيها ادعاه أنه في قرارة نفسه سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَا عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلَ

يعلم أن موسى على حقّ، وأن ما جاء به من الآيات هو من عند الله، وهو حقٌّ وصدق، قال موسى لفرعون، وهو صادق فيها قاله: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَ وَلَاّ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَاللهُ مُوسَى لَفُرعون، وهو صادق فيها قاله: ﴿ لَهَ حَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً ﴾ وقال: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً ﴾ [الإسراء:١٠]، وقال: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً ﴾ [النمل:١٤].

وفرعون كاذب فيها يدعيه أنه يهدي قومه لسبيل الرشاد، فلا كفر أشد من كفره، ولا ضلال أعظم من ضلاله، فهو قد ادعى الألوهية، وادعى أنه رب الناس الأعلى، فهو على ضلال وسفه وخبال.

وخاطب ذلك الأمير الذي يكتم إيهانه محذراً قومه من عذاب الله الذي إذا حلّ بقوم بقوم فقد خابوا وخسروا وساء صباحهم، حذَّرهم أن يحلّ الله بهم مثل ما أحله بقوم نوح أو عاد أو ثمود والأمم التي من بعدهم، وإذا أحل بهم الله عذابه، فلا يكون لهم ظالماً، ﴿ وَقَالَ اللَّذِي ءَامَنَ يَعَوِّم إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ ٱلأَحْزَابِ اللَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوج وَعَادِ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِم وَمَا اللَّه يُرِيدُ ظُلُمًا لِغِبَادِ اللَّه الله عندا به الله عدا به وَعَادِ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِم وَمَا اللَّه يُرِيدُ ظُلُمًا لِغِبَادِ الله الله عنه بعد الله عنه الله عنه الله عنه الله عذا بعد الله عذا به منه الله عنه الله عذا به عنه الله الله عنه الله عن

وذكرهم صاحبهم المؤمن بمجيء نبي الله يوسف الطّيّلا من قبل بالبينات، فلم يزالوا في شكِّ مما جاءَهم به، حتى إذا توفاه الله، قالوا لن يبعث الله من بعده رسولاً: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّيمِّمَا جَاءَكُم بِهِ مَ حَتَى إذا هَلكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَكُ اللهُ مُن بَعْدِهِ رَسُولًا ﴾ [غافر: ٣٤].

لقد نصح هذا المؤمن قومه وفيهم فرعون، وقد أخلص لهم النصح، حتى كاد أن يصرح بإيهانه إن لم يكن صرح، ولكن كلمة الحق لم يبق لها موضع عند قوم غشى قلوبهم الضلال.

وتابع الأمير الذي كان يكتم إيهانه حديثه مع قومه داعياً إياهم أن يتبعوه، فيهديهم إلى سبيل الرشاد، وقال لهم: يا قوم إنها هذه الدنيا متاع، أي شيء يتمتع به ثم يزول، والآخرة هي دار القرار، أي التي يقر فيها المؤمنون في الدرجات العاليات، والغرف الآمنات، ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَامَنَ يَنقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهّدِ كُمّ سَبِيلَ الرَّشَادِ اللهُ يَنقَوْمِ إِنَّ مَا هَذِهِ الْمَارِدِ اللهِ إِنْ مَا هَذِهِ اللهُ إِنَّ مَا هَذِهِ اللهُ إِنَّ مَا هَذِهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

ثم قارن بين حاله وحالهم ﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى النَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى النَّادِ (الَّ تَدْعُونَنِي لِأَكُمُ اللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ النَّ تَدْعُونَنِي لِأَكُمُ اللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ الْفَافِرِ اللَّهُ اللَّهِ لَكَ اللَّهِ وَأَنَّ مَرَدًّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنْ مُرَدِّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنْ مَرَدًّنَا إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ إِلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْكُولُونَ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللْكُولُونَ الللللْكُولُونَ اللللْكُولُونَ اللَّهُ الللللْكُولُونَ الللللْكُولُونَ اللللْكُولُونَ الللللْكُولُونَ الللللْكُولُونَ الللللْكُولِ الللللْكُولُونَ اللللْكُولُونَ اللللْكُولُونَ اللللْكُولُونَ الللللْكُولُونَ الللللْكُولُونَ الللللْكُولُونَ الللللْكُولُونَ الللللْلُولُونَ الللللْكُولُونَ الللللْكُولُونَ اللللْكُونُ الْمُؤْمِنُ الللللْكُولُونَ اللللْكُولُونَ اللللْكُولُونَ الللللْكُولُونَ الللللْكُونُ اللللللللْكُولُونَ الللللْلُولُونَ الللللْكُولُونُ الللللْكُولُونُ الللللْكُولُونُ الللللْلُلُولُونُ الللللْكُولُونُ اللللللللْلُلُلُونُ الللللْلُولُونُ الللللْلُونُ الللللْلُلُونُ اللللللْلُلُونُ اللللْلُل

قال لهم مصرحاً ومبصراً وهادياً: أنا أدعوكم إلى النجاة من النار، وأنتم تدعونني لأدخل النار، أنتم تدعونني لأكفر بالله، وأشرك به ما لا يقوم دليل على صحة عبادته، وأنا أدعوكم إلى الإيهان بالله العزيز الغفار، وقال لهم: لا جرم أنها تدعونني إليه، والذي يدعونه إليه الإيهان بربوبية فرعون وألوهيته، وفرعون لا يملك دعوة صحيحة لا في الدنيا ولا في الآخرة، فدنياه زائلة فانية، وقدراته محددة، وهو محكوم عليه في أخراه، وهو يساق إلى النار سوقاً، ويدع إليها دعاً.

وسلم هذا المؤمن بعدما صرح بإيهانه أمره لله الواحد الأحد ﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ مَ أَفُولُ الله منهم، وأحاط العذاب بآل فرعون فرعون وآله الإيقاع بهذا الرجل المؤمن، فحماه الله منهم، وأحاط العذاب بآل فرعون ﴿ فَوَقَلُهُ اللّهُ سَيِّنَاتِ مَامَكُ رُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ ١٤٥٠ ﴾ [غافر: ٤٥].

### 21. إهلاك الله فرعون وقومه:

لقد طغى فرعون وبغى، واستطال ظلمه، وكثرت بلاياه، ولكل ظالم نهاية، وقد قال موسى الطَّيِّة لقومه عندما انتفش فرعون وقومه، واستكبروا في الأرض ﴿ وَقَالَ

مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُنَّا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُنَّا وَمُعَيِّنَا إِرْحَمَيْكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴿ فَاللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

ولما رأى موسى مدى ضلال فرعون، وشدّة كفره، دعا عليه وعلى قومه حتى لا يؤمنوا إلا إذا رأوا العذاب الأليم ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْ وَمَلاَهُ وَلَا يؤمنوا إلا إذا رأوا العذاب الأليم ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبّنا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْ وَمَلاَهُ وَيَنْ وَمَلاَهُ وَيَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَوْقَ لَهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

## ٤٧ - استخف فرعون قومه فأطاعوه:

اعتز فرعون بالعرض الدنيوي الذي آتاه الله إياه، وافتخر به أمام قومه، واستهان فرعون بموسى وحقّره، وطالبه أن يأتي بالمال العظيم، أو يأتي بالملائكة مقترنين، كل ذلك وقومه يتابعونه ويسيرون وراءَه، حتى أهلكه الله وأهلكهم، ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى وَقُومِهِ عَالَى يَعْوَمُ وَالَّهُ مِصْرَ وَهَلَاهِ أَلْأَنْهَا رُجَّرِي مِن تَعِيَّ أَفَلا تُبْصِرُونَ (٥) أَمَ أَنَا خَوْمِهِ قَالَ يَعَوِّمُ إِلَيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَاهِ إِلاَّنْهَارُ جَعِي مِن تَعِيَّ أَفَلا تُبْصِرُونَ (٥) أَمَ أَنَا خَرُرُ مِن مَعْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ (٥) أَمَ أَنَا خَرُرُ مِن مَعْتَى الله وَمَا فَسِورَةُ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَاءً مَعَهُ خَرِرُ مِن مَعْتِي الله وَمُا فَسِورَةُ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَاءً مَعَهُ الْمُلكِيكِكَ مُعْتَرِيْنِ مَن فَاعْرَفَن فَلَا اللهِ فَوَمَا فَسِقِينَ (١٠) فَلَمَا عَوْمُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَالَعُونُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

# ٤٨- تهويش فرعون بأمره وزيره هامان ببناء صرح عال يصعد فيه ليطلع إلى إله موسى:

 وقال الله في موضع آخر مبيناً أن فرعون قال لقومه: ﴿مَاعَلِمْتُ لَكُمُ مِّنَ إِلَكِهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَنهَمْنَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرِّحًا لَّكَلِّيَّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَكِهِ مُوسَوَّ وَإِنِّ لَأَظُنُّهُ وَمِنَ ٱلْكَنْدِينَ ﴿ ﴾ [القصص:٣٨].

إن صغار طلبة المدارس اليوم عندما يقرؤون ما طلبه فرعون من وزيره هامان يعلمون أن فرعون كان يستخفُّ بأحلام الناس، ويسخر بهم، فالمسافة التي يمكن أن يرتفع بها هامان لا تأتي عشر معشار نقطة في بحر عظيم من المسافة بيننا وبين الكواكب التي تزين السهاء الدنيا، ولكنه التهويش والتضليل من فرعون لقومه. لقد أراد أن يضحك بعقول الناس في إرادته الوصول إلى السهاوات العلى ليطلع إلى إله موسى، وهناك يثبت للناس أنه لا إله.

## 24. خروج بني إسرائيل من مصر كما تذكره التوراة:

أمر الله بني إسرائيل أن يخرجوا مع موسى من مصر، وذكرت التوراة أن بني إسرائيل خرجوا من مصر في نحو ستهائة ألف من الرجال عدا الأولاد بعد أن أقاموا في مصر أربعهائة وثلاثين سنة [سفر الخروج، الإصحاح الثاني عشر: ٣٧-٤٠].

وكان خروجهم في اليوم العاشر من شهر أبيب، وأمر الله بني إسرائيل أن يذكروا هذا اليوم الذي أخرجهم فيه من مصر من بيت العبودية، وقد وجد الرسول اليهود في المدينة المنورة عندما هاجر إليها يصومون يوم العاشر من محرم، وعندما سألهم عن سبب ذلك، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فرعون، فقال أنا أولى بموسى منكم، فصامه، وأمر بصيامه [البخاري: ١١٣٠، مسلم: ١١٣٠].

وأخذ موسى معه عظام نبي الله يوسف، لأنه كان استحلف بني إسرائيل أن يصعدوا عظامه معهم، وذكرت التوراة أن الربُّ كان يسير أمامهم نهاراً في عمود سحاب ليهديهم الطريق، وليلاً في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا ليلاً ونهاراً [سفر الخروج، الإصحاح الثالث عشر: ٥، ١٩، ٢١].

وذكرت التوراة أن بني إسرائيل طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً وأعارهم المصريون ما طلبوه منهم، وتذكر التوراة أن الله ضرب كل بكر في أرض مصر في تلك الليلة، فكان صراخ عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت، وعند ذلك خرج بنو إسرائيل من مصر، تاركين المصريين مشغولين بموتاهم [سفر الخروج، الإصحاح الثاني عشر: ٢٩، ٣٥].

ولما علم فرعون خروج بني إسرائيل خرج بجنوده وراءهم، واقترب فرعون من بني إسرائيل، ونظر بنو إسرائيل وراءهم فرأوا فرعون وقومه، ففزعوا، وظنوا أن فرعون سيبطش بهم، وأمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر، ودخله بنو إسرائيل، وانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءهم، ودخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل، وأراد المصريون أن يهربوا لأن الرب يقاتل معهم، فأمر الله موسى أن يمد يده على البحر، فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة، والمصريون هاربون إلى لقائه، فدفع الله المصريين في وسط البحر، فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، ولم يبق منهم أحد، وأما بنو إسرائيل فمشوا في اليابسة في وسط البحر، والماء السور لهم عن يمينهم وعن يسارهم، فأنجى الله بني إسرائيل، وأهلك فرعون وقومه [سفر الخروج، الإصحاح الرابع عشر].

وتذكر التوراة أن موسى وبني إسرائيل رنموا للرب بتسبيحه، أثنوا بها على ربهم بسبب إنجائهم بالطريق الذي شقّه لهم في البحر، وبسبب إهلاكه لفرعون وقومه، وتذكر التوراة أن مريم النبية أخت هارون أخذت الدف بيدها، وخرجت وجميع النساء وراءَها بدفوف ورقص [سفر الخروج، الإصحاح الخامس عشر].

# ٥٠ قصة خروج بني إسرائيل في القرآن:

ذكر القرآن قصة خروج بني إسرائيل من مصر، وأخبرنا ربنا أنه أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل في الليل، ﴿ ﴿ وَأَوْجَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٰۤ إِنَّكُم مُتَبَعُونَ ﴿ ﴾

[الشعراء: ٥٤] وأخبرنا أن فرعون لما علم بخروجهم أرسل وراء الناس، فجمع جيشاً كبيراً ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَايِنِ حَشِرِينَ ﴿ أَنَا هَا فَكُولَا آلِينَ مَشِرِينَ ﴿ أَنَا هَا فَلَالَا آلِينَ مَشِرِينَ ﴾ والشعراء: ٥٦-٥٦] وأخبرنا ربنا أنه أخرج قوم فرعون من تلك الديار وذلك النعيم ﴿ فَأَخْرَجْنَهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ وَ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٥٨-٥٥].

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن فرعون أدرك موسى وقومه على شاطئ البحر عند طلوع الشمس، ﴿ فَأَنْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء: ٦٠] فلما تراءى الجمعان، جزم أصحاب موسى بأن فرعون مدركهم، وقاض عليهم، فالبحر أماهم، والعدو خلفهم، وأين المفر ﴿ فَلَمَّا تَرَبَّهَا الْجَمَّعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدّرَكُونَ ﴿ الشعراء: ٦١] فقال موسى على الفور: كلا، لن يدركنا فرعون، والله معنا، وهو ناصرنا، ولن يكلنا إلى عدونا ﴿ قَالَكُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ الشعراء: ٦٢].

فأوحى الله إلى موسى الطّين أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى آنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطّودِ ٱلْعَظِيمِ ( ) الشعراء: ٦٣].

وأخبرنا ربنا في موضع آخر أن البحر انفلق عن طريق يابس ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْـنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ آنْ أَسۡرِ بِعِبَادِى فَٱضۡرِبۡ لَمُمۡ طَرِيقَافِ ٱلْبَحۡرِ بَبَسَا لَاتَعَنْفُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ اللَّهُ ۗ [طه:٧٧].

ودخل بنو إسرائيل في ذلك الطريق الذي شقه الله لهم في البحر، فنجوا جميعاً ﴿ وَأَزَّلْفَنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ وَأَزَّلْفَنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ وَأَزَّلْفَنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ وَأَزَّلْفَنَا ثُمَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن موسى بعد خروجه من البحر أراد أن يضرب البحر حتى لا يخلص إليه فرعون وجيشه من خلاله، فنهاه الله عن ذلك، وأمره أن يتركه على حاله، فدخل فرعون وقومه في ذلك الطريق، فلما دخلوا فيه كلهم أمر الله

البحر فانطبق عليهم، فأهلكهم جميعاً ﴿ وَٱتَرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوا ۗ إِنَّهُمْ جُندُ مُغَرَفُونَ ﴿ الله الله الله أمر موسى أن يمد يده على الله الله أمر موسى أن يمد يده على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم، فمد موسى يده على البحر، فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائم، والمصريون هاربون إلى لقائه [سفر الخروج، الإصحاح الرابع عشر: ٢٦-٢٧].

وأخبرنا ربنا - عز وجل - أن الله أرجع البحر كما كان بعد دخول فرعون وجنده في أَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ وَجنده فيه، فغشيت أمواج البحر فرعون وجنده في أَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْمَيْمُ مَا غَشِيَهُمْ فَلَ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى الله الله الله الله الله عنه وأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى الله الله عنه الله الله عنه ا

## ٥١ إيمان فرعون عندما أدركه الغرق:

 إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِى ءَامَنَتْ بِهِ، بَنُواْ إِسْرَهِ بِلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ عَالَئُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهَ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ عَلَيْنَا لَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ

## ٥٢ أورث الله بني إسرائيل الأرض المقدسة:

بعد تلك المذلة التي كان فيها بنو إسرائيل في مصر وبعد أن أغرق الله فرعون وقومه، أورث الله بني إسرائيل الذين كانوا مستضعفين مستذلين مشارق الأرض المباركة ومغاربها، وتمت كلمة الله الحسنى على بني إسرائيل بصبرهم، ودمر المصانع التي كانت لفرعون وقومه في أرض مصر، ودمر ما كانوا يعرشونه ﴿وَأُورَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكُوقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكُوبَهَا ٱلَّتِي بَدَرُكُنَا فِيهَا وَتَمَتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ يلَ بِمَا صَبُرُوا وَدَمَّ رَنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ, وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَقُومُهُ, وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَقُومُهُ وَمَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ, وَمَا كَانُ اللهُ اللهِ عَلَى بَنِي إِسْرَةٍ يلَ بِمَا صَبُرُوا وَدَمَّ رَنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ, وَمَا كَانُ اللهُ عَرِشُونَ وَقُومُهُ وَقُومُهُ وَمَا اللهُ اللهُ الْحَانَ اللهُ ال

وأنعم الله على بني إسرائيل بنعم كثيرة، ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنَقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ (\*\*) ﴾ [المائدة: ٢٠].

### ٥٣ مصير فرعون وقومه في يوم القيامة:

أخذ الله فرعون وقومه بالعذاب المهين في الدنيا، وذلك بإغراقهم في البحر، وجعلهم الله في الدنيا دعاة إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون ﴿ فَأَخَذْنَكُهُ وَجُنُودَهُ, فَنَابُذُنَهُمْ فِي الدِّيْ فَأَخُذْنَكُهُ وَجُنُودَهُ, فَنَابُذُنَهُمْ فِي الْمِيْرِ فَأَنْظُر كَيْفَ كَابَ عَنِقِبَهُ الظَّلِمِينَ ﴿ فَا وَجَعَلْنَكُمُ أَيِمَةً فَنَابُذُنَّهُمْ فِي هَلَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَاتُهُمْ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ القصص:٤١-٤٢].

وكما كان يقود فرعون قومه في الدنيا إلى الضلال، فإنه يقودهم في الآخرة إلى النار، وبئس الورد الذي يوردهم إليه، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة بئس

الرفد المرفود ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَنِتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ ۞ ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ وَفَانَبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنٌ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَرَسِيدٍ ۞ كَلْقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيسَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنّارُّ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَٱنْدِيعُواْ فِي هَاذِهِ وَلَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيلَمَةً بِنْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ۞ ﴾ [هود: ٩٦- ٩٩].

# سيرة موسى النجاة:

# ٥٤ - إنزال المن والسلوى لبني إسرائيل:

تذكر التوراة أن بني إسرائيل بعد نجاتهم ووصولهم إلى الأرض المقدسة ارتحلوا إلى برية سين فتذمروا بسبب الجوع، فقال الربُّ لموسى: أنا أمطر لكم خبزاً من السهاء، فيخرج الشعب ويلتقطون ما يكفيهم لليوم الذي هم فيه، وذكرت التوراة أن الله يعطيهم في المساء لحماً وفي الصباح خبزاً، فأعطاهم في المساء السلوى، وفي الصباح أعطاهم سقيط الندى، وهو شيء دقيق مثل القشور كالجليد على الأرض، ونهاهم موسى أن يبقي أحد منهم من الطعام إلى الصباح، والذين أبقوا من طعامهم إلى الصباح أنتن طعامهم ودوَّد.

وكان الزائد عما يلتقطونه إذا حميت الشمس يذوب، وكانوا يأخذون يوم الجمعة ليومين، لأنه لا ينزل عليهم ذلك الخبز في يوم السبت.

ودعا بنو إسرائيل الخبز الذي يمطرونه منّاً، وأكل بنو إسرائيل المنّ أربعين سنة.

وصدق القرآن ما ذكرته التوراة من إنزال المن والسلوى على بني إسرائيل، قال تعالى: ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْحُمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمُّ تَعَالى: ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْحُمُ ٱلْعَنَاكُمُ الْمَنَ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمُ مُّ وَمَا ظَلَمُونَ الْ ﴾ [البقرة: ٥٧].

# ٥٥ استسقى موسى لقومه فأمره الله بضرب الحجر بعصاه:

تذكر التوراة أن الشعب عطش، وطلب من موسى أن يعطوا ماءً ليشربوا، وتذمروا على موسى، فأمر الله موسى أن يأخذ شيوخ بني إسرائيل، ويضرب بعصاه الصخرة التي في حوريب، فيخرج منها الماء [سفر الخروج، الإصحاح السابع عشر: ١-٦].

# ٥٦ عدم صبر بني إسرائيل على طعام واحد:

# ٥٧ موسى يطلب من الله أن يراه عيانا:

جاء موسى إلى جبل الطور لملاقاة ربه - تبارك وتعالى - ومكث هناك صائماً ثلاثين يوماً، ثم زاده عشراً، فأتم ميقات ربّه أربعين ليلة، ولما كلّمه ربه طلب منه أن يراه، فأخبره أنه لا يستطيع أن يراه، وأخبره أنه سيتجلى للجبل، وطلب منه أن ينظر لما سيحدث للجبل عند تجليه له، فجعل الله الجبل دكاً عندما تجلى له، وحرَّ موسى

صعقاً، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰكِنَا وَكَلَّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِيْ وَلَكِيْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اَسْتَقَرَّمَكَانَهُ، فَسُوْفَ تَرَكِيْ فَلَمَّا أَفَالَ اللَّهِ مَعَلَهُ، دَكَّ وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننك فَسُوْفَ تَرَكِيْ فَلَمَّا أَفَاقًا فَالَ اللَّهِ مَعَلَهُ، دَكَّ وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننك ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنْ المُؤْمِنِينَ السَّ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

وقد ذكر لنا نبينا على فضيلة من فضائل موسى في يوم القيامة، فذكر أن الناس يصعقون يوم القيامة، فيكون رسولنا على أول من تنشق الأرض عنه، فيجد موسى قد أفاق آخذاً بقائمة من قوائم عرش الرحمن، قال: فلا أدري أفاق قبلي، أم لم يصعق مجازاة له بصعقة الطور، عن أبي سعيد الخدري قال: بينها رسول الله على جاء يهودي، فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك، قال: «من؟»، قال: رجل من الأنصار، قال: «ادعوه» فقال: «أضربته؟».

قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر، قلت: أي خبيث، على محمد على النبي على الله النبي عضبة، فضربت وجهه، فقال النبي على الأرض تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشقُّ الأرض عنه، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق، أم حوسب بصعقة الأولى [البخاري: ٢٤١٢. مسلم: ٢٣٧٤].

## ٥٨ عبادة بني إسرائيل العجل:

ذهب موسى لمقابلة الله كما تذكر التوراة، ولما رأى الشعب موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمعوا إلى هارون، وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن موسى لا نعلم ما أصابه، فطلب منهم أن ينزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائهم وبنيهم وبناتهم، فنزع الشعب ذلك الذهب الذي في آذانهم، وأتوا بها هارون، فصنع منها هارون عجلاً مسبوكاً، فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر.

وعند ذلك بنى هارون مذبحاً، ونادى وقال: غداً عيد للربّ، فبكروا واصعدوا محرقات، وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب، ثم

قاموا للعب. وأخبر الرب موسى بها فعله الشعب من بعده، وقال له: اتركني ليحمى غضبي عليهم، وأفنيهم، فتضرع موسى أمام الربّ، وقال له: ارجع عن حمو غضبك، واندم على الشر بشعبك، فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه (۱).

ونزل موسى من الجبل ولوحا الشهادة بيده، وهما مصنوعان صنعة الله. والكتابة كتابة الله، وسمع موسى صوت الغناء، وأبصر العجل والرقص، فحمي غضب موسى، وطرح اللوحين وكسرهما أسفل الجبل، وأخذ العجل الذي صنعوا، وأحرقه بالنار، وطحنه حتى صار ناعماً وذراه على وجه الماء، وسقى بني إسرائيل منه.

ووجه الخطاب إلى هارون مؤنباً إياه، فاعتذر بأن بني إسرائيل طلبوا منه ذلك، فصنعه وفق طلبهم من الحلي الذي أعطوه إياه.

ورأى موسى أن الشعب معرَّى، لأن هارون كان عراه للهزء بين مقاوميه، وقال موسى من للرب فليأتي إليَّ، فاجتمع إليه جميع بني لاوي، فأمرهم أن يقتلوا أقرباءَهم وإخوانهم وأصحابهم، ففعلوا وقتل في ذلك اليوم ثلاثة آلاف رجل، ودعا موسى ربه، فضرب الله الشعب، لأنهم عبدوا العجل الذي صنعه هارون [سفر الخروج، الإصحاح الثاني والثلاثون].

## ٥٩ هذه القصمة في القرآن:

وقد صدق القرآن أصل هذه القصة، وتحدث عن ضلال بني إسرائيل بعبادتهم العجل في أكثر من موضع، ولكن ما ذكرته التوراة من أن الذي صنع العجل من الذهب هو نبي الله هارون كذب وإفك وافتراء، وهارون نبي رسول،

<sup>(</sup>١) حاشا موسى أن يخاطب بهذه الألفاظ ربه، والله أعلى وأجلّ أن يندم.

والأنبياء معصومون عن الوقوع في مثل هذه المعاصي، وقد برأ الله هارون بما افتراه عليه بنو إسرائيل.

وقد حدد لنا ربنا الوقت الذي اتخذ فيه بنو إسرائيل العجل، وكان ذلك بعد ذهاب موسى لمقابلة ربه، ومكث هناك أربعين ليلة ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى آرَبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُم ظَلْلِمُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ وَالبقرة: ١٥]. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أغَمَ صنعوا هذا العجل من حليهم، فكان يخرج منه صوت خوار، وقد بين الله أن هذا العجل الجسد لا يصلح لأن يكون إلها، فهو لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً هذا العجل الجسد لا يصلح لأن يكون إلها، فهو لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً وَأَتَّذَ قُومٌ مُوسَىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ عُلِيّهِ مَ عِجْلاً جَسَدُا لَدُخُوارُ أَلَدٌ يَرَوا أَنَهُ, لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اللهُ الله

وقد سأل ربُّ العزة موسى عن السبب الذي أعجله عن قومه، ﴿ وَمَا أَعْجَلُكَ عَن قَوْمه، ﴿ وَمَا أَعْجَلُكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللهِ ١٩٤] فأخبرنا أنه ﴿ قَالَ هُمْ أُولَا مِ عَلَى الْبَرِي وَعَجِلْتُ اللهِ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ اللهِ ١٤٤] هناك أخبره ربّه أن قومه ضلوا من بعده، وعيّن له الرجل الذي أضلهم وهو السامري، فهو الذي صنع العجل، وليس نبي الله هارون، فحاشاه أن يكون منه ذلك الضلال العظيم ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا المَا العَظيم ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُ ﴾ [طه: ٨٥].

فلما أخبره الله بهذا الخبر العظيم المؤسف، رجع إلى قومه مملوءاً غضباً، وعندما وصل إليهم خاطبهم واعظاً لهم مؤنباً إياهم مبكتاً لهم على ما اقترفوه، ﴿قَالَ يَقَوْمِ اللَّهِ مَا يَعَدَكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ أَلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّكُمْ فَأَخَلَقْتُم مَوْعِدِى (١٠٠٥) [طه:٨٦].

وقال موسى لقومه: بئسما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، ثم ألقى الألواح وهي الألواح المكرمة المعظمة التي كتبها له الرحمن بيده، ثم أمسك بتلابيب

أخيه، وأخذ يجره إليه، فقال له مبدياً عذره: ﴿ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ وِ ﴾ ٱلأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ ﴾ [الأعراف:١٥٠].

وأجاب قومه على سؤاله قائلين: ﴿مَا أَخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِئُ ۞ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ, خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ۞ أَفَلا يَرُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ۞ ﴾ [طه:٨٧-٨٩]، وما اعتذر به قومه، لا يصلح أن يكون عذراً.

وبينت لنا الآيات أن الذهب الذي صنع العجل منه لم يكن من أقراط نساء بني إسرائيل وأقراط بناتهم وأولادهم كما تزعم التوراة، بل هو الذهب الذي أخذه بنو إسرائيل من المصريين ليلة خروجهم من مصر، وهو المعني بقوله تعالى: ﴿وَلَكِكَّنَا حُمِلْنَاۤ الْوَزَارَا مِّن رَيْنَةِ الْقَوْمِ ﴾ [طه: ٨٧].

وبينت الآيات أن الذي صنع العجل هو السامري وليس نبي الله هارون، وأخبرنا ربنا عز وجل أن هارون أنكر على قومه فعلتهم، وأنهم فتنوا بهذا العجل، وأن ربهم هو الله تعالى وليس هو العجل، وطلب منهم أن يطيعوه، ويطيعوا أمره، فقالوا له: لن نبرح عاكفين على عبادته حتى يرجع إلينا موسى ﴿ وَلَقَدَ قَالَ لَهُمْ هَنُرُونُ مِن قَبَلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَالْبِعُونِ وَالطِيعُوا أَمْرِى اللهُ قَالُوا لَن نَبْرَح عَليَهِ عَليَهِ عَليَهِ عَلَيْهِ عَليْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَليْهِ عَليْهِ عَلَيْهِ عَليْهِ عَليْهِ عَليْهِ عَلَيْهِ عَليْهِ عَلَيْهِ عَليْهِ عَليْهِ عَلَيْهِ عَليْهِ عَليْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَاللَّهِ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

وقد خاطب موسى أخاه هارون خطاباً شديداً، فبين هارون عذره، ﴿ قَالَ يَنْهُرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُواً ﴿ آلَا تَتَبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْمِيۡ ۚ إِنِي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴿ اللَّ ﴾ [طه: ٩٢-٩٤].

بعد ذلك توجه موسى بالسؤال والمحاسبة إلى الذي صنع العجل، ودعاهم إلى عبادته، ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَنِمِرِيُ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ عِبادته، ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَنِمِرِيُ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ أَشَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوّلَتَ لِى بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَقَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِّنْ أَشَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوّلَتَ لِى

لقد دعا موسى على السامري بأن لا يمسّه أحد، معاقبة له على مسّه ما لم يكن له مسُّه، وهذا معاقبة له في الدنيا، وأخبره أن له موعداً في الآخرة، وهناك الجزاء والحساب، وأمره أن ينظر إلى ما سيفعله بذلك العجل الذهبي، حيث سيحرقه في النار، ثم يذريه في مياه البحر، ثم قرر أن الإله الحقيقي هو الله رب العالمين ﴿ إِنَّكُمُ اللهُ كُمُ اللهُ الّذِي لَا إِللهُ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا الله الله [طه: ٩٨].

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الله جعل من توبة بني إسرائيل في عبادتهم العجل أن يقتل بعضهم بعضاً ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم العجل أن يقتل بعضهم بعضاً ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ البَقْرَةُ عَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

## ٦٠ توفيق الله موسى في معالجة هذا الأمر الخطير:

من يدرس قصة موسى الطيخ في موقفه من عبادة قومه العجل تتبدى شخصيته القيادية الفذة في معالجة المشكلة والقضاء عليها، وتصحيح مسيرة بني إسرائيل،

وإقامتهم على العدل والصواب، لقد تألم موسى كثيراً، وغضب كثيراً بسبب فعلتهم الشنعاء، ولكن التأمل والغضب وحدهما لا يعالجان المشكلة، وقد أظهر موسى سخطه على بني إسرائيل، وألقى الألواح التي جاء بها من عند الله، ووعظ قومه، ونصحهم وبين لهم ضلالهم الذي فعلوه، وابتدأ المحاسبة بسؤال أخيه، وهو نبي، فأخذ بشعر رأسه ولحيته، وأخذ يجره إليه، ووجه إليه اللوم والتأنيب، وقومه ينظرون، وهارون لم يقترف ذنباً، ولم يعبد العجل، وأنكر على بني إسرائيل، ولكن موسى أراد أن يعلم عنه موقفه من هذه الطامة الكبرى.

ووجه موسى بعد ذلك اللوم إلى السامري، الذي صنع تلك الجاهلية العمياء، والداهية الدهياء، ودعا عليه، وأخبره بحاله في الدنيا والآخرة، وأمر بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضاً، فألقيت عليهم الظلمة، وسقط كثيرون منهم قتلى بسيوفهم.

لقد قضى موسى على الفتنة، وسكت عنه الغضب، وعاد إليه هدوؤه، وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين يخافون الله ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْواحِ وَفِي نُسَخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمَّ لِرَبِّهِمَّ يَرْهَبُونَ ۗ [الأعراف:١٥٤].

### قصمموسي والخضر

### أولا: تمهيد

قصة موسى والخضر المذكورة في سورة الكهف من روائع القصص، فقد خرج موسى من دياره طالباً العلم، عندما أعلمه ربه أن في الأرض من هم أعلم منه، وقد جاء في السنة النبوية مزيد بيان وتفصيل لما ذكره القرآن في هذه القصة، فقد أخبرنا رسولنا على بالسبب الذي أخرج موسى من دياره، كما أخبرنا باسم العبد الصالح الذي رحل إليه موسى، وبعضاً من أقواله وأحواله، وليس لهذه القصة ذكر في التوراة.

### ثانيا: نص الحديث الذي أورد هذه القصم

روى البخاري ومسلم في صحيحيها عن سعيد بن جبير، قال: «قلت لابن عباس: إن نوْفاً البكاليّ يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب عدو الله، حدّثني أُبيّ بن كعب أنه سمع رسول الله على يقول: إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه إذ لم يردّ العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى: يا رب، فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً، فتجعله في مِكْتَل، فحيثها فقدت الحوت فهو ثَمَّ.

فأخذ حوتاً فجعله في مكتل، ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يوشع بن نون، حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل، فخرج منه، فسقط في البحر ﴿ فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِ ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴿ اللَّهِ فَ ١٦١].

وأمسك الله عن الحوت جِرْيَة الماء، فصار عليه مثل الطاق، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يُحَبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى: ﴿ لِفَتَ نَهُ ءَالِنَا غَدَاءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَاهَاذَا نَصَبًا ﴿ آلَ ﴾ [الكهف:٦٢]، قال: ولم

يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، فقال له فتاه: ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى اللهَ بِهِ، فقال له فتاه: ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيلُهُ فِي الْبَحْرِ عَبَا اللهَ الشَّيْطُنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَبَا اللهَ السَّيْطُنُ أَنْ أَذْكُرهُ وَا أَخْدَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَبَا الله فقال موسى: ﴿ ذَلِكَ اللهُ فَا أَرْبَدَ اللهُ عَلَى اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَاللَّهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَاللّهُ اللهُ الل

قال: رجعا يقصان آثارهما، حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجّى ثوباً، فسلّم عليه موسى، فقال الخضر: وأنّى بأرضك السلام!! قال: أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، أتيتك لتُعلّمني مما عُلّمت رشداً، قال: ﴿إِنّك لَن مَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ إِنّك الله علّمنيه لا مَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ إِنّك الله علّمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه، فقال موسى: ﴿ سَتَجِدُ فِي الله الله صَابِرًا وَلا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ آلَ ﴾ [الكهف: ٢٩]، فقال له الخضر: ﴿ فَإِنِ النّبَعْتَ فِي فَلَا تَسْعَلْفِي عَن شَيْءٍ حَتَى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ الكهف: ٢٠].

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة، فكلَّموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر، فحملوهم بغير نَوْل، فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقَدُوم، فقال له موسى: قوم قد حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها ﴿لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَدَ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ اللهُ فَا لِنَعْذِنِ بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ قَالَ الكهف: ٧١-٧٣].

قال: وقال رسول الله ﷺ: وكانت الأولى من موسى نسياناً.

قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر.

ثم خرجا من السفينة، فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده، فقتله، فقال له موسى: ﴿أَقَنْلُتَ نَفْسُا

زَكِيَةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا ثُكُرًا ﴿ ﴿ فَ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ﴿ ﴾ [الكهف:٧٤-٧٥]، قال: وهذه أشد من الأولى.

﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْعٍ بَعْدَهَا فَلَا تَصُحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَى إِذَا أَنْيا اللّهِ فَ اللّهُ فَ اللّهُ فَ اللّهُ فَ اللّهِ فَ اللّهِ فَ اللّهِ فَ اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ اللّ

فقال رسول الله ﷺ: وددنا أن موسى كان صبر، حتى يقص الله علينا من خبرهما».

قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأ، (وكان أَمامَهُمْ ملك يأخذ كل سفينةٍ صالحةٍ غصباً) [الكهف:٧٩] وكان يقرأ: (وأما الغلام فكان كافراً، وكان أبواه مؤمنين) [الكهف:٨٠].

وفي رواية أيضاً في الصحيحين: عن سعيد بن جبير، قال: إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال: سلوني، قلتُ: أيْ أبا عباس، جعلني الله فداءَك، بالكوفة رجلٌ قاصٌّ يقال له: نوف، يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل، أما عمرو فقال لي: قال: قد كذب عدو الله، وأما يعلى فقال لي: قال ابن عباس: حدثني أبيّ بن كعب، قال: قال رسول الله على فقال أله الله الله قال: ذكّر الناس يوماً حتى إذا فاضت العيون، ورقّت القلوب ولّى، فأدْركه رجل، فقال: أي رسول الله على الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا، فعتب عليه إذ لم يردّ العلم إلى الله، قيل: بلى، قال أي رب فأين؟ قال: بمجمع البحرين.

قال: أي ربِّ، اجعل لي عَلَماً أعلم ذلك به، فقال لي عمرو: قال: حيث يفارقك الحوت، وقال لي يعلى: قال: خذ نوناً ميتاً حيث يُنفخ فيه الروح، فأخذ حوتاً، فجعله

في مِكْتَل، فقال لفتاه، لا أُكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت، قال ما كلفت كثيراً، فذلك قوله جل ذكره ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰنَهُ ﴾ [الكهف: ٦٠]، يوشع بن نون ليست عن سعيد.

قال: فبينها هو في ظل صخرة في مكان تُزيان، إذ تضرَّب الحوت وموسى نائم، فقال فتاه: لا أوقظه، حتى إذا استيقظ نَسِيَ أن يخبره، وتضرَّب الحوت حتى دخل البحر، فأمسك الله عنه جرية البحر، حتى كأنّ أثره في حَجَر، قال لي عمرو: هكذا كأن أثره في حجر، وحلَّق بين إبهاميه واللتين تليانها.

﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿ الكهف: ٢٦]، قال: قد قطع الله عنك النصب - ليست هذه عن سعيد - أخبره، فرجعا، فوجدا خِضراً، قال لي عثمان بن أبي سليمان: على طِنْفِسَة خضراء، على كبد البحر، قال سعيد بن جبير: مُسجَّى بثوبه، قد جعل طرفه تحت رجليه، وطرفه تحت رأسه، فسلَّم عليه موسى، فكشف عن وجهه، وقال: هل بأرضي من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى، قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، قال: فها شأنك؟ قال: جئت لتعلمني عما عُلِّمتَ رَشَداً. قال: أما يكفيك أن التوراة بيديك، وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى، إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه، فأخذ طائر بمنقاره من البحر، وقال والله ما علمي وما علمك في جنب الله إلا كها أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر.

حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر صغاراً تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الله الساحل الآخرِ، عرفوه، فقالوا: عبد الله الصالح - قال: قلنا لسعيد: خضر؟ قال: نعم - لا نحمله بأجر، فخرقها، وَوَتَدَ فيها وَتِداً.

قال موسى: ﴿ أَخَرَقُنُهَ النَّغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَذْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ آلَكُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

﴿ لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلَهُ ﴾ [الكهف:٧٤]، قال يعلى: قال سعيد، وجد غلماناً يلعبون، فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً، فأضجعه ثم ذبحه بالسكين ﴿ قَالَ أَقَلَلْتَ نَفْسُا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ ﴾ [الكهف:٤٤].

لم تعمل بالحِنْث، وكان ابن عباس قرأها زكية (زاكية) مسلمة، كقولك غلاماً زكياً. ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَى إِذَا أَنيا آهُلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَما آهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدا فِيها جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴿ وَالكهف:٧٧]، قال: سعيد بيده هِكذا، ورفع يده فاستقام.

قال يعلى: حسبت أن سعيداً قال: فمسحه بيده فاستقام ﴿لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ الكهف:٧٧]، قال سعيد: أجراً نأكله.

﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم ﴾ [الكهف:٧٩]، وكان أمامهم، قرأها ابن عباس: (أمامهم ملك)، يزعمون عن غير سعيد أنه هُدَد بن بُدَدَ، والغلام المقتول اسمه - يزعمون - جيسور.

﴿ مَالِكُ يَأْخُذُكُلُ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ۞ ﴾ [الكهف:٧٩]، فأردت إذا هي مرّت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها، فانتفعوا بها، ومنهم من يقول سدُّوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار.

﴿فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ [الكهف: ٨٠]، وكان كافراً.

﴿ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفُوا ﴿ ﴾ [الكهف: ٨٠]، أن يحملهما حُبُّه على أن يُتابعاه على دينه.

﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهُ ﴾ [الكهف: ٨١]، لقوله: ﴿ أَفَنَلْتَ نَفْسُا زَكِيَّةٌ ﴾ [الكهف: ٧٤].

﴿ وَأَقَرَبُ رُحُمُا ﴿ اللَّهِ وَاحد: وزعم غير سعيد أنهما أُبدِلا جارية. وأما داود بن أبي عاصم، فقال عن غير واحد: إنها جارية ﴾ [البخاري: ٤٧٢٦].

في رواية ثالثة: «عن عبدالله بن عبدالله بن عُتبة بن مسعود عن ابن عباس: أنه تمارى هو والحُرُّ بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بها أُبيُّ بن كعب، فدعاه ابن عباس، فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لُقِيِّه، هل سمعت رسول الله ﷺ يذكر شأنه؟

فقال أبيّ: نعم سمعت النبي عَلَيْ يذكر شأنه، يقول: بينها موسى في ملأ من بني إسرائيل. إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خَضِر، فسأل السبيل إلى لُقيّة، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت، فارجع، فإنك ستلقاه، فكان موسى النيّلا ، يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الحُوت وَمَا أَنسَينِيهُ إِلّا الشّيطُنُ أَن أَذَكُرَهُ ﴿ [الكهف: ٣٦]، قال موسى: ﴿ ذَالِكَ مَا كُنّا نَبْغُ فَا رْتَدَاعَلَى وَمَا أَنسَينِيهُ إِلّا الشّيطُنُ أَن أَذَكُرَهُ ﴿ [الكهف: ٣٦]، قال موسى: ﴿ ذَالِكَ مَا كُنّا نَبْغُ فَا رْتَدّاعَلَى عَالَمُ وَمَا الله في الله في البحري: ٧٨، مسلم: (٢٣٨٠)، (١٧٤)].

والسياق في الأحاديث الثلاثة للبخاري [البخاري: ٧٤، ٧٨، ١٢٢، ٢٢٦٧، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، ٣٤٠٠، ٣٤٠٠





# القصۃ التاسعۃ عشرة قصۃ نبي بني إسرائيل الذي دعا اللّه أن يحبس له الشمس



#### أولا: تقديم

كان القادة العسكريون يحشدون لمواجهة أعدائهم أكثر عدد يستطيعونه من الجند، ويظنون أن الكثرة أحد أسباب الانتصار في الحروب، ولكن نبي الله يوشع الذي فتح الله على يديه الأرض المقدسة لبني إسرائيل من بعد موسى لم يهتم بكثرة العدد عند مواجهة أعدائه، وإنها اهتم بالنوعية المقاتلة، ولذا أخرج من صفوف جنده أولئك الذين تعلقت قلوبهم بأمر من الأمور الدنيوية التي تملك على العباد نفوسهم.

وقد أخبرنا الرسول على أنه غزا بذلك الجيش إحدى القرى، وخشي أن يدخل عليه الليل قبل أن يتم الفتح، فدعا ربه أن يحبس عليه الشمس، فحبسها، حتى تمّ النصر، وتلك آية من آيات الله، وأجرى الله على يديه آية أخرى عندما كشف له الذين غَلُّوا من الغنيمة، فأغضبوا الله عليهم.

## ثانيا: قصم هذا النبي في التوراة

يوجد سفر طويل في التوراة باسم سفر يوشع، إلا أن لفظة هذا الاسم هي يشوع، ويشوع اسم عبري معناه «يهوه خلاص» ويهوه عند اليهود اسم من أسهاء الله تعالى، ويذكر كتاب (قاموس الكتاب المقدس) أخذاً مما جاء في التوراة في مواضع

عدة أن اسم يشوع في الأصل: هوشع، أو يهوشع، وأن موسى هو الذي دعاه يشوع، وأن يشوع هو خليفة موسى، وكان أولاً خادماً له، كلفه موسى في حياته ببعض المهات الكبيرة [قاموس الكتاب المقدس: ص١٠٦٨]. وتذكر التوراة في السفر المنسوب إلى يشوع أن بني إسرائيل دخلوا فلسطين بعد وفاة موسى بقيادة يشوع، وتوجد تفصيلات كثيرة لكيفية دخولهم، وللحروب التي خاضوها بقيادة يشوع، والانتصارات التي حققوها.

وقد ذكر في الإصحاح السابع من سفر يشوع خبر الغلول الذي كان من بعض بني إسرائيل، وكيف استخرج يوشع الرجال الذين فيهم الغلول، وحدد كيف فعل بهم بعد ذلك.

# ثالثا: نص الحديث الوارد في هذه القصم

روى البخاري ومسلم في صحيحيها عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله عن أبي هريرة الله عنه أبي من الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بُضْعَ امرأة، وهو يريد أن يبني بها، ولما يبن بها، ولا أحدٌ بنى بيوتاً، ولم يرفع سقوفها، ولا آخر اشترى غنها أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فَدَنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة، وأنا مأمور، اللهم احبِسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليهم.

فجمع الغنمائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غُلُولاً، فليُبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يدرجل بيده، فقال: فيكم الغلول.

فليبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاؤوا برأس بقرة من الذهب، فوضعوها فجاءت النار فأكلتها، ثم أحلّ الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا، فأحلّها لنا البخاري: ٣١٢٤، ١٥٧ه.مسلم: ١٧٤٧].

## رابعا: شرح هذا الحديث

يحدثنا الرسول على أن نبياً من أنبياء الله غزا غزوة لفتح إحدى القرى، وهذا النبي هو يوشع بن نون أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد صحّ بذلك حديث رواه أحمد في مسنده [انظر: فتح الباري: ٦/ ٢٢١]، وكان يوشع قد صحب موسى في حياته، وسار معه في رحلته إلى الخضر كها سبق بيانه في قصة موسى والخضر، وقد أوحى الله إليه بعد وفاة موسى، واستخلفه موسى على بني إسرائيل من بعده، وهو الذي تم على يديه فتح الأرض المقدسة.

وقد حرص نبي الله يوشع عند انطلاقته لفتح المدينة التي يقصدها على أن يكون جيشه قوياً متهاسكاً، ولذلك أخرج من جيشه المقاتلين الذين قد يكونون سبباً في الهزيمة، لانشغال قلوبهم انشغالاً كبيراً بمسائل الدنيا التي لا يستطيعون التخلص من إعهال قلوبهم وعقولهم بشأنها، فقد استثنى ثلاثة أصناف من المقاتلين أمرهم بعدم الخروج معه.

الصنف الأول: الذي عقد نكاحه، ولم يدخل بزوجته، ولا شك أن هذا الصنف يكون متعلقاً قلبه بزوجه أشد التعلق، وبخاصة إذا كان في مرحلة الشباب.

والصنف الثاني: المشغول ببناء لم يكمل بناءه بعد.

والثالث: الذي اشترى غنها أو نوقاً حوامل وهو ينتظر أن تلد أو تنتج.

إن المبدأ الذي اعتمده هذا النبي يدل على أنه قائد فذٌّ، صاحب نظرية في قيادة الجيوش وإعدادها للقتال الذي يكون به النصر، إن الجيوش لا تنتصر بكثرة عددها، بل بالنوعية التي تقاتل، فالنوعية أهم من العدد والكمية.

ولذا أخرج من جيشه المشغولي القلوب، الذين يكونون في أرض المعركة وقلوبهم معلقة بالزوجة التي سيدخل بها، أو البناء الذي سيسكنه، أو الماشية والأنعام التي ستلد وتنتج. وفعله هذا شبيه بها أمر به طالوت جيشه من عدم الشرب من النهر، إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلاً منهم، وبذلك صفى طالوت جيشه من العناصر الضعيفة التي قد تكون سبباً في الهزيمة.

وقد أخبر الله رسوله ﷺ أن نكوص المنافقين في معركة أحد كان فيه خير للمؤمنين ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلاَ وْضَعُواْ خِلَالكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِنْنَةُ ﴾ [التوبة:٤٧].

خرج يوشع بجيشه متجهاً إلى القرية التي يريد غزوها، فدنا من القرية في عصر ذلك اليوم، ومعنى ذلك أن فرصته في فتح المدينة ليست قوية، لأن القتال في الليل ليس سهلاً، وقد يكون ذلك اليوم يوم الجمعة، وعليه أن يوقف القتال إذا غربت الشمس، لأن دخول الليل يعني دخول يوم السبت، والقتال محرم على بني إسرائيل في يوم السبت، ومعنى ذلك أنه سيعود عن القرية قبل فتحها، وهذا سيعطي أهل القرية فرصة لتقوية جيشهم، وإصلاح أسوارهم، وإعداد المزيد من السلاح، فتوجه يوشع إلى الشمس مخاطباً لها قائلاً: إنك مأمورة، وأنا مأمور، ثم دعا ربه قائلاً: اللهم احبسها علينا، واستجاب الله دعاءه، فأخر الغروب حتى تم النصر.

إن إيهان يوشع كان عظيهاً، فهو يوقن بقدرة الله على كل شيء، وهو قادر على إطالة النهار حتى يتم الفتح قبل الغروب، ولا يستعصي مثله على الله، ونحن نعلم اليوم أن النهار والليل يحدثان من دوران الأرض حول نفسها، والذي يظهر وعِلْم ذلك عند الله – أن دورة الأرض تباطأت بقدرة الله حتى تم الفتح.

ولم يبح الله الغنائم لأمة من الأمم من قبلنا، فكانت الغنائم تجمع ثم تنزل نار من السماء فتأكل الغنائم إن لم يغلَّ أحد من الجيش شيئاً منها، فإن غُلَّ من الغنيمة شيء فلا تأكلها، وهذا يعني أن الله غير راضٍ عنهم.

وعندما جمعت الغنائم، ونزلت النار لم تأكل منها شيئاً، فقال يوشع فيكم غلول، وكشف الغالين بأن بايع من كل قبيلة رجلاً، فلصقت يده بيد رجل القبيلة التي فيها الغلول، فبايع أفراد القبيلة التي فيها الغلول، فلصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: الغلول فيكم، عند ذلك جاؤوا بقطعة كبيرة من الذهب مصنوعة على شكل رأس بقرة، فوضعت مع الغنائم، فنزلت النار فأكلتها، وقد نسخ هذا الحكم في حقنا، فأبيحت لنا الغنائم، رحمة من الله بنا وتفضلاً علينا، وكان إباحة الغنائم إحدى خصائص هذه الأمة [صحيح قصص الحديث النبوي، للمؤلف، ص١١٣].

## خامسا: هذه القصم في الميزان

لم تذكر التوراة ما أخبر به رسولنا ﷺ من إرجاع ذلك النبي من أرجعه من جيشه بهدف تخليص ذلك الجيش من نقاط الضعف التي قد تكون سبباً في الهزيمة.

وقد ذكر رسولنا على أن يوشع استخرج المال الذي غلَّه بعضهم بطريقة واضحة جلية، وكانت من غير اعتراف من الغالين، ولم يذكر أنه قتل الغالين أو رجمهم كما ذكرت التوراة.

وذكرت التوراة أن الذي قام بالغلول رجل واحد فقط والحديث ذكر أنهم كانا رجلين أو ثلاثة، والتوراة ذكرت أن الرجل قد غلّ رداء شِنْعارياً نفيساً، ومائتي شاقل فضة، ولسان ذهب وزنه خسون شاقلاً، والصواب أن المال المغلول كان رأس بقرة من ذهب كما ذكر الحديث.

وذكرت التوراة في الإصحاح العاشر من سفر يشوع حبس الشمس ليوشع، فقد جاء في ذلك السفر فقرة (١٢-١٣) «١٢ حِينَئِد كَلَّمَ يَشُوعُ الرَّبَّ، يَوْمَ أَسْلَمَ الرَّبُّ الأَمُورِيِّينَ أَمَامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَقَالَ أَمَامَ عُيُونِ إِسْرَائِيلَ: «يَا شَمْسُ دُومِي عَلَى جِبْعُونَ، وَيَا قَمَرُ عَلَى وَادِي أَيْلُونَ». ١٣ فَدَامَتِ الشَّمْسُ وَوَقَفَ الْقَمَرُ حَتَّى انْتَقَمَ الشَّمْسُ وَوَقَفَ الْقَمَرُ حَتَّى انْتَقَمَ الشَّعْبُ مِنْ أَعْدَائِهِ. أَلَيْسَ هذَا مَكْتُوبًا فِي سِفْرِ يَاشَرَ؟ فَوقَفَتِ الشَّمْسُ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ وَلَمُ تَعْجَلُ لِلْغُرُوبِ نَحْوَ يَوْمٍ كَامِل».

وهذا النص يحتاج إلى تصويب في ضوء الحديث، فيوشع لم يأمر الشمس بالوقوف، بل دعا الله بأن يجبسها عليه، والشمس لم تكن في كبد السهاء وهو وسطها، بل كانت قد مالت للغروب، لأن دعاءه كان عند العصر أو بعدها.

وهناك أمر آخر يحتاج إلى تصويب، وهو من التحريف الذي أصاب التوراة، فقد ذكرت التوراة في الإصحاح العاشر أن المعركة التي حبست فيها الشمس ليوشع كانت متأخرة عن المعركة التي وقع فيها الغلول، والصواب الذي دلّ عليه الحديث أنها كانتا في معركة واحدة.

ومما وقع من تحريف في التوراة أنها ذكرت أن بني إسرائيل جعلوا الغنائم التي غنموها من فتح أريحا في خزانة بيت الرب، ذهباً كانت أو فضة أو آنية من النحاس أو الحديد، وكان ذلك بأمر الله إليهم، أما المال المغلول فقد أحرقه بنو إسرائيل مع الرجل الذي أخفاه مع بنيه وبناته وحميره وغنمه وخيمته وكل ماله.

أما الغنائم التي غنموها بعد ذلك، فيذكر الإصحاح الثامن فقرة (٢) من سفر يشوع أن الرب أباحها لهم، وقد جاء فيه: «غَيْرَ أَنَّ غَنِيمَتَهَا وَبَهَائِمَهَا تَنْهَبُونَهَا لِنُفُوسِكُمُ» وجاء في فقرة (٢٧) من السفر نفسه «٢٧لكِنِ الْبَهَائِمُ وَغَنِيمَةُ تِلْكَ الْمُبْهَا إِسْرَائِيلُ لاَّنْفُسِهِمْ حَسَبَ قَوْلِ الرَّبِّ الَّذِي أَمَرَ بِهِ يَشُوعَ».

وهذا المذكور هنا من التحريف الذي أصاب التوراة، فالغنائم لم تحلّ لأمة قبلنا، وكانت النار تنزل فتأكل الغنائم من الأثاث واللباس والذهب والفضة، كما قررته نصوص كثيرة صحيحة، ومن ذلك ما ذكره الرسول عليه في هذا الحديث، فقد أخبرنا أن السماء لم تحرق الغنيمة من أجل الغلول، فلما ظهر الغلول وجيء به ووضع مع الغنيمة نزلت النار فأحرقته، وليس صحيحاً أن بني إسرائيل هم الذين أحرقوه، وإذا كان يصح حرق الغال من الغنيمة عقوبة له، فليس عدلاً أن تحرق زوجته وأولاده وبهائمه، كما يزعم محرفو التوراة.



## القصم المتمم للعشرين قصم الملأمن بني إسرائيل الذين قالوا لنبي لهم ابعث ملكا نقاتل في سبيل الله



## أولا: تقديم

هذه القصة في التوراة تتحدث عن فترة ضعف كبير مرّ بها بنو إسرائيل، وكانت هذه الفترة قبيل تولي نبي الله داود الحكم، وهي قصة غير واضحة المعالم في التوراة، وفيها كثير من الخطأ والاضطراب، وقد بيّن القرآن معالمها، وحدّد أبعادها، وجاء فيها بالقول الفصل الذي لا باطل فيه، ولا اضطراب معه.

## ثانيا: هذه القصم في التوراة

ذكرت التوراة أن بني إسرائيل فسدوا في أيام نبيهم صموئيل، وأن أعداءَهم تسلطوا عليهم، فجاءت شيوخ إسرائيل وطلبوا من نبيهم صموئيل أن يختار لهم ملكاً يحكمهم، ويقضي على ما بينهم من نزاعات، ويقودهم في الحروب، فاختار لهم نبيهم شاباً قوياً طويل القامة، اسمه شاول.

وتذكر التوراة أن شاول لم يقم لمحاربة أعدائه عندما تجمعوا له بأعداد كبيرة، فوبخه النبي صموئيل، وأخبره أنه قد انحمق، وأن مملكته لن تدوم، لأنه لم يحفظ وصية الله، وتذكر التوراة أنه لم يكن بيد الإسرائيليين أي سلاح، ليقاتلوا به، كما تذكر أن يوناثان ابن شاول صعد إلى أعدائه من الفلسطينيين، فضرب أعداء، ثم جاء والده ومن معه من الجند وضربوا الأعداء، فخرج المختبؤون من بني إسرائيل،

وقاتلوا الأعداء، وحلف شاول للشعب قائلاً: ملعون الرجل الذي يأكل خبزاً حتى الساء، حتى أنتقم من أعدائي، فلم يذق الشعب خبزاً، وجاء كل الشعب إلى الوعر، وكمان العسل على وجه الحقل، ولما دخل الشعب الوعر إذا بالعسل يقطر، ولم يمد أحد يده إلى فيه، لأن الشعب خائف من القسم، وأما يوناثان فلم يسمع حلفان أبيه، ولم يعلم به، فمد طرف النشابة، التي بيده، وغمسه في قطر العسل، ورد يده إلى فيه فاستنارت عيناه. فقال له واحد من الشعب: قد حلف أبوك قائلاً: ملعون الرجل الذي يأكل خبزاً اليوم، فأعيا الشعب، فقال يوناثان: قد كدر أبي الأرض، انظروا كيف استنارت عيناي، لأنني ذقت قليلاً من هذا العسل، فكم بالحري لو أكل اليوم الشعب من غنيمة أعدائهم التي وجدوها، أما كانت ضربة أعظم على الفلسطينين.

وذكرت التوراة أن الشعب ثار على الغنيمة، فأخذوا غنهاً وبقراً وعجولاً، وذبحوا على الأرض، وأكل الشعب على الأرض، وذكرت التوراة أن شاول والمقاتلين معه خاضوا حروباً مع أعدائهم، وانتصروا عليهم.

وتذكر التوراة أن النبي صموئيل قال لشاول: إياي أرسل الربّ لمسحك ملكاً على شعبه إسرائيل، وأخبره أن الله يأمره بضرب العماليق، واستعرض شاول الشعب، فكانوا مئتي ألف راجل، وعشرة آلاف فارس، وذكرت أن شاول ضرب العماليق من حويلة إلى شور، فأخبر الرب صموئيل أنه ندم على جعله شاول ملكاً(۱)، لأنه لم يقم كلام الله، وبيّن صموئيل لشاول وجه مخالفته لما طلبه الله منه.

وبعد أن رفض صموئيل شاول، ذهب إلى يسي البيتلحمي، ومسح ابنه داود ملكاً، وحلّ روح الرب على داود من ذلك اليوم. وحلّ روح رديٌّ على شاول، وذهب داود إلى شاول، وحسن داود في عيني شاول، وتذكر التوراة أن الفلسطينيين تجمعوا للحرب، وخرج أحد قوادهم، لابساً آلة الحرب، وهو مقاتل شديد البأس، وطلب أن يبارز أحد بني إسرائيل فمن قتل صاحبه، يخضع شعب المقتول لشعب القاتل.

<sup>(</sup>١) الله أعلى وأجلّ وأكرم من أن يتندم على فعل فعله.

ويخرج الفتى الصغير داود لجليات، فيضربه بمقلاعه بحجر في رأسه، فيصرعه، ويخترط داود سيف جليات، ويقتله به، فهرب الأعداء لما رأوا جبارهم قد مات، ففرح بنو إسرائيل، وأحب يوناثان ابن شاول داود وقطع له عهداً لأنه أحبه، وخلع عليه، وجعله شاول قائداً لجنود الحرب، ولكن شاول جن في اليوم التالي، وحلّ عليه روح رديئة، وحاول قتل داود، ثم خفض شاول مرتبة داود، وجعله رئيس ألف.

وقد أطال سفر صموئيل الأول في ذكر المحاولات الكثيرة والمتعددة التي حاول شاول أن يقتل فيها داود، ولكن كان دواد دائماً يفلت منه، وفي نهاية السفر تذكر التوراة أن النبى صموئيل توفي، ودفنه بنو إسرائيل باحترام.

وفي خاتمة السفر يموت شاول بسبب جراحه من معركة هزم فيها وجرح.

وتذكر التوراة في سفر صموئيل الثاني أن بني إسرائيل اجتمعوا على داود، ونصبوه ملكاً عليهم، وأراد داود أن يبني بيت المقدس، فلم يأذن الله له، وأخبره أن ابنه هو الذي سيبنيه.

وتذكر التوراة أن داود قد وقع في خطيئة الزنى، عندما زنى بامرأة أحد رجال الحرب، وهو أوريا الحثي، وقد حملت هذه المرأة بعد أن زنى داود بها، وقد أمر داود قواده أن يجعلوا أوريا في طليعة المقاتلين فقتل، وتزوج داود امرأته، وتذكر التوراة أن هذه المرأة هي أم الملك سليهان.

وتذكر التوراة أن النبي ناثان وبّخ داود بسب زناه، وأخبره أن الله سيقيم عليه الشر من بيته، بسبب فعلته تلك، وبسبب تلك الفعلة مات الولد الذي حبلت به تلك المرأة، ولكن بعد ذلك رزقه الله منها بابنه سليهان.

وتذكر التوراة أن ابن داود أمنون زنى بأخته من أبيه، ثم بعد ذلك أبغضها بغضاً شديداً، فثار شقيق تلك المرأة على أمنون وقتله. وهذا الذي ذكرته التوراة عن داود يعارض قول داود في النشيد الذي أنشده داود ممجداً ربه، وفيه يقول: «لأني حفظت طرق الربّ، ولم أعص إلهي، لأن جميع أحكامه أمامي، وفرائضه لا أحيد عنها، وأكون كاملاً لديه، وأتحفظ من إثمي».

وتذكر التوراة في سفر الملوك الأول، أن داود شاخ، وتقدم في الأيام، وكانوا يدثرونه بالثياب فلا يدفأ، فجاؤوه بامرأة عذراء جميلة تضطجع معه في حضنه ليدفأ، وأوصى بالمُلك بعده لابنه سليهان، ومات في مدينة داود.

## ثالثا: التعقيب على هذه القصمة

# الملأمن بني إسرائيل يطلبون من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله:

ما ذكرته التوراة من أن الشيوخ من بني إسرائيل طلبوا من نبيهم صموئيل أن يختار لهم ملكاً يقودهم في الحروب جاء تصديقه في القرآن في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ مَنْ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ٓ إِذْ قَالُوالِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَ انْقَدَيلُ فِي سَيِيلِ اللَّهِ ﴾ المم النبي الذي قال له الملأ هذا القول، واسم النبي الذي قال له الملأ هذا القول، واسم الملك المختار كما ورد في القرآن طالوت، وليس شاولاً كما ورد في التوراة.

والقرآن وإن صدق أصل القصة التي وردت في التوراة، إلا أن التفاصيل التي ذكرها بعد ذلك مخالِفَة مخالَفَة كبيرة لما ورد في التوراة، إن تفاصيل القصة في التوراة جعلت القصة أشبه بالأسطورة منها بالحقيقة، والقصة الحقيقية التي جاء بها القرآن واضحة المعالم، محكمة السبك، ليس فيها التخبط والافتراء الذي ذكرته التوراة على الملك الذي اختاره النبي، ولا على نبي الله داود وابنه أمنون.

والقرآن يذكر أن نبي بني إسرائيل عندما طلب منه قومه ذلك الطلب حذرهم من أن يُفرض عليهم القتال فلا يقاتلون، فقالوا له: ولماذا لا نقاتل في سبيل الله، وقد أُخرجنا من ديارنا وأبنائنا، ومع أن جوابهم للملك كان حسناً وسديداً، إلا أن القرآن صدق نبيهم فيما حذرهم منه، فعندما فُرض القتال عليهم تولوا إلا قليلاً منهم، والله عليهم ألقتال ألَّا لُقَتِيلُوَّ منهم، والله عليم بالظالمين ﴿قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا لُقَتِيلُوَّ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا لُقَتِيلُ فَا لَكُتِبَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَامِن دِينْ رِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِيلُ وَقَدْ أُخْرِجْنَامِن دِينْ رَنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِيلُ وَقَدْ أُخْرِجْنَامِن دِينْ رَنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلِيمُ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَامِن دِينْ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَقَدْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ وَقَدْ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## ٢ - نبي بني إسرائيل يحدد لهم الملك الذي اختاره الله لهم:

استجاب نبي بني إسرائيل لقومه، وأعلمهم أن الله اختار لهم طالوت ملكاً، وليس شاولاً كما تذكر التوراة، فاعترض الملأ من بني إسرائيل على هذا الاختيار، وقالوا في اعتراضهم على نبيهم: أنى يكون له الملك علينا، ونحن أحقُّ بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال، ويبدو أن الملك المختار لم يكن من البيوتات التي كان الملك متداولاً فيها، فهم على ما تصوروه أحق بالملك منه، والأمر الثاني: أن طالوت لم يكن عنده الكثير من المال.

فأجابهم نبيهم مذكراً إياهم أن الله اختاره واصطفاه، وما ينبغي لهم أن يعترضوا على من اصطفاء الله واختياره، والأمر الثاني أن الله زاده بسطة في العلم والجسم، وهذا هو الذي يحتاجه الملك الناجح في حكمه، أما الملك الحسيب النسيب صاحب المال إن لم يعط القوة في الجسم، ولا القوة في العلم، فإنه لا ينجح في قيادة شعبه، وفي الذود عن حماهم، وقرر لهم نبيهم أن الله تبارك وتعالى يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلمُلْكُ عَلَيْمَا وَغَنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِن المَالِ قَالَ إِنَّ الله وَاسِع عليم. ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِينُهُمْ إِنَّ ٱللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالَ إِنَّ اللّهَ المُمْلِكُ عَلَيْمَا وَغَنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهُ الْمُلْكُ عَلَيْمًا وَزَادَهُ. بَسَطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْجِسَيِّ وَٱللّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ، مَن اللّهَ الْمُلْكُ عَلَيْكُمُ وَزَادَهُ. بَسَطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْجِسَيِّ وَٱللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ، مَن الله المَالَعُ وَاللّهُ يُواللهُ يُواللهُ وَاللّهُ يُواللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَزَادَهُ. بَسَطَةً فِي ٱلْمِلْمُ وَاللّهِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن اللهِ القوة في المِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن اللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وقال لهم نبيهم ليطمئنهم، ويثبت قلوبهم: إن الله جعل لهم آية تدلهم على أن طالوت يستحق الملك، وتتمثل الآية في إتيان الله لهم بالتابوت، فيه سكينة من الله، وبقية مما تركه آل موسى وآل هارون، والتابوت صندوق مستطيل، إذا كان في بني إسرائيل وهبهم الله به السكينة، وفي داخل التابوت بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون، وهما نبيا بني إسرائيل، ولا ندري ما هذه البقية الموجودة في الصندوق.

وقد ذكرت التوراة أن بقرتين جاءتا بالتابوت، وقد كان أعداؤهم أخذوه واستولوا عليه لعدة أشهر، فلما أضرَّ التابوت بالأعداء مدة وجوده عندهم أرسلوه عمولاً على بقرتين، فوصل بني إسرائيل، وهذا غير صحيح، فقد أخبرنا القرآن أن الملائكة هم الذين حملوه وجاؤوا به بني إسرائيل، قال تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِلَنَّ ءَاكِةَ مُلْكِدِة أَن يَأْنِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِكُمْ وَبَقِيَةٌ مِّمَاتَكُكُ إِلَى عَلَيْهُمْ إِلَى مُوسَول وَ الله هَدُرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَتِهِكَةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِيةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُنْ وَيَالُ هَدُرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَتِهِكَةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِيةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُنْ وَيَالُ لَكُمْ إِن كُنتُم وَاللَّهُ الْمَلْتِهِكُةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِيةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُنْ وَيَالًا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَلْتَهِكُةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِيةً لَكُمْ إِن كُنتُم وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَلْتِهِكُةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِيةً لَكُمْ إِن كُنتُم وَاللَّهُ الْمَلْتُهِكُمْ أَلْمَلْتُهُمْ أَلْمَلْتُهُمْ أَلْمَلْتُهُمْ أَلْمَلْتُهُمْ أَلْمَلْتُهُمْ أَلْمَالًا اللَّهُ الْمَلْتُهُمُ اللَّهُ الْمَلْتُهُمُ أَلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ الْمُعَالِقُونَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْتُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمَلْتُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَالِقُونَ اللَّهُ الْمُلْتَعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ

## ٣- انطلاق طالوت بالجيش لمواجهة الأعداء:

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - في كتابه أن طالوت سار بجيشه لمواجهة الأعداء، وقال للجنود الذين معه: إن الله مختبرهم بالمرور على نهر، فمن شرب منه، فليس منه، وعليهم أن يرجعوا عنه، ومن لم يشرب من النهر فإنه يكون من جيشه، ويصحبه إلى القتال، وأذن لهؤلاء أن يأخذ الواحد منهم غَرفة واحدة بيده فيشربها.

إن التوراة المحرفة أوغلت في البُعد عن الحق، عندما زعمت أن شاول لعن الذين يأكلون من الخبز والطعام حتى تنتهي المعركة، وكان وجه الأرض في ذلك اليوم عسلاً، فالتزموا ما نهاهم عنه، إلا يوناثان بن شاول، فإنه لم يسمع بلعن شاول من يأكل من غنائم أعدائه، فأخذ بعض العسل وأكله، فلما أعلمه أحد الجنود بلعن أبيه من يأكل من غنائم أعدائه، خطّأ يوناثان أباه، لأنه تسبب بهذا اللعن في إضعاف المقاتلين، وبيّن لهم كيف أن ما أكله من العسل قواه ولم يضعفه.

كل هذا الذي ذكرته التوراة غير صحيح، فالذي نهى عنه طالوت هو الشرب من النهر، إلا من اغترف غرفة واحدة، وكانت حصيلة الاختبار أن الغالبية العظمي من الجنود شربوا من النهر، والذين اغترفوا غرفة واحدة كانوا قلة قليلة، ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَظْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْيَ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيكِوءً فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيهُ لَا مِنْ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيكِوءً فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيهُ لَا مِنْ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيكِوءً فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيهُ لَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

لقد صفّى طالوت جيشه من الكثرة الضعيفة، التي قد تكون سبباً في الهزيمة، ولم يتجاوز معه إلا ثلاثة مائة وبضعة عشر مقاتلاً، وكان عدة أهل معركة بدر بمقدار عدة الذين جاوزوا النهر مع طالوت كها أخبرنا نبينا على .

## ٤- النصرفي المعركة:

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن طالوت والذين آمنوا معه، وكانوا فئة قليلة لما جاوزوا النهر، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فقالت الفئة الأكثر إيهاناً وتقى وصلاحاً، وهم الذين سهاهم الله بالذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي: يؤمنون بيوم القيامة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، لقد فقه هؤلاء القاعدة التي تحقق النصر للمؤمنين، فالنصر لا يكون بكثرة العدة والعدد، فإذا كان أحد الطرفين في المعركة مؤمناً، واعتصم بالله، وصبر على تكاليف القتال نصره الله وأيده، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَالّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ وَالْولَاطَاقَةُ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودٍ وَء قَالَ الّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا اللهِ حَمْم مِن فِئة قليلة عَلِينَ عَلَيْم مُلاقُوا اللهِ حَمْم مِن فِئة قليلة عَليات فَلَا اللهِ مَنْ فِئة قليلة عَليات فَنَا الله وأيّده، قال الله وأيّده عَالَا الله وأيّده القال الله وأيّده القال الله وأيّده والله على الله وألم الله وأيّده والله والله والله وأيّده والله وأيّده والله وأيّده والله وأيّده والله وأيّد والله وأيّده والله وأيّد والله وأيّد والله وأيّده والله وأيّده والله وا

وذكر لنا ربنا أن المؤمنين لما برزوا لجالوت وجنوده دعوا الله واستنصروه، واعتصموا به، وقالوا في دعائهم: ﴿ رَبَّنَكَ آفَرِغُ عَلَيْمَنَا صَمَّبُرًا وَثُكِيِّتُ أَقَدَامَنَكَا وَانصُرْنَاعَلَى اَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ رَبَّنَكَ آفَدِهُ ٢٥٠].

وانجلت المعركة عن انتصار المؤمنين، وهزيمة الكافرين، وكان أحد الجنود في هذه المعركة نبي الله داود الطّينين ، ويبدو أنه لم يكن نُبِّئ في ذلك الوقت، فقتل داود الطّينين رأس الأعداء جالوت، وآتى الله بعد ذلك داود الملك والحكمة، وعلّمه مما

يشاء الله تعليمه إياه ﴿ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرُدُ جَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ وَأَلْمَاكُ وَأَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ الْمُلْكَ وَأَلْحِكُمْ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ الْمُلْكَ وَأَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَكَمِينَ اللَّهُ وَفَضْلِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ [البقرة:٢٥١].

# رابعا: هذه القصم في الميزان

هذه القصة واضحة المعالم محددة الأبعاد في القرآن، تتحدث عن فترة زمنية محددة من تاريخ بني إسرائيل، هذه الفترة بعد نبي الله موسى، وآخرها في عهد داود، بل إن نبي الله داود شارك في وقائعها وأحداثها، ومع أن بني إسرائيل ترددوا فيها، واختلفوا على نبيهم، إلا أن الأخيار منهم، وعددهم قليل استطاعوا الاستقامة على المنهج الأقوم، وانتصروا في ميدان القتال، وضربوا بذلك مثلاً للذين من بعدهم، فالنصر على الأعداء ليس بكثرة العدد والسلاح، وإنها بالالتجاء إلى الله، والاستنصار به، والصبر على الحرب واللأواء، وهذه سنة من سنن الله في الأرض.

وهذه القصة في التوراة غائمة المعالم، حوادثها ووقائعها مضطربة، والحقائق التي في التوراة قليلة جداً، والمخالفات والمناكفات كثيرة، ولذلك فإن القرآن عندما قصّ علينا هذه القصة كما وقعت بين الخلط الكبير الذي ورد في التوراة وأصلحه.



## أولا: تقديم

عندما نذكر نحن المسلمين الذين علِمنا كتاب الله وسنة رسوله على داود الله يتبادر إلينا العفاف والتقى والصلاح، والقوة في العبادة، والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، فإذا ما قرأنا سيرته في التوراة، وجدنا فيها ما يؤكد لنا صلاحه، ثم تأتي الداهية الدهياء، والضلالة العمياء التي تقذر في نفوسنا سيرة العبد الصالح نبي الله داود، والتي تزعم أنه زنى بزوجة أحد جنوده في غيبته في ميدان القتال، وتزيدنا التوراة ألما وأسى عندما نعلم أن بيت داود الطاهر قد أصابه المزيد من القذارة بزنى أحد أولاد داود بأخته من أبيه.

قصة داود رجل الحرب في التوراة ليست هي صورته عندنا نحن المسلمين التي رسمها في قلوبنا القرآن والحديث، لقد رسم في قلوبنا أن صيام داود خير الصيام، وقيامه خير القيام، وأنه كان لا يفرّ في ميدان الحروب إذا التقى بالأعداء.

لقد رسمت في قلوبنا النصوص أن داود الملك لم يكن يمدُّ يديه إلى أموال الملك، بل كان يأكل من عمل يده، إنها صورة راقية لنبي الله العبد الملك الذي كان غاية في الصلاح والتقي.

## ثانيا: قصم داود في التوراة

أول ما ذكرت التوراة داود الطيئة في قصة شيوخ بني إسرائيل الذين طلبوا من نبيهم أن يرسل لهم ملكاً يقاتلون معه في سبيل الله، فقد ذكرت التوراة أن داود قتل جالوت قائد جيش الأعداء.

ووقع بعد ذلك نزاع بين شاول وداود، واكتفى داود بالتخلص مما يريده به شاول وجيشه من الإيقاع به، فلما مات شاول نصب بنو إسرائيل داود ملكاً عليهم، وكل ما يهمنا مما ذكرته التوراة القضايا التي عرض لها القرآن والأحاديث الصحيحة، وقد ذكرت في القصة السابقة بعض ما جاء في قصة داود.

#### ثالثا: التعقيب على هذه القصم

## ١۔ مكانت داود وفضله:

أثنت التوراة على داود الطّين ، ولكنه ثناء ناقص مطعون فيه، أما ثناء القرآن على داود فليس له حدود، فهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وقد آتاه الله كتاباً هو الزبور ﴿وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيَّنَ عَلَى بَعْضُ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ﴿ الْإسراء: ٥٥].

وقد أخبرنا ربنا أن داود الطَّيْنُ كان نبياً من ذرية إبراهيم ﴿ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَّلُ مَن ذُرِية إبراهيم كَمَا دَلّ عليه الآيات وَمِن ذُرِّيَّ يَعِهِ دَاوُرَدَ وَسُلَيّمَن ﴾ [الأنعام: ٨٤] أي من ذرية إبراهيم كما دلّ عليه الآيات السابقة.

وأخبرنا تبارك وتعالى أن داود كان رجل حرب، قتل قائد جيش الأعداء جالوت، وذكر أنه أتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ﴿وَقَتَلَ دَاوُرُدُ جَالُوتَ وَءَاتَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَأَلْمُلُكَ وَأَلْحِهُ وَعَلّمَهُ مِكَايَشَكَآهُ ﴾ [البقرة: ٢٥١].

## ٧- ذكر الله ما سخره الله لعبده ونبيه داود:

أخبرنا ربنا - عز وجل - بها سخره لداود، فقد سخر له الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق، والطيور محشورة له كل له أواب ﴿أَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرَ عَبْدَنَا مَا وَابِ ﴿أَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرَ عَبْدَنَا مَا وَابِ ﴿أَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرَ عَبْدَنَا مَا وَابِ ﴿أَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذَكُرُ عَبْدَنَا مَا وَابَدُ إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَالطَّيْرَ عَشُورًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

أمر الله رسوله محمداً عليه أن يذكر عبده الذي اختاره واصطفاه، وهو داود العليم ، ووصفه بأنه ذو الأيد، والأيد القوة في العبادة والطاعة والعمل الصالح، ولذا

فإن رسولنا أخبرنا أن أحبّ الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صوم داود، قال رسول الله ﷺ لعبدالله بن عمرو بن العاص: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوماً، ويفطر يوماً» [البخاري: ١١٣١، مسلم: ١١٥٩].

وقوله في صفة عبده داود (أواب) أي: كان رجّاعاً إلى الله في جميع أموره وشؤونه. وذكر لنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سخر لداود الجبال يسبحن بالعشي والإشراق، والعشي آخر النهار، والإشراق: شروق الشمس، وقوله: ﴿ وَالطَّيْرَ عَشُورَةً ﴾ [ص:١٩] أي: محبوسة في الهواء لسماع صوته، وقوله: ﴿ كُلُّ لَهُ مُ أَوَّا بُ الله الله على السبح تبعاً له.

وقال ربنا في هذا الذي خص به داود الطَّيْنَ ﴿ وَسَخَّرْنَامَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء:٧٩].

وقال في موضع ثالث: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا دَاوُد مِنَّا فَضْلَا يَنجِبَالُ أَوِّي مَعَهُ وَالطَّيْرُ ﴾ [سأ: ١٠].

## ٣\_ أوتي داود أحسن الأصوات:

أُعطي نبي الله داود النَّلِينَ من حسن الصوت ما لم يعطه أحد قط، حتى إن الجبال والطير تؤوب معه، أي يرددن التسبيح معه، وقد سمع الرسول علي صوت أبي موسى الأشعري، وهو يقرأ، فقال: «لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود» [عزاه ابن كثير في قصص الأنبياء، ص٢٥٤ إلى أحمد، وقال: هذا على شرط الشيخين، ولم يخرجاه من هذا الوجه]. وكان أبو موسى حسن الصوت في تلاوة القرآن.

#### ٤ خفف على داود قراءة القرآن:

روى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: «خفف على داود اللَّكِين القرآن، فكان يأمر دوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه» [البخاري: ٣٤١٧].

والمراد بالقرآن في الحديث الزبور الذي قال الله تعالى فيه: ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ اللهِ وَاللهِ وَعَال فَيه اللهِ وَعَالَمُ اللهِ وَعَالَ اللهِ عَلَى اللهِ وَعَالَ اللهِ وَاللهِ وَهِ اللهِ وَهِ اللهِ وَهِ اللهِ وَهِ اللهِ وَهِ اللهِ وَهِ اللهِ وَهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهِ اللهُ وَهِ اللهُ وَهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهِ اللهُ وَهِ اللهُ وَهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

# ٥ - شد الله ملكه وآتاه فصل الخطاب:

ومما وهبه الله - تبارك وتعالى - لداود ما ذكره الله في قوله: ﴿ وَشَدَدُنَا مُلَكُهُ. وَءَاتَيْنَــُهُ اللهِ له ملكاً كاملاً من جميع ما يحتاج إليه الملوك، قال مجاهد: «كان أشد أهل الدنيا سلطاناً» والحكمة، قال مجاهد: «كان أشد أهل الدنيا سلطاناً» والحكمة، قال مجاهد: «الفهم والعقل والفطنة»، وقال مرة: «الحكمة والعدل» [تفسير ابن كثير: ١٩٩٠/٤].

## ٦- ألان الله الحديد لداود:

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه ألان لعبده داود الحديد، قال تعالى: ﴿وَأَلْنَالُهُ الْحَدِيدُ اللّٰ ﴾ [سأ: ١٠] قال بعض أهل العلم: كان لا يحتاج أن يدخل الحديد ناراً، ولا يطرقه بمطرقة، بل كان يفتله بيده مثل الخيوط، ولهذا قال تعالى: ﴿ أَنِ أَعْمَلُ سَنِعْنَتٍ وَقَدِرَ فِي السَّرَدِ ﴾ [سأ: ١١] أي: دروعاً سابغة، وهذا تعليم من الله لنبيه داود السلاخين صناعة الدروع، قال ابن عباس: (السرد) حَلَق الحديد، وقال بعضهم: درع مسرودة: إذا كانت مسمورة الحَلَق [ابن كثير: ٣/ ١٨٩٩].

# ٧- إعجاب نبي الله داود العلا بجيشه:

تذكر التوراة أن داود عدّ الرجال المقاتلين من شعبه، فبلغوا عدداً كبيراً، فأعجب بهم، فخيّره الله بين ثلاث، ففي التوراة، أن داود بعدما كان من إعجابه بالمقاتلين من شعبه أمر الله جاد النبي رائي داود قائلاً: «١٢ ﴿إِذْهَبْ وَقُلْ لِدَاوُدَ: هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ: ثَلاَثَةً أَنَا عَارِضٌ عَلَيْكَ، فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ وَاحِدًا مِنْهَا فَأَفْعَلَهُ بِكَ ». هكذَا قَالَ الرَّبُّ: ثَلاَثَةً أَنَا عَارِضٌ عَلَيْكَ، فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ وَاحِدًا مِنْهَا فَأَفْعَلَهُ بِكَ ». هكذَا قَالَ الرَّبُ وَوَعْ فَلْ وَقَالَ لَهُ: ﴿أَتَأْتِي عَلَيْكَ سَبْعُ سِنِي جُوعٍ فِي أَرْضِكَ، أَمْ اللهُ وَاللهُ وَالْ لَهُ وَقَالَ لَهُ: ﴿أَتَأْتِي عَلَيْكَ سَبْعُ سِنِي جُوعٍ فِي أَرْضِكَ، أَمْ

مَّوْبُ ثَلاَثَةَ أَشْهُرِ أَمَامَ أَعْدَائِكَ وَهُمْ يَتْبَعُونَكَ، أَمْ يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَبَأُ فِي أَرْضِكَ؟ فَالآنَ اعْرِفْ وَانْظُرْ مَاذَا أَرُدُّ جَوَابًا عَلَى مُرْسِلِي». ١٤ فَقَالَ دَاوُدُ لِجَادٍ: "قَدْ ضَاقَ بِي الأَمْرُ جِدًّا. فَلْنَسْقُطْ فِي يَدِ الرَّبِّ، لأَنَّ مَرَاحِمَهُ كَثِيرَةٌ وَلاَ أَسْقُطْ فِي يَدِ إِنْسَانٍ». ١٥ فَجَعَلَ الرَّبُّ وَبَأَ فِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الصَّبَاحِ إِلَى المِيعَادِ، فَهَاتَ مِنَ الشَّعْبِ مِنْ دَانِ إِلَى بِرْ سَبْعِ سَبْعُونَ الفَ رَجُل. ١٦ وَبَسَطَ المَلاَكُ يَدَهُ عَلَى أُورُشَلِيمَ لِيُهْلِكَهَا، فَنَدِمَ الرَّبُ عَنِ الشَّرِ (١٠)، وَقَالَ لِلْمَلاَكِ المَهْلِكِ الشَّعْبَ: "كَفَى! الآنَ رُدَّ يَدَكَ». وَكَانَ مَلاَكُ عَنِ الشَّرِ بَعْنَدَ بَيْدَرِ أَرُونَةَ اليَبُوسِيِّ. ١٧ فَكَلَّمَ دَاوُدُ الرَّبَّ عِنْدَمَا رَأَى المَلاَكَ الضَّارِبَ عِنْدَ بَيْدَرِ أَرُونَةَ اليَبُوسِيِّ. ١٧ فَكَلَّمَ دَاوُدُ الرَّبَّ عِنْدَمَا رَأَى المَلاَكَ الضَّارِبَ عَنْدَ بَيْدَرِ أَرُونَةَ اليَبُوسِيِّ. ١٧ فَكَلَّمَ دَاوُدُ الرَّبَ عِنْدَمَا رَأَى المَلاَكَ الضَّارِبَ عَنْدَ بَيْدَرِ أَرُونَةَ اليَبُوسِيِّ. ١٥ فَانَا أَذْنَبْتُ، وَأَمَّا هَوُلاَءِ الجِرَافُ فَهَاذَا فَعَلُوا؟ فَلْتَكُنْ الشَّعْبَ وَقَالَ: هَا أَنَا أَخْطَأْتُ، وَأَنَا أَذْنَبْتُ، وَأَمَّا هَوُلاَءِ الجِرَافُ فَهَاذَا فَعَلُوا؟ فَلْتَكُنْ يَدُلُ عَلَى وَعَلَى بَيْتِ أَبِي الشَوصِونِ الثَانِي، الإصحاح الرابع والعشرون: ١٢-١٧].

وذكرت التوراة هذه القصة في أخبار الأيام الأول الإصحاح الحادي والعشرون: ٩-٦٠.

## ٨ قصم هذا النبي في الحديث الصحيح:

روى الإمام أحمد في مسنده عن صهيب، قال: «كان رسول الله ﷺ إذا صلى هَمَسَ شيئاً لا أفهمه، ولا يُخبرنا به، قال: أفطنتم لي؟ قلنا: نعم، قال: إني ذكرت نبياً من الأنبياء أُعطي جنوداً من قومه، (وفي رواية: أُعجب بأمته). فقال من يكافئ هؤلاء؟ - أو من يقوم لهؤلاء؟ أو غيرها من الكلام -.

فأُوحي إليه: أن اختر لقومك إحدى ثلاث: إما أن نُسلِّط عليهم عدواً من غيرهم، أو الجوع، أو الموت، فاستشار قومه في ذلك، فقالوا: أنت نبي الله، فكل ذلك إليك، خِرْ لنا، فقام إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا، فزعوا إلى الصلاة، فصلى ما شاء الله.

<sup>(</sup>١) الله لا يندم تبارك وتعالى.

قال: ثم قال: أي رب، أما عدو من غيرهم فلا، أو الجوع، فلا، ولكن الموت، فسُلِّط عليهم الموت، فيات منهم سبعون ألفاً، فهمسي الذي ترون أني أقول: اللهم بك أُقاتل، وبك أُصاوِل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزاه الألباني في سلسلة الصحيحة: ٥/ ٥٨٨، ورقمه فيها: ٢٤٥٥ إلى أحمد والترمذي ومسلم].

## ٩- شرح هذا الحديث:

أخبرنا رسولنا ﷺ في هذا الحديث قصة نبي من أنبياء الله رزقه الله أمة كثيرة العدد قوية البأس، فنظر فيها أعطاه الله، فأعجبه ما رأى، ووقع في نفسه أنه لا يقوم لأمته أحد، ولا يستطيع أن يتغلب عليها متغلب، وهذه القصة موجودة في التوراة، والنبي الذي جرت له هو نبي الله داود كها سبق بيانه.

وفي بعض الأحيان يكون الإعجاب بالكثرة سبب الهزيمة، ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذَ أَعَجَبَتْكُمُ مَ كُنْرَتُكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمُّ وَلَيْتُمُ مُّذَرِينَ ﴾ [النوبة: ٢٥].

وقد عوقب ذلك النبي في أمته، طلب الله منه أن يختار لقومه واحدة من ثلاث، إما أن يسلط عليهم عدواً من غيرهم، أو يسلط عليهم الجوع، أو يصيبهم بالموت.

وقد سألت نفسي عن السر في تخييره بين هذه الخصال الثلاث، فوجدت أن كل واحدة من الثلاث تُذهِب قوة هذه الأمة وتضعفها، وتزيل العجب الذي حلّ في قلوبها وقلب نبيها، فإذا سلط الله عليهم عدوهم، فإنه يذلهم ويستبيح بيضتهم، وإن سلط عليهم الجوع فإن قوتهم تذهب، ويسهل التغلب عليهم، وإن أصابهم الموت قلّ عددهم.

واختيار واحدة من هذه الثلاث أمر محير، يحتاج إلى موازنة بين الثلاثة، وقد استشار هذا النبي قومه، فردُّوا الأمر إليه، فهو نبي الله، والأنبياء مهديون مسدَّدون.

وقد كان اختيار النبي موفقاً، لأنه اختار لهم الموت، دون الإصابة بالجوع أو تسليط عدوهم عليهم، ولو كان الذي اختار واحدٌ من أصحاب المقاييس الدنيوية لاختار غير ما اختاره داود.

قد يظن بعض الذين لم يوفقوا للسداد أن الخيار الأنسب هو تسليط أعدائهم عليهم، لأنهم لا يفقدون أرواحهم، وإن كان العدو قد يسفك دماء بعضهم، ولكن ذلك النبي لا يرضى لقومه الإذلال والإهانة، وقد لا ينجيهم تسليط العدو عليهم من القتل.

وتسليط الجوع فيه عذاب شديد، وقد يكون الجوع سبباً للضعف الذي يسلط الأعداء به عليهم، وقد يميت الكثير منهم.

أما خيار الموت فإنه اختيار لأمر آتٍ لا بد منه، فمن لم يمت اليوم سيموت غداً أو بعد غد، وليس منه مهرب أو مفر.

اختار لهم الموت، فالذين يمضون إلى ربهم يرجى لهم أن يكونوا مقبولين عنده، والذين يبقون بعدهم سيتعظون بها وقع لهم، وقد يكثرهم الله – إن شاء – بعد قِلَّتهم، فالأمر بيد الله.

لقد فزع داود إلى الصلاة، وهكذا الأنبياء والصالحون عندما يحزبهم أمر يقومون إلى الصلاة، فصلّى ما شاء الله له أن يصلي، فوفقه الله لاختيار أهون الأمور، وقال لربه: أما عدو من غيرهم فلا، أو الجوع فلا، ولكن الموت.

وسَرَى فيهم الموت سريان النار في الهشيم، فحصدهم حصداً، وأباد خضراءهم، فهات منهم في يوم واحد سبعون ألفاً.

إن عاقبة إعجاب ذلك النبي بقومه مخيفة، وقد كان الرسول على يخاف على أصحابه مثل تلك العاقبة، فكان عقب الصلاة يقول همساً: «اللهم بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل» وهو في ذلك يستحضر قصة ذلك النبي، فيدعو بهذا الدعاء الذي يتوجه به إلى الله متبرئاً من حوله وقوته، ومن الاعتباد على قوة أصحابه وبأسهم، فهو في مواجهة الأعداء يعتمد على الله دون سواه، فمنه وحده العون وبه النصر، ولا حول ولا قوة إلا به.

## ١٠ تشويه اليهود سيرة نبي الله داود:

رمى اليهود نبي الله داود وهو الشريف العفيف الورع التقي بالفاحشة، فذكروا فيها نسبوه إلى داود زوراً وكذباً أنه رأى امرأة جميلة المنظر تستحم، فأرسل إليها وجيء بها إليه، فضاجعها، وحملت منه، وكان زوجها رجلاً مقاتلاً في ميدان القتال اسمه «أوريا الحثى».

وقد أمر داود قواده أن يجعلوا (أوريا) في مقدمة المقاتلين، فإذا احتدم القتال رجعوا عنه، فلما فعلوا ما أمرهم داود به سقط (أوريا) صريعاً، عند ذلك تزوج داود بزوجته من بعده، ومات الولد الذي حملت به، ثم حملت بعد ذلك، فكان ذلك الولد سليمان [صموئيل الثاني، الإصحاح الحادي عشر: ٣-٢٧].

وتذكر التوراة أن الله أرسل (ناثان) إلى (داود) فجاء إليه، وقال له «كَانَ رَجُلاَنِ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ، وَاحِدٌ مِنْهُمَا غَنِيٌّ وَالآخَرُ فَقِيرٌ. ٢ وَكَانَ لِلْغَنِيِّ غَنَمٌ وَبَقَرٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا. ٣ وَأَمَّا الفَقِيرُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ إِلاَّ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ صَغِيرَةٌ قَدِ اقْتَنَاهَا وَرَبَّاهَا وَرَبَّاهَا وَكَبِرَتْ مَعَهُ وَمَعَ بَنِيهِ جَمِيعًا. تَأْكُلُ مِنْ لُقْمَتِهِ وَتَشْرَبُ مِنْ كَأْسِهِ وَتَنَامُ فِي حِضْنِهِ، وَكَانَتْ لَهُ كَابْنَةٍ. ٤ فَجَاءَ ضَيْفٌ إِلَى الرَّجُلِ الغَنِيِّ، فَعَفَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ غَنَمِهِ وَمِنْ بَقَرِهِ وَكَانَتْ لَهُ كَابْنَةٍ. ٤ فَجَاءَ ضَيْفٌ إِلَى الرَّجُلِ الغَنِيِّ، فَعَفَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ غَنَمِهِ وَمِنْ بَقَرِهِ لِكَانَتْ لَهُ كَابْنَةٍ. ٤ فَجَاءَ ضَيْفٌ إِلَى الرَّجُلِ الغَنِيِّ، فَعَفَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ غَنَمِهِ وَمِنْ بَقَرِهِ لِيَهِيمً لِلضَّيْفِ الَّذِي جَاءَ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ نَعْجَةَ الرَّجُلِ الفَقِيرِ وَهَيَّأَ لِلرَّجُلِ النَّذِي جَاءَ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ نَعْجَةَ الرَّجُلِ الفَقِيرِ وَهَيَّأَ لِلرَّجُلِ النَّذِي جَاءَ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ نَعْجَةَ الرَّجُلِ الفَقِيرِ وَهَيَّأَ لِلرَّجُلِ النَّذِي جَاءَ إِلَيْهِ، وَلَوْ لَنَهُ يُعْتَلَ اللَّهُ فَعَلَ هَذَا الأَمْرَ وَلاَنَهُ لَمْ الرَّبُ الفَاعِلُ ذَلِكَ، ٢ وَيَرُدُ النَّعْجَةَ أَرْبَعَةَ أَضْعَافٍ لاَنَّهُ فَعَلَ هَذَا الأَمْرَ وَلاَنَّهُ لَمْ الرَّجُلُ الفَاعِلُ ذَلِكَ، ٢ وَيَرُدُ النَّعْجَةَ أَرْبَعَةَ أَضْعَافٍ لاَنَّهُ فَعَلَ هَذَا الأَمْرَ وَلاَنَهُ لَمْ

وهذه القصة فيها كثير من الكذب، فقد شوهوا سيرة نبي الله داود، عندما نسبوا إليه الزنى، وزادوا في تشويه سيرته عندما زعموا أنه زنى بزوجة أحد الجنود الذين يقاتلون في الميدان، وكذبوا عليه عندما زعموا أن الله أرسل إليه نبياً يؤنبه ويحاسبه، وهو النبي المعصوم من الوقوع فيها افتروه عليه من الفواحش.

 فَٱسْتَغْفَرَرَبَّهُ وَخَرَّرَاكِكُمَا وَأَنَابَ اللهِ اللهِ فَعَفَرْنَا لَهُ ، ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ ، عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَثَابِ اللهِ فَاسَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلَنَكَ خَلِيفَةَ فِي ٱلْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللللْلُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

إن هذه القصة التي أوردها القرآن قصة كاملة، واضحة المعالم مفسرة بينة والمشكلة التي في القصة أن داود النفي حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الخصم الثاني، ولذلك قال الله له: ﴿ يَندَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِ ٱلْأَرْضِ فَأَحَمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِ وَلَا تَنْبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ [ص:٢٦].

وليس في هذه القصة ذكر ما افتراه اليهود على نبي الله داود الطَّيْلاً ، إلا بشيء من التعسف في فقه النص القرآني.

## ١١ ـ قصم وفاة نبي الله داود في التوراة:

تذكر التوراة أن عمر داود عندما توفي كان سبعين سنة، ففي [سفر صموئيل الثاني، الإصحاح الخامس: ٤-٥] أن «داود كان ابن ثلاثين سنة حين ملك، ومَلَكَ أربعين سنة، في حبرون ملك على يهوذا سبع سنين وستة أشهر، وفي أورشليم ملك ثلاثاً وثلاثين سنة على جميع إسرائيل ويهوذا».

وهذا غير صحيح، والصواب أن عمره كان مائة سنة، كما أوردت ذلك في قصة آدم الطّيّة ، عندما ذكرت عمر آدم الطّيّة .

وقد ذكرت التوراة خبراً آخر غير صحيح أيضاً، ذكرت في سفر الملوك الأول أن داود شاخ في آخر عمره، ولزم الفراش، وفَقَدَ قواه، فكانوا يدثرونه بالثياب، فلا يدفأ، فجاؤوه بفتاة جميلة تبيت في حضنه لتدفئه.

## تصويب الحديث النبوي لتحريف التوراة:

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «كان داود النبي فيه غيرة شديدة، وكان إذا خرج أُغلقت الأبواب، فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع.

قال: فخرج ذات يوم وغُلِّقت الدار، فأقبلت امرأته تطّلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل الدار، والدار مغلقة؟ والله لنُفْتَضَحَنَّ، بداود.

فجاء داود: فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك، ولا يمتنع مني شيء. فقال داود: أنت والله ملك الموت، فمرحباً بأمر الله، فرمل داود مكانه حيث قُبضت روحه، حتى فرغ من شأنه، وطلعت عليه الشمس.

فقال سليهان للطير: أظلي على داود، فأظلّت عليه الطير، حتى أظلمت عليهها الأرض. فقال لها سليهان: اقبضي جناحاً جناحاً، قال أبو هريرة يُرينا رسول الله ﷺ كيف فعلت الطير، وقُبض رسول الله ﷺ، وغلبت عليه يومئذ المضرحيَّة».

[هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: (٢/ ٤١٩) وقال ابن كثير بعد سياقه له: «انفرد بإخراجه أحمد، وإسناده جيد قوي، رجاله ثقات». البداية والنهاية: (٢/ ١٧) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: (٨/ ٢٠٧) ثم قال في تخريجه: رواه أحمد، وفيه المطلب بن عبدالله بن حنطب، وثقه أبو زرعة وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح].

## شرح هذا الحديث:

هذا الحديث فيه قصة وفاة نبي الله داود، فقد أخبرنا رسولنا عَلَيْ أنه كان يوم وفاته في كامل صحته، وتمام عافيته، لا كها يزعم الذين دونوا التوراة، أن داود في آخر أيامه شاخ، ولزم الفراش، وفقد قواه، فكانوا يدثرونه بالثياب فلا يدفأ، وأنهم أحضروا له فتاة جميلة كي تضطجع في حضنه ليدفأ، وذكروا وصايا أوصى بها داود ابنه سليهان وهو في النزع.

وقد جاء هذا الحديث مصوباً لخبر وفاة داود الذي ذكروه في كتابهم، فداود اللي الليك للم يمرض قبل وفاته، ولم يكن بحاجة إلى فتاة تدفئه، ولست أدري لم يُصر الذين حرّفوا التوراة على تلطيخ الأنبياء وتقذير سيرتهم، فسليمان في زعمهم ساحر عبد

الأصنام، ولوط زنى بابنتيه، وداود لم يدفئه إلا فتاة صغيرة جميلة تضطجع في حضنه في مرض موته، كأنه لا يوجد عند ملك عظيم مثل داود وسائل تدفئة تدفع عنه البرد الذي أصابه.

إن داود الكلالم يشخ، ولم يفقد قواه، ولم يمرض، فقد خرج داود في ذلك اليوم من داره كها كان يخرج في كل يوم، وكان فيه غيرة شديدة، ولذا فإن الأبواب كانت تقفل بعد خروجه، فلا يدخل على أهله بعد خروجه أحد، فلها خرج في ذلك اليوم أقبلت امرأته تطلع على دارها، وتتفقد أحوالها، فوجدت رجلاً قائهاً في وسط الدار، فعجبت من أمره، وكيفية دخوله، مع أن الدار مغلقة أبوابها بإحكام، وسألت أهل منزلها وخدمها عن كيفية دخوله الدار، وخشيت من غضب داود إذا رجع فوجد رجلاً في داره.

فلم يمض وقت طويل حتى جاء داود والرجل على حاله في الدار غير هياب ولا وجل، وعادة الرجال أن يفزعوا من مقابلة الملوك، ويحذروا من الدخول عليهم في منازلهم.

وسأل داود ذلك الرجل عن نفسه، فوصف نفسه وصفاً عرفه به داود، فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك، ولا أمنع من الحجاب، فعرفه داود بنعته نفسه، وقال: أنت والله إذن ملك الموت، مرحباً بأمر الله، ثم مكث حتى قبضت روحه.

وأخبرنا نبينا على أنه لما غسل وكفن وفرغ من تجهيزه طلعت عليه الشمس، فأمر سليهان الطير أن تظله بأجنحتها، فأظلته وأظلت مشيعيه، فكان لا ينفذ إلى المشيعين شيء من أشعة الشمس، حتى أظلمت الأرض، عند ذلك أمر سليهان الطير أن تقبض جناحاً، وقد أراهم الرسول على عثلاً بيديه كيف قبضت الطيور بأجنحتها، كما أخبرهم أن الصقور الطويلة الجناح، وهي التي سهاها الرسول على المضرحيّة، غلبت غيرها في التظليل على داود في ذلك اليوم.

## رابعا: قصم داود في الميزان

ما طولت به التوراة من ذكر دور داود في القتال وكيف قتل جالوت قائد جيش الأعداء لم يذكر منه القرآن إلا قوله: ﴿وَقَتَلَدَاوُ دُجَالُوكَ ﴾ [البقرة:٢٥١]. وقد صرح لنا القرآن تصريحاً لا لبس فيه أن داود كان نبياً، وليس رجلاً صالحاً كها ذكرت التوراة.

وقد ذكر الله فضل داود الطَّيْلَة ، وما سخره له، وذكر لنا رسولنا ﷺ شيئاً من سيرة داود في صيامه وقيامه وقتاله، وأخبرنا رسولنا ﷺ بمدى حسن صوته، وكيف خُفّفت القراءة عليه، وكيف شدَّ الله ملكه، وألان له الحديد.

وما ذكرته التوراة من إعجاب نبي الله داود بجيشه صدقه القرآن، ولكن صوب مسار القصة، فالموحى إليه في تخيير داود بين ثلاث هو داود نفسه، لأنه كان هو النبي، وليس نبياً غيره كما ذكرت التوراة.

والذي في الحديث تخيير داود بين تسليط العدو، أو الجوع، أو الموت، وليس فيه أن الجوع يكون سبع سنين، وأن الهرب يكون ثلاثة أشهر، وأن الموت يكون ثلاثة أيام، فلا نجزم بمدى صحة ذلك.

ولم تذكر التوراة أن داود استشار قومه، فردوا الأمر إليه، ولم تذكر التوراة أن داود قام يصلى، حتى هداه الله لما اهتدى إليه.

وصدق الحديث خبر التوراة أنه مات من بني إسرائيل في تلك الواقعة سبعون ألفاً.

وما ذكرته التوراة من وقوع داود في الفاحشة، وزنى ابن داود بأخته من أبيه هو من الكذب على نبي الله داود والكذب على أهل بيته الأطهار، وقد برأه الله مما افتراه الذين حرفوا التوراة على هذا النبي الصالح وأهل بيته. وما ذكرته التوراة من أن القصة التي ذكرها النبي ناثان إلى داود، وربطها بزنى نبي الله داود كله غير صحيح، وقد أوردنا النص القرآني الذي يصف القصة كها وقعت.

ولم تصب التوراة فيها ذكرته أن عمر داود كان سبعين عاماً عندما توفاه الله، والصواب أن عمره كان مائة عام كها نص عليه حديث صحيح سبق ذكره في قصة آدم. ولم تصب التوراة في دعواها أن داود كان طريح الفراش عندما جاءه الموت، فقد كان داود في كامل قوته وصحته عندما جاءه ملك الموت فقبض روحه، كها بينه حديث رسولنا على .



## أولا: تقديم

وهب الله لنبيه سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وأعطاه الله مع الملك النبوة والعلم والحكمة، وكان لا يستطيع أن يقف في وجهه أحد.

وما ذكرته التوراة في قصته لا يناسب عظمة ملكه، فبعض الوقائع التي حدثنا بها القرآن عنه، وعن عظمة ملكه غير موجودة في التوراة، وبعض الموجود في التوراة أحداثه باهتة، وأضواؤه خافتة.

وقد جاءت وقائع قصة سليهان في القرآن واضحة جلية كأنها عروس متجملة متعطرة ظاهرة، تزكي القلب، وتفرح النفس، وتسوق العبر، وتهدي للتي هي أقوم.

## ثانيا: هذه القصم في التوراة

تذكر التوراة أن الملك سليمان هو ابن الملك داود من امرأته التي تزوج بها بعد زناه بها، وقد أوصاه قبل أن يقبض، وأمره أن يحفظ شعائر الله، ووصى له بالملك من بعده [سفر الملوك الأول، الإصحاح الثاني].

وبعد أن ملك سليهان بطش بعدد من الأشخاص وقتلهم، منهم أخ له، وصاهر سليهان فرعون، فتزوج سليهان ابنته، وفي رؤيا لسليهان رأى فيها ربه، وطلب سليهان منه أن يعطيه قلباً فهيهاً، ليحكم الشعب، وليميز بين الخير والشر،

فسرَّ الله بطلبه، لأنه لم يطلب منه أياماً كثيرة، ولم يطلب منه مالاً كثيراً، ولم يسأل النصر على أعدائه، بل سأله أن يفقهه، ويعطيه قلباً حكيهاً مميزاً.

وذكرت التوراة أن الله أعطى سليهان ملكاً عظيهاً، فملك من النهر إلى فلسطين، وإلى تخوم مصر، وخضع له عدد كبير من الجنود، وبنى سليهان بيت الرب، وجدّد بناءه، وجعل فيه مكاناً للتابوت، وجعل الله المسجد الذي بناه سليهان قبلة بني إسرائيل في صلاتهم.

وتذكر التوراة أن سليان كان له سبعائة من الزوجات، وثلاثائة من السراري، وكان من زوجاته ابنة فرعون، وكان في زوجاته موآبيات وعمونيات، وأدوميات وصيدونيات وحثيات، وتحدثت التوراة أن نساء سليان أملن قلبه، وفي شيخوخته ذهب قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، فذهب سليان وراء عشتاروت (عشتروت) إلهة الصيدونين، وملكوم رجس العمونيين، وعمل سليان الشر في عيني الرب، ولم يتبع الرب تماماً كداود أبيه.

وبنى لكل نوع من زوجاته بيتاً لآلهتهن في المرتفعات، وكانت تلك الزوجات يوقدن ويذبحن لآلهتهن.

ونتيجة لشرك سليمان وكفره مزق الله مملكته، وأعطى المملكة لغيره، وتوفى الله سليمان، ودفن في مدينة داود [الملوك الأول، من الإصحاح الأول إلى الإصحاح الحادي عشر].

#### حكم سليمان بين المرأتين اللتين مات ابن إحداهما:

تذكر التوراة أحد الأحكام السديدة التي أحسن داود الحكم فيها، جاء في التوراة: «١٦ حِينَئِدٍ أَتَتِ امْرَأَتَانِ زَانِيَتَانِ إِلَى اللَلِكِ وَوَقَفَتَا بَيْنَ يَدَيْهِ. ١٧ فَقَالَتِ المُرْأَةُ التوراة: «١٦ حِينَئِدٍ أَتَتِ امْرَأَتَانِ زَانِيَتَانِ إِلَى اللَلِكِ وَوَقَفَتَا بَيْنَ يَدَيْهِ. ١٧ فَقَالَتِ المُرْأَةُ اللَّوَاحِدَةُ: «اسْتَمِعْ يَا سَيِّدِي. إِنِّي أَنَا وَهذِهِ المَرْأَةُ سَاكِنَتَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ وَلَدْتُ مَعَا، وَكُنَّا مَعًا، مَعَهَا فِي البَيْتِ. ١٨ وَفِي اليَوْمِ الثَّالِثِ بَعْدَ وِلاَدَتِي وَلَدَتْ هذِهِ المَرْأَةُ أَيْضًا، وَكُنَّا مَعًا، وَلَمْ يَكُنْ مَعَنَا غَرِيبٌ فِي البَيْتِ غَيْرَنَا نَحْنُ كِلْتَيْنَا فِي البَيْتِ. ١٩ فَهَاتَ ابْنُ هذِهِ فِي

اللَّيْلِ، لاَّمْهَا اصْطَجَعَتْ عَلَيْهِ. ٢٠ فَقَامَتْ فِي وَسَطِ اللَّيْلِ وَأَخَذَتِ ابْنِي مِنْ جَانِبِي وَأَمْتُكَ نَائِمَةٌ، وَأَضْجَعَتْهُ فِي حِضْنِهَا، وَأَضْجَعَتِ ابْنَهَا اللَّتَ فِي حِضْنِي. ٢١ فَلَمَّا قُمْتُ صَبَاحًا لأَرْضَعَ ابْنِي، إِذَا هُوَ مَيْتٌ. وَلَمَا تَأَمَّلْتُ فِيهِ فِي الصَّبَاحِ، إِذَا هُو لَيْسَ ابْنِي الَّذِي وَلَدْتُهُ». وَهَذِهِ تَقُولُ: «كَلاَّ، بَلِ ابْنِي الحَيُّ وَابْنُكِ المَّنْتُ وَابْنِي الحَيُّ، وَتَكَلَّمَتَا أَمَامَ المَلِكِ. ٣٢ فَقَالَ المَيْتُ، وَهِذِهِ تَقُولُ: هذَا ابْنِي الحَيُّ وَابْنُكِ المَيْتُ، وَتِلْكَ تَقُولُ: لاَ، بَلِ ابْنُكِ المَيْتُ وَابْنِي الحَيُّ». وَتَكَلَّمَتَا أَمَامَ المَلِكِ. ٣٧ فَقَالَ المَلِكُ: «هذِهِ تَقُولُ: هذَا ابْنِي الْمَيْتُ وَابْنِي الْمَيْتُ، وَتِلْكَ تَقُولُ: لاَ، بَلِ ابْنُكِ المَيْتُ وَابْنِي الْمَيْفِ». فَأَتُوا بِسَيْفٍ بَيْنَ يَدِي المَلِكِ. ٣٧ فَقَالَ المَلِكُ: «إِيتُونِي بِسَيْفٍ». فَأَتُوا بِسَيْفٍ بَيْنَ يَدِي المَلِكِ. ١٨ وَابْنُكِ المَيْتُ الْمُؤُوا الوَلَدَ الحَيَّ اثْنُيْنِ، وَأَعْطُوا نِصْفًا لِلْوَاحِدَةِ وَنِصْفًا لِلأَخْرَى». وَالْمُؤُوا الوَلَدَ الحَيَّ اثْنُيْنِ، وَأَعْطُوا نِصْفًا لِلْوَاحِدَةِ وَنِصْفًا لِلأَخْرَى». وَقَالَ المَلكِ: «السُّطُرُوا الوَلَدَ الحَيَّ لِلْمَلِكِ، لأَنْ أَحْشَاءَهَا اضْطَرَمَتْ عَلَى الْبُهَا، وَقَالَتْ: «أَعْطُوهَا الوَلَدَ الحَيَّ وَلاَ كَيْتُوهُ وَقَالَتْ: «أَعْطُوهَا الوَلَدَ الحَيَّ وَلاَ تُمْيتُوهُ وَالمَلكَ وَقَالَ: «أَعْطُوهَا الوَلَدَ الحَيَّ وَلاَ تَمْيتُوهُ اللَكَ خَافُوا المَلكَ، وَالْمَلكَ عَافُوا المَلكَ، وَالْمَوْلُولُ الأُولُ الْولُولُ الأُولُ الأُولُ الْولُكَ الْأُولُ المَلكَ خَافُوا المَلكَ وَالْمُولُ المَلْوَلُ اللهِ لاَوْحُرُمَةً الله فِيهِ لإِجْرَاءِ الحُكْمِ "لسُو اللوك الأُولُ الأُولُ الْأُولُ المِكْمَةُ الله فِيهِ لإِجْرَاءِ الحُكْمِ "لسُو اللوك الأُولُ الأُولُ المُحْمَةُ الله فِيهِ لإِجْرَاءِ الحُكْمِ "لسَمُ اللهُولُ المُولُ المُولُ المُولُ المُولِ المُناتُ الثالْ المُنَاتِ المَالِقُ المُنْعُولُ المَلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُنْعُولُ المُلْكُولُ المُنْ اللهُ الْمُؤْلُولُ المُنْ الْمُعْرَاءِ المُلْكُ الْمُولُ المُؤْلُولُ المُولُ المُؤْلُولُ المُولُ المُنْ المُنْ ال

# ما جرى يين ملكت سبأ وسليمان:

تحدثت التوراة عن مجيء ملكة سبأ إلى سليان، ومن كان منها، وما كان من سليان، جاء في التوراة: «١ وَسَمِعَتْ مَلِكَةُ سَبَا بِخَبِر سُلَيُهَانَ لَجْدِ الرَّبِ، فَأَتَتْ لِتَمْتَحِنَهُ بِمَسَائِلَ. ٢ فَأَتَتْ إِلَى أُورُشَلِيمَ بِمَوْكِبِ عَظِيمٍ جِدًّا، بِجِهَال حَامِلَةٍ أَطْيَابًا وَذَهَبًا كَثِيرًا جِدًّا وَحِجَارَةً كَرِيمَةً. وَأَتَتْ إِلَى شُلَيُهَانَ وَكَلَّمَتُهُ بِكُلِّ مَا كَانَ بِقَلْبِهَا. ٣ فَأَخْبَرَهَا سُليُهَانُ بِكُلِّ مَا كَانَ بِقَلْبِها. ٢ فَالَّا رَأَتْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

لِرِجَالِكَ وَطُوبَى لِعَبِيدِكَ هِؤُلاَءِ الوَاقِفِينَ أَمَامَكَ دَائِمًا السَّامِعِينَ حِكْمَتَكَ. ٩لِيَكُنْ مُبَارَكًا الرَّبُ إِلهُكَ الَّذِي سُرَّ بِكَ وَجَعَلَكَ عَلَى كُرْسِيِّ إِسْرَائِيلَ. لأَنَّ الرَّبَ أَحَبَ إِسْرَائِيلَ إِلَى الأَبِدِ جَعَلَكَ مَلِكًا، لِتُجْرِي حُكْمًا وَبِرًّا». ١٠ وَأَعْطَتِ المَلِكَ مِئَة وَعِشْرِينَ وَزْنَةَ ذَهَبٍ وَأَطْيَابًا كَثِيرَةً جِدًّا وَجِجَارَةً كَرِيمَةً. لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِثْلُ ذَلِكَ وَعِشْرِينَ وَزْنَةَ ذَهَبٍ وَأَطْيَابًا كَثِيرةً جِدًّا وَجِجَارَةً كَرِيمَةً. اللَّهُ مِنْ أُوفِيرَ وَطُنْهُ مَلِكَةُ سَبًا لِلْمَلِكِ سُلَيُهَانَ. ١١ وَكَذَا سُفُنُ حِيرَامَ الَّتِي الطَّيبِ فِي الكَثْرَةِ، الَّذِي أَعْطَتْهُ مَلِكَةُ سَبًا لِلْمَلِكِ سُلَيُهَانَ. ١١ وَكَذَا سُفُنُ حِيرَامَ الَّتِي مَمَلَتْ ذَهَبًا مِنْ أُوفِيرَ، أَتَتْ مِنْ أُوفِيرَ بِخَشَبِ الصَّنْدَلِ كَثِيرًا جِدًّا وَبِحِجَارَةٍ كَرِيمَةٍ. ٢١ فَعَمِلَ سُلَيُّانُ خَشَبَ الصَّنْدَلِ ذَرَابَزِينًا لِبَيْتِ اللَّبِ وَبَيْتِ اللَّكِ، وَأَعْوَادًا وَرَبَابًا لِلْمُعَنِينَ. لَمْ يَأْتِ وَلَمْ يُونَ مَثْلُ خَشَبِ الصَّنْدَلِ ذَلِكَ إِلَى هَذَا اليَوْمِ. ٣٢ وَأَعْوَادًا وَرَبَابًا لِللّهُ مُنْتَهَاهَا الَّذِي طَلَبَتْ، عَدَا مَا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ حَسَبَ كَرَمِ المَلِكُ سُلِكُمُ اللّهُ لَالِكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الأُولِ، الإصحاح سُلَيُهُانَ. فَانْصَرَفَتْ وَذَهَبَتْ إِلَى أَرْضِهَا هِي وَعَبِيدُهَا» [سفر الملوك الأول، الإصحاح العاشر: ١-٣١].

#### ثالثا: التعقيب على هذه القصمة

# ١- ثناء الله على سليمان:

وزعم اليهود أن سليمان كفر وأشرك لما كبر، وأنه عبد آلهة نسائه، وجعل بيوتاً لتلك الآلهة، وأنه حكم قومه بالسحر، فبرأه الله مما رماه بنو إسرائيل به، فقال عز من قائل: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وكل ما ذكره الله تعالى عن سليهان وثنائه عليه والإخبار عن نبوته، وأنه من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فيه ردّ على سفهاء بني إسرائيل الذين سطروا في التوراة الكذب والافتراء على نبي الله سليهان، عليه وعلى أبيه أزكى الصلاة والسلام.

# ٢\_ إصابت سليمان في حكمه وقضائه:

ذكر الله لنا أكثر من واقعة أصاب فيها سليمان الحكم في قضائه، واستعمل طرقاً أظهرت الحق وبينته، فمن ذلك ما ذكرته التوراة من تحديد الابن الذي ادعته كل من المرأتين، فأمر بشقه بينهما، فعند ذلك طلبت أمّه الحقيقية أن يعطوه للأخرى لتضمن حياته، بينها وافقت الأخرى على شقّه، فاستدلّ داود على ذلك بأن التي رفضت موته هي أمه، وأمر بإعطائه لها.

وهذه القصة فيها خلل في التوراة، فوقائعها لم تجركها أخبرت بها التوراة، وقد جاء عن نبينا علي حديث صحيح يتحدث عن هذه الواقعة كها جرت.

#### ٣\_ الحديث الوارد في هذه القصم:

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «كانت امرأتان معها ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنها ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنها ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود الكليلا، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليان بن داود عليها السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينها. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى».

قال أبو هريرة: والله إن سمعتُ بالسكين قط إلا يومئذٍ، وما كنا نقول إلا المُدْيَة [البخاري: ٣٤٢٧. مسلم: ١٧٢٠].

#### ٤- شرح هذا الحديث:

وهذه القصة وقعت في عهد نبي الله داود الطَّيْكِلا ، فقد تحاكمت إليه امرأتان، ذهب الذئب بولد إحداهما، فتنازعتا في الولد الآخر، كل تدعي أنه ولدها، فاجتهد نبي الله داود في الحكم بينهما، فأداه اجتهاده بالحكم به للكبرى بدلائل استدلّ بها على ذلك.

فلما خرجتا مارّتين على نبي الله سليمان، رأى أن يستخدم معهما طريقة يستطيع من خلالها أن يعرف الأم الحقيقية، فطلب ممن حوله أن يأتوه بسكين ليشق الغلام بينهما نصفين، فيعطي كل واحدة منهما نصفاً، وبذا يعدل بينهما في الحكم، وقد ظنت المرأتان أن سليمان جاد وعازم على تحقيق هذا الحكم، وهنا ظهر رد فعل كل واحدة منهما، فالأم الحقيقية، وهي الصغرى جزعت من الحكم، لأن فيه هلاك ولدها، فطابت نفسها به للأخرى، لأن في ذلك بقاءه وحياته، وإن كان فيه حرمانها من رعايته وتربيته، أما الأخرى التي لا تربطها بالطفل رابطة الأمومة، فإنها قبلت بالحكم الذي أظهره سليمان، فاستدل سليمان بذلك على معرفة الأم الحقيقية، فحكم بالطفل، مع إقرارها به للأخرى.

قال النووي رحمه الله تعالى: «توصل سليمان بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية، فأوهمهما أنه يريد قطعه، ليعرف من يشقُّ عليها قطعه، فتكون هي أمه، فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه، فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه، ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقية، وإنها أراد اختبار شفقتهما، لتتميز له الأم، فلما تميزت بها ذكرت عرفها» [شرح النووي على مسلم: ١٢/ ٣٨١].

وهذا الذي أظهر به سليهان الحق، هو نوع من الفراسة والحكم بالقرائن، والاستدلال بالأمارات، وعدم الوقوف مع مجرد ظواهر البينات والأحوال، وقد استدلّ الشاهد الذي شهد من أهل المرأة التي راودت نبي الله يوسف عن نفسه على كذبها، وصدق يوسف بأن قميصه قدّ من دبر، ﴿ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ

شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ [يوسف:٢٦-٢٨].

وقد لجأ القضاة المسلمون إلى استخراج الحق بأنواع لطيفة من الدلائل والأمارات التي لا ينتبه إليها إلا من عظمت فطنته، وتبينت نباهته، وممن اشتهر بذلك من القضاة علي بن أبي طالب، والقاضي شريح، والقاضي إياس، وقد ذكر ابن القيم في كتابه (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) أمثلة كثيرة لهذا النوع، استخرج فيه القضاة الحق بالفراسة والأمارات [راجع الطرق الحكمية، ص٧٧. إغاثة اللهفان: ٢/ ٢٦ كلاهما لابن القيم].

# وصت حكم داود وسليمان في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم:

والنفش هو رعي الغنم ليلاً، ويسمى رعي النهار: هملاً، وخلاصة القصة كما يقول علماء التفسير أن أغنام رجل دخلت في الليل بستان رجل آخر، فرعته حتى لم تُبقِ منه شيئاً.

فاحتكما إلى نبي الله داود، فحكم بدفع الغنم إلى صاحب الحرث، بدل ما أفسدته أغنامه من حرثه، وعندما مرّ الخصمان بسليمان بعد خروجهما من مجلس القضاء لم يرتض هذا الحكم، ولما استعلم منه داود عن حكمه في القضية، أشار عليه بأن يعطي صاحب الحرث الغنم، فيستفيد من حليبها وصوفها وأولادها بقدر ما ضاع عليه من نتاج بستانه، ويعطي صاحب الغنم الأرض، فيقوم على رعايتها حتى

تعود كما كانت قبل أن ترعاها غنمه، فإذا عاد الحرث كما كان، أرجعه إلى صاحبه، واستعاد أغنامه، هذا خلاصة ما قاله أئمة التفسير في تفسير الواقعة المذكورة في النص القرآني، منهم ابن عباس، ومجاهد، وقتادة [راجع: تفسير الطبري، ١٧/ ٥٢، وتفسير ابن كثير: ٤/ ٥٧٦].

#### ٦- سليمان وملكة سبا:

ولم يطل الهدهد الغيبة، وجاء إلى سليهان وأخبره خبراً عظيهاً، أخبره أن لديه علماً عن ملكة سبأ لا علم لسليهان به، أخبره أنه وجد امرأة تملك مملكة سبأ، وهذه المرأة ملكها عظيم، فهي قد أوتيت من كل شيء تحتاجه في الحكم، ولها عرش عظيم، تجلس عليه عندما تحكم قومها.

وأخبره أنه وجدها وقومها يعبدون الشمس، فيسجدون لها من دون الله تعالى، وزيّن لهم الشيطان أعمالهم الباطلة، فصدَّهم عن دين الله الحق، وأصبحوا ضالين غير مهتدين.

وقد كان الهدهد متأثراً بالحال الذي وجد عليها تلك المرأة وقومها، فقال في خطابه لسليمان بها ينبغي أن يكون عليه الحال من عبادة الله وحده، والسجود له وحده، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبّء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون، وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لقد كان هذا الهدهد الذي نقل

الخبر لسليهان عالِماً فقيهاً، عالِماً بالحق الذي يستحقه ربُّ العزة، منكراً للشرك الذي يقترفه البشر.

قال الله تعالى: ﴿ فَمَكَنَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ وَجِعْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَا لِيهَ يَعِينٍ ﴿ أَنَ اللهُ تعالى: ﴿ فَمَكَنَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يَحِطْ بِهِ وَجَعْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَا لِيقِينٍ ﴿ أَنِي وَجَدتُ آمْرَأَةٌ تَمْلِكُهُمْ وَلُويِيَتْ مِن كُلِ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ آلَ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِ نُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ آلَا لَهُ مَا لَيْ اللّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِ نَ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا فَعَلِيمِ اللهُ اللهُ

لقد كان خبر الهدهد عظيماً يستحق أن يتحقق فيه، ولذلك قال للهدهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ وطلب من الهدهد أن يحمل كتابه إلى ملكة سبأ، وأوصل الهدهد الكتاب بأمانة، ووصل الخطاب إلى يد الملكة، وجمعت الملكة مستشاريها، وأخبرتهم بمحتوى خطاب سليهان، وأخبرتهم أن هذا الخطاب من سليهان، وأنه مفتتح به (بسم الله الرحم الرحيم)، وطلبت مشورتهم فيها يكون الرد عليه، ﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ آلَةِ مَا اللَّهُ أَلُومَ مَا اللَّهُ الرَّحِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

فأجاب الملأ من قومها أنهم على استعداد للحرب والقتال فهم أولي قوة وأولي بأس شديد، وردّوا الأمر في شأن إعلان القتال والتصدي للحرب إليها ﴿قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ فَوَوْ وَأُولُواْ فَوَوْ وَأُولُواْ فَوَوْ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِواً لَاَمْرُ لِيَاكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [النمل:٣٣].

وقد كانت تلك الملكة ذات روية وحكمة، فلم تسارع برد فعل يدلّ على رغبتها في إثارة شر، وقالت فيها قالته: ﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَكَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعَزَّةَ

أَهْلِهَآ أَذِلَةٌ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [النمل:٣٥-٣٥].

وعندما جاء المرسلون بالهدية غضب ورفض الهدية، وقال لهم: أتمدونني بالمال في أعطاني الله خير مما أعطاكم، وأرجع هديتهم إليهم قائلاً: بل أنتم تفرحون بهديتكم، وتهددهم بأن يسير إليهم بقوات لا قِبَلَ لهم بها، وليخرجنهم من ديارهم، وهم أذلاء صاغرون ﴿ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلْنَأْنِينَهُم بِحُنُورِ لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَا أَذِلَة وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ أي: أذلاء.

فعرض عليه عفريت من الجن أن يأتيه به قبل أن يقوم من مقامه، والعفريت هو العارم القوي، القادر على ما يقوم به مما يوكل إليه، والمقام هو الوقت الذي تستغرقها جلسته، وكان لجلسته وقت معلوم ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكُ وَإِنِّ عَلَيْهِ لِقَوى كُمْ أَمِينُ اللهِ النمل: ٣٩]، وقد تكفل له بحفظه والعناية به.

وهذا العرض يدلَّ على مدى القوة الفائقة التي يملكها بعض الجن في نقلهم للأشياء الثقيلة بسرعة خارقة من مسافات بعيدة، ومع ذلك فقد كان لدى سليان من يملك قدرات أعلى، وأكثر وأدق وأعظم مما عرضه عليه العفريت، لقد وجد عند سليان من يعرض عليه أن يأتي بعرش ملكة سبأ في لحظة، وعبر عن مدى السرعة بقوله: قبل أن يرتد إليك طرفك، أي: قبل أن تغمض عينك وتفتحها، أو قبل أن تنظر إلى الأفق البعيد، ثم تتوقف، وقد طلب سليان من هذا القائل لهذا القول أن يفعل، فإذا بالعرش بجلالته وبهائه استقر في القاعة التي يجلس فيها، وهذا إنجاز لم يحققه البشر عبر تاريخهم، ولم يستطع البشر تحقيق مثل هذا مع تقدمهم إنجاز لم يحققه البشر عبر تاريخهم، ولم يستطع البشر تحقيق مثل هذا مع تقدمهم

العلمي اليوم، وقد استعلى البشر اليوم بها حققوه من إنجازات علمية في مجال سرعة السيارات والطائرات والصواريخ، ولكن سليهان النبي أخبت وتواضع لجلال الله وعظمته، واعترف بفضله عليه، وعلم أنه اختبار من الله ليعلم مدى كفره أو شكره، ومن شكر ربه فشكره لنفسه، ومن كفر فإن الله غني كريم ﴿ قَالَ الّذِي عِندَهُ عِندُ مِن الله عني كريم ﴿ قَالَ اللّهِ عِندَهُ عِندَهُ مِنْ مِن اللهِ عَني عَريم ﴿ قَالَ اللّهِ عَني عِندَهُ عِندَهُ مِنْ اللهُ عَني عَريم ﴿ وَاللّهُ عَنِي عِندَهُ مِنْ اللهُ عَني عَددُهُ عَالَ اللهُ عَني عَدد اللهُ عَني اللهُ عَني عَنهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَني عَدد اللهُ اللهُ عَني اللهُ عَنه الهُ اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ اللهُ عَنه اللهُ اللهُ عَنه اللهُ اللهُ عَنه اللهُ الله

وطلب سليهان من بعض جنوده الذين عندهم بصيرة بها طلبه منهم، طلب أن يُنكِّروا لها عرشها، أي يدخلوا فيه بعض التغييرات لينظر مدى تعرّف الملكة على عرشها، وعندما قال لها سليهان بعد وصولها: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وهو جواب دقيق جداً، فهو هو لولا ما أدخل عليه من تغييرات طفيفة، ﴿ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهُ اَنظُرُ أَنهُ لَدِي آمَ تَكُونُ مِن الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ الله والنمل: ١١] أي: أتهتدي إلى الصواب وتعرفه، أو تجهله بسبب ما أدخل إليه من تغييرات، ﴿ فَلَمَّا جَاهَتُ قِلَ أَهْكَذَا عَرَشُكِ قَالَتُ مَن كَانَهُ هُو وَأُوبِينَ الْعِلْمَ مِن مَلْهِا وَكُنا مُسْلِينَ الله من تغييرات، ﴿ فَلَمَّا جَاهَ الملكة سديدة وموفقة، ومع كل ما أوتيته الملكة من علم، فقد امتاز عليها سليهان بأمرين، الأول: كثرة ما أعطاه الله من العلم بحيث يتفوق عليها بعلمه. والثاني: أنه كان مع علمه مسلماً.

ودعا سليهان العَيْنُ الملكة للإسلام فصدّها عنه ما كانت عليه من عبادة الآلهة التي كانت تعبدها من دون الله، فقد كانت من قوم كافرين، عند ذلك جيء بها إلى الصرح، فلها أرادت الدخول فيه، كشفت عن ساقيها خشية أن تبتل بالماء، فقيل لها: هذا ليس ماءً، بل هو صرح ممرد من زجاج، فهناك آمنت، وقالت: إني ظلمت نفسي، وأسلمت مع سلميان لرب العالمين ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت قَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنّهَا كَانَت مِن قَوْمِ كَنفِين وأسلمت مع سلميان لرب العالمين ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت قَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنّهُ مَن مُن وَرَيكِ فِينَ قَلْمَا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجّةً وَكَشَفَت عَن سَاقَيْها قَالَ إِنّهُ، صَرْحٌ مُمَرّدُ مِن قَوْمِ كَنفِين فَاللَّه مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَكَشَفَت عَن سَاقَيْها قَالَ إِنّهُ، صَرْحٌ مُمَرّدُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

إن مثل الأصنام التي كانت تعبدها من دون الله كمثل الصرح، يظنها عابدوها أنها آلهة والصرح يظن أنه لجة بحر، فلما تبين لها أنه زجاج وليس بحراً، عرفت أن ما تعبده ليس له حقيقة وأسلمت.

### ٧- سليمان في وادي النمل:

لقد قرر ربنا أن الحيوان ومنه النمل يتكلم، ويمكن لغيره أن يفهم مراده، وأنه اختص سليمان الطيلاً بفقه كلام الطير والحيوان.

وهذه القصة اللطيفة غير موجودة في التوراة.

## ٨- تسخير الريح لسليمان الله :

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سخر لنبيه سليهان الطَّيْلَة الريح، فقال: ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ الرَّبِيعَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنركُنا فِيها وَكُنّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ ١٤ ﴾ [الأنبياء: ٨١].

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن هذه الريح تسير في غدوها مدة شهر، وتسير في رواحها مدة شهر، أي: تحمل سليهان وجنوده في الصباح مسافة يحتاج الراكب

المجدّ السريع إلى شهر ليقطعها، فكانت تحمله الريح هو وجنده من القدس إلى اليمن صباحاً، فيحلُّ في اليمن، ويتغدى بها، ثم يعود هو وجنده إلى بيت المقدس، فيتعشى بها، ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ [سبأ:١٢].

وهذا الخبر بهذا التفصيل غير موجود في التوراة.

# ٩. تسخير الجن والشياطين لنبي الله سليمان الله :

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سخر لعبده سليهان طائفة من الجن والشياطين، يقومون بها يطلبه من أعهال، فهم يغوصون في البحار ويستخرجون منها الأحجار الثمينة، ويعملون أعهالاً أخرى أقل من ذلك، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَمَلَادُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ اللهِ الانبياء: ١٨].

وحدثنا ربنا - عز وجل - في موضع آخر عن تسخيره الجن لسليهان، وعها كانوا يقومون به من أعهال، فقال: ﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَنْ مِن إِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِقَ لَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآهُ مِن مَحْرِيبَ وَتَمَثْيلَ وَحِفَانِ كَالْجُوابِ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِقَ لُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهُ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآهُ مِن مَحْرِيبَ وَتَمَثْيلَ وَحِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسٍ بِهِ اللهُ عَمْلُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

والمحاريب التي كان الجن يعملونها لسليهان هي القصور، والجفان: الآنية التي يوضع فيه الطعام، وهي لفخامتها وعظمتها كالحياض التي يجبى فيها الماء، ويصنعون له القدور الراسيات، أي: لعظمها وكبرها لا يُستطاع تحويلها، ولا تحريكها عن الأماكن الموضوعة فيها.

وهذا الذي وهبه الله لسليهان بهذا التفصيل غير موجود في التوراة.

## ١٠ وهبلي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي:

دعا سليهان ربه أن يغفر له ذنبه، وأن يعطيه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فاستجاب له ربه، فسخر له الريح، تحمله وجنده إلى المكان الذي يريده، وسخر له الشياطين يبنون له المساجد والقصور، ويستخرجون له ما يشاء من حجارة البحار الكريمة، والذين يعصونه كان يقيدهم في الأصفاد، وقال له ربه: هذا عطاؤها فامنن أو أمسك بغير حساب، قال تعالى: ﴿ وَوَهَبّنَا لِدَاوُرَدَ سُلِيَمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَوَابُ ﴿ وَوَهَبّنَا لِدَاوُرَدَ سُلِيَمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَوَابُ ﴿ وَوَهَبّنَا لِدَاوُرَدَ سُلِيَمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنّهُ وَالْمَنْ وَالْمَا وَاللّهُ وَوَقَالِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّه

وقد بدأ الله - تعالى - هذه الآيات بذكره أنه وهب لنبيه داود ابنه سليمان عليهما السلام، وأثنى على سليمان بأنه كان نعم العبد إنه أواب، أي: كثير الرجوع إلى الله تعالى، ثم ذكر ما وقع لنبيه سليمان المنه في وقت المساء مع الصافنات الجياد، وهي الخيل المقاتلة في حال كونها صافنة، والخيل الصافنة هي التي تكون واقفة على ثلاثة أرجل، وتضع حافر الرجل الرابعة على الأرض، وكان سليمان المنه قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ومراده بحب الخير، أي: اشتغاله بالجياد الصافنة، حتى غابت الشمس، ثم طلب أن يعيدوا الخيل إليه، فما زال يستعرضها، ويمسح بسوقها وأعناقها، وكان اشتغال سليمان بالخيل هذه المدة الطويلة فتنة امتحن الله نبيّة سليمان بها، وقد ورد حديث صحيح بيّن فيه الرسول الطويلة في قوله: ﴿وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ عَمَدَا ثُمُّ أَنَابَ ﴾ [ص:٣٤].

روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تحمل كل امرأة فارساً يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل، ولم تحمل شيئاً إلا واحداً، ساقطاً إحدى شقيه، فقال النبي ﷺ: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله» [البخاري: ٣٤٢٤. مسلم: ١٦٥٤].

وأخبرنا ربنا في الآيات التي سبق ذكرها أن سليهان لما ألقي على كرسيه ذلك الجسد قال داعياً ربه طالباً منه أن يغفر له ذنوبه، وأن يهب له ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده أن يبلغه، وذكر الله أنه استجاب له، وبيّن ربنا ما أعطاه الله من ملك. وقد أخبرنا رسولنا على أن سليهان دعا ربه أن يهبه ثلاثاً، وأخبرنا أنه استجاب له في اثنتين، ورجا رسولنا يلي أن تعطى أمة محمد الثالثة، قال ابن كثير: «روى أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم بأسانيدهم عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله يلي: إن سليهان لما بنى بيت المقدس سأل ربه حيز وجل – خلالاً ثلاثاً، فأعطاه الله اثنتين، ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة، سأله حكماً يصادف حكمه، فأعطاه إياه، وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه إياه، وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه إياه، فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إياها» [قصص خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إياها» [قصص خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إياها» [قصص خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إياها» [قصص

ومن المُلْكِ الذي لا ينبغي لأحد من بعد سليهان تسخير الله الجن والشياطين له، وقد أخبرنا رسولنا على أنه أفلت شيطاناً أمسك به، لأن تقييد الشياطين، لا ينبغي لأحد بعد سليهان، ففي الحديث عن أبي هريرة، عن النبي على أنه صلى صلاة، فقال: «إن الشيطان عرض عليّ، فشدّ عليّ ليقطع الصلاة عليّ، فأمكنني الله منه فذكرت قول فذكرت قول فذكرت قول سليهان الله الله فذكرت قول سليهان الله الله في وَهَب لِي مُلكًا لا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي الله الله خاسئاً» البخاري: ١٢١٠. مسلم: ٥٤١] ومعنى ذعته بالذال، أي: خنقته.

وعن أبي الدرداء، قال: قام فينا رسول الله ﷺ، فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك» ثم قال: «ألعنك بلعنة الله» ثلاثاً، وبسط يده كأنه يتناول شيئاً، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئاً، لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك، قال: «إن عدو الله إبليس، جاء بشهاب من النار

ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر، ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، ووالله، لولا دعوة أخي سليهان، لأصبح موثقاً، يلعب به ولدان أهل المدينة» [مسلم: ٥٤٢].

#### ١١ وفاة سليمان الكيلا:

إن الجن لا يعلمون الغيب، ولو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أن سليهان كان ميتاً بعد أن نزعت روحه، وهو واقف على عصاته.

#### رابعا: هذه القصمة في الميزان

قلت في المقدمة إن التوراة لم تعط الملك العظيم الذي وهبه الله لسليهان ما يستحقه من الشرح والبيان، وأول ذلك أن بني إسرائيل ينكرون أن يكون الله قد وهب النبوة لهذا الرجل الكريم، وقد لطخوا سيرته بالقاذورات، عندما رموه بأن قلبه اتبع آلهة زوجاته وسراريه، فعبدها من دون الله، ورموه بأنه بنى لتلك الآلهة بيوتاً أقامها على المرتفعات.

ووالله لقد كذبوا على نبي الله سليهان فيها رموه به، ووالله إن سليهان لبريء من الكفر والشرك والفساد الذي رموه به، وكيف لنبي أن يكفر ويشرك ويسحر، وهو المعصوم من كل ذلك بها عصمه الله به.

وما ذكرته التوراة من قصة المرأتين اللتين مات ولد إحداهما وتنازعتا في الولد الباقي، فإن التشابه واضح بين قصة التوراة، وقصة الحديث الذي أورد هذه القصة، إلا أن قصة التوراة فيها شيء من التحريف، فالطفل لم يمت لأن أمه اضطجعت عليه في الليل، بل مات لأن الذئب قد خطفه، ويبدو أنها كانتا في خارج القرية بعيداً عن الناس، فالذئاب لا تخطف الأطفال من البيوت.

والأمر الثاني الذي فيه تحريف دعوى كتاب التوراة أن هذه الواقعة جرت على عهد ملك سليمان بعد وفاة داود، والصواب أنها جرت في عهد داود، وقد حكم فيها داود أو لاً، وخالفه سليمان في حكمه، كما سبق بيانه.

والصواب أن سليمان دعا بالسكين كما في الحديث، ولم يدع بالسيف كما ذكر في التوراة، والسكين هي الأداة المناسبة لشق طفل صغير نصفين، لا السيف.

ومن تصويبات الحديث لقصة التوراة أن سليمان طلب السكين ليشق الطفل بينهما بنفسه، لأنه لم يكن ملكاً في ذلك الوقت، بينها تقول التوراة أنه أمر جنده بشقه بالسيف؛ لأنه كان ملكاً عند حكمه في هذه الواقعة، وقد ظهر لك ما في هذا القول من خطأ.

ويبعد أن تكون المرأتان زانيتين كها ورد في التوراة، بدلالة ما بدا من أم الطفل من عبارات تدل على صلاح وتقى، فهي تقول لنبي الله سليهان عندما أراد شق الغلام: «لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها».

ولو كانتا زانيتين فهل كان يقرهما نبيا الله داود وسليمان على فعلهما؟! أو ما كان يأمر برجمهما كما أمر برجم المرأة التي شهد عليها من شهد زوراً بالزنا!! [قصص الحديث النبوي للمؤلف: ١٤٩].

وإذا أنت قارنت بين قصة ملكة سبأ التي وردت في التوراة، ووردت في القرآن، تجد أن وقائع القصة في التوراة باهتة، فليس فيها قصة الهدهد الذي جاء إلى

سليمان بخبر ملكة سبأ، وليس فيها رسالة سليمان إلى ملكة سبأ، وليس فيها مشاورتها لقومها، وليس فيها ذكر الهدية التي أرسلتها إلى سليمان ورده لها، وتهديد الذين جاؤوه بها، وليس فيها ذكر مجيء سليمان بعرشها من اليمن، وليس فيها ما قاله العفريت الجني، وكيف تغلب عليه الذي عنده علم من الكتاب، ولم تذكر التوراة أمر سليمان خبراء م بتنكير عرشها حتى ينظر مدى فطنتها عندما تُسأل عن ذلك العرش.

ولم تذكر التوراة دعوة سليمان للملكة إلى الإيهان، ولم تذكر أنها آمنت بعد أن طلب منها أن تدخل الصرح، فحسبته لجة وكشفت عن ساقيها، وقيل لها: إنه صرح ممرد من قوارير.

ولم تذكر التوراة حكم داود وسليهان في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم، ولا مسير سليهان وجنده في وادي النمل، ولا تسخير الريح على النحو الذي ذكره القرآن، ولا تسخير الجن والشياطين على هذا النحو الموجود في القرآن، وليس في التوراة ذكر الملك الذي وهبه الله لسليهان، ولا ذكر الفتنة التي وقعت لسليهان على النحو الذي ذكره القرآن، وأخيراً ليس في التوراة ذكر الكيفية التي مات بها نبي الله سليهان التيهان التيهان



# القصمّالثالثمّ والعشرون قصمّ نبي اللّه زكريا وقصمّابنه نبي اللّه يحيى



#### أولا: تقديم

هذه القصة من القصص التي ذكرها الإنجيل، وفيها حقائق جاء القرآن بتصديقها، وقصور جاء القرآن ببيانه وتوضيحه، وأخطاء جاء القرآن بتصويبها، وفوق ذلك كله تكفل القرآن بإظهار شخصية نبيه يحيى، حتى نعرفه من خلال آيات القرآن معرفة حقة.

وفي الإنجيل زيادات في بعض الجوانب لا ندري مدى صحتها، وبخاصة سبب مقتله، وبيان كيفية قتله.

#### ثانيا: نص هذه القصم في إنجيل لوقا

#### ١ تبشير الملائكة زكريا بيحيى:

جاء في إنجيل لوقا، الإصحاح الأول: «٥كَانَ فِي أَيَّامٍ هِيرُودُسَ مَلِكِ اليَهُودِيَّةِ كَاهِنٌ اسْمُهُ زَكَرِيَّا مِنْ فِرْقَةِ أَبِيَّا، وَامْرَأَتُهُ مِنْ بَنَاتِ هارُونَ وَاسْمُهَا أَلِيصَابَاتُ. ٢وَكَانَا كِلاَهُمَّا بَارَّيْنِ أَمَامَ الله، سَالِكَيْنِ فِي جَمِيعِ وَصَايَا الرَّبِّ وَأَحْكَامِهِ بِلاَ لَوْمٍ. ٧وَلَمْ يَكُنْ هُمُّا وَلَدٌ، إِذْ كَانَتْ أَلِيصَابَاتُ عَاقِرًا. وَكَانَا كِلاَهُمَا مُتَقَدِّمَيْنِ فِي أَيَّامِهِمَا. ٨فَيَنْنَا كِكُنْ هُمُّا وَلَدٌ، إِذْ كَانَتْ أَلِيصَابَاتُ عَاقِرًا. وَكَانَا كِلاَهُمَا مُتَقَدِّمَيْنِ فِي أَيَّامِهِمَا. ٨فَيَنْنَا مُو لَكُهُنُ فِي نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ أَمَامَ الله، ٩ حَسَبَ عَادَةِ الكَهَنُوتِ، أَصَابَتْهُ القُرْعَةُ أَنْ يَدْخُلَ هُو يَكُهُنُ فِي نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ أَمَامَ الله، ٩ حَسَبَ عَادَةِ الكَهَنُوتِ، أَصَابَتْهُ القُرْعَةُ أَنْ يَدْخُلَ إِلَى هَيْكُلِ الرَّبِّ وَيُبَخِّر. ١٠ وَكَانَ كُلُّ جُمْهُورِ الشَّعْبِ يُصَلُّونَ خَارِجًا وَقْتَ البَخُورِ.

١١ فَظَهَرَ لَهُ مَلاَكُ الرَّبِّ وَاقِفًا عَنْ يَمِينِ مَذْبَحِ البَخُورِ. ١٢ فَلَمَّا رَآهُ زَكْرِيًّا اضْطَرَبَ وَوَقَعَ عَلَيْهِ خَوْفٌ. ١٣ فَقَالَ لَهُ المَلاكُ: الآ تَخَفْ يَا زَكْرِيَّا، لأَنَّ طِلْبَتَكَ قَدْ سُمِعَتْ، وَامْرَأَتُكَ أَلِيصَابَاتُ سَتَلِدُ لَكَ ابْنَا وَتُسَمِّيهِ يُوحَنَّا. ١٤ وَيَكُونُ لَكَ فَرَ وَابْتِهَاجٌ، وَكَثِيرُونَ سَيَمْرُحُونَ بِوِلاَدَتِهِ، ١٥ لأَنَّهُ يَكُونُ عَظِيمًا أَمَامَ الرَّبِ، وَخَمْرًا وَمُسْكِرًا لآ وَكَثِيرُونَ سَيَمْرُحُونَ بِوِلاَدَتِهِ، ١٥ لأَنَّهُ يَكُونُ عَظِيمًا أَمَامَ الرَّبِ، وَخَمْرًا وَمُسْكِرًا لاَ يَشْرَبُ، وَمِنْ بَغِي إِسْرَائِيلَ إِلْوَحِ القَدُسِ. ١٦ وَيَرُدُ كَثِيرِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الرَّبِّ إِلَى الرَّبِّ الْمَعْرِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُوْتِهِ، لِيَرُدُ قَلُوبَ الآبَاءِ إِلَى الأَبْنَاءِ، وَالْمَالَئِيلَ وَقُوْتِهِ، لِيَرُدُ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلَى الأَبْنَاءِ، وَالْمَالَئِيلَ وَقُوْتِهِ، لِيَرُدُ قَلُوبَ الآبَاءِ إِلَى الأَبْنَاءِ، وَالْمَالَاكِ: ﴿ كَيْفَ أَعْلَمُ هَذَا، لأَنِي أَنَا شَيْخُ وَامْرَأَتِي مُتَقَدِّمَةٌ فِي أَيَّامِهَا؟ ١٩ هُ افَأَجَابَ لِلْمَلاكِ: ﴿ كَيْفَ أَعْلَمُ هَذَا، لأَنِي أَنَا شَيْخُ وَامْرَأَتِي مُتَقَدِّمَةٌ فِي أَيَّامِهَا؟ ١٩ هُ افَأَجَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُولِي وَالْمَلِي الْمَاعِلُ وَالْمَلِكِ الْمَاعِلُ وَالْمَالِهُ فِي الْمُيْكُلِ. النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِي الْمَلِي الْمُؤْلِقُ فِي الْمُيْكُلِ. النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤَلِقُ وَالْمَلُولُ وَالْمُ وَمِئُ إِلَيْهِمْ وَبَقِي صَامِتًا ﴾ وانته الإصحاح الأول: ١٤-٢٤].

#### ٧- ولادة يحيى وتسميته:

جاء في الإصحاح الأول من إنجيل لوقا: «٥٥ وَأَمَّا أَلِيصَابَاتُ فَتَمَّ زَمَانُهَا لِتَلِدَ، فَوَلَدَتِ ابْنًا. ٥٥ وَسَمِعَ جِيرَائُهَا وَأَقْرِبَاؤُهَا أَنَّ الرَّبَّ عَظَّمَ رَحْمَتُهُ لَمَا، فَفَرِحُوا مَعَهَا. ٩٥ وَفِي اليَوْمِ الثَّامِنِ جَاءُوا لِيَخْتِنُوا الصَّبِيَّ، وَسَمَّوْهُ بِاسْمِ أَبِيهِ زَكَرِيًا. ٢٠ فَأَجَابَتْ أُمَّهُ وَقَالَتُ: «لاَ! بَلْ يُسَمَّى يُوحَنَّا». ٢٦ فَقَالُوا لَمَا: «لَيْسَ أَحَدٌ فِي عَشِيرَتِكِ تَسَمَّى أُمَّهُ وَقَالَتُ، «لاَ! بَلْ يُسَمَّى . ٣٣ فَطَلَبَ لَوْحًا وَكَتَبَ بِهٰذَا الاسْمِ». ٢٦ ثُمَّ أَوْمَأُوا إِلَى أَبِيهِ، مَاذَا يُرِيدُ أَنْ يُسَمَّى. ٣٣ فَطَلَبَ لَوْحًا وَكَتَبَ عِلْاً ذَا الاسْمِ». ٥٦ ثُولِ الحَالِ انْفَتَحَ فَمُهُ وَلِسَانُهُ وَتَكَلَّمَ وَبَارَكَ الله . ٥٦ فَوَقَعَ خَوْفٌ عَلَى كُلِّ جِيرَانِهِمْ. وَثُحُدِّثَ بِهِذِهِ الأُمُورِ بَحِيعِهَا فِي كُلِّ وَبَارَكَ الله . ٥٦ فَوَقَعَ خَوْفٌ عَلَى كُلِّ جِيرَانِهِمْ. وَثُحُدِّثَ بِهِذِهِ الأُمُورِ بَحِيعِهَا فِي كُلِّ وَبَارَكَ الله . ٥٦ فَوَقَعَ خَوْفٌ عَلَى كُلِّ جِيرَانِهِمْ. وَثُحُدِّثَ بِهِذِهِ الأُمُورِ بَحِيعِهَا فِي كُلِّ وَبَالِ النَهُودِيَّةِ، ٢٦ فَأَوْدَعَهَا جَمِيعُ السَّامِعِينَ فِي قُلُوبِهِمْ قَائِلِينَ: «أَثْرَى مَاذَا يَكُونُ هذَا الصَّبِيُّ؟» وَكَانَتْ يَدُ الرَّبِ مَعَهُ السَّامِعِينَ فِي قُلُوبِهِمْ قَائِلِينَ: «أَتَرَى مَاذَا يَكُونُ هذَا الصَّبِيُّ؟» وَكَانَتْ يَدُ الرَّبِ مَعَهُ السَّامِعِينَ فِي قُلُوبِهِمْ قَائِلِينَ: «أَتَوى مَاذَا يَكُونُ هذَا الصَّبِيُّي » وَكَانَتْ يَدُ الرَّبِ مَعَهُ ».

#### ٣. ثناء زكريا على ربه في إعطائه له يحيى:

جاء في السفر الأول من إنجيل لوقا ما أثنى به زكريا على ربه: «٣٥ وَامْتَلاً وَكَرِيّا أَبُوهُ مِنَ الرُّوحِ القُدُسِ، وَتَنَبَّأَ قَائِلاً: ٦٨ «مُبَارَكُ الرَّبُ إِلهُ إِسْرَائِيلَ لاَنَهُ افْتَقَدَ وَصَنَعُ فِذَاءً لِشَعْبِهِ، ٦٩ وَأَقَامَ لَنَا قَرْنَ خَلاَصِ فِي بَيْتِ دَاوُدَ فَتَاهُ. ٧٧كَمَا تَكَلَّمَ بِفَمِ أَنْبِيائِهِ القِدِّيسِينَ الَّذِينَ هُمْ مُنْذُ الدَّهْرِ، ٧١خَلاَصِ مِنْ أَعْدَائِنَا وَمِنْ أَيْدِي جَمِيعِ أَنْبِيائِهِ القِدِّيسِينَ الَّذِينَ هُمْ مُنْذُ الدَّهْرِ، ٢٧خَلاَصِ مِنْ أَعْدَائِنَا وَمِنْ أَيْدِي جَمِيعِ مُبْغِضِينَا. ٢٧لِيصْنَعَ رَحْمَةً مَعَ آبَائِنَا وَيَذْكُرَ عَهْدَهُ المُقَدِّسَ، ٣٧القَسَمَ الَّذِي حَلَفَ لَابْرَاهِيمَ أَبِينَا: ٤٧أَنْ يُعْطِينَا إِنَّنَا بِلاَ خَوْفٍ، مُنْقَذِينَ مِنْ أَيْدِي أَعْدَائِنَا، نَعْبُدُهُ وَكِيقَدَاسَةٍ وَبِرّ قُدَّامَهُ جَمِيعَ آيَّامٍ حَيَاتِنَا. ٢٧وَأَنْتَ أَيُّهَا الصَّبِيُّ نَبِيَ العَلِيِّ تُدْعَى، لأَنْكَ كَنْ مَعْرَفَةً اللهَ مَعْرِفَةَ الحَلاصِ بِمَعْفِرَةِ وَكُلُولَ المُولِيقِ الْمَامَ وَجْهِ الرَّبِّ لِيقِعَ الْمُنَا الَّتِي جَهَا افْتَقَدَىنَا الْمُشْرَقُ مِنَ العَلاَءِ. ٩٧لِيُضِيءَ عَلَى خَطَاياهُمْ، ٨٧بأَحْشَاءِ رَحْمَةً إِلْهَا الَّتِي جَهَا افْتَقَدَىنَا الْمُشْرَقُ مِنَ العَلاَءِ. ٩٧لِيُضِيءَ عَلَى الطَّالِيسِينَ فِي الظُّلُمَةِ وَظِلالِ المُونِ، لِكُي يَهُو الْمَامَ وَيَتَقَوَّى بِالرُّوحِ، وَكَانَ فِي البَرَادِي إِلَى يَوْمِ ظُهُورِهِ لَا لاَسْرَامِي الْمَاسِلُونَ الْمَدَانِ الْمَورِهِ لَا لِمُورِهِ وَكَانَ فِي البَرَادِي إِلَى يَوْمِ ظُهُورِهِ لَا لِاسْرَائِيلَ» [الجيل لوقا، الإصحاح الأول: ٧٥-٨].

# ٤\_ اجتهاد يحيى في الدعوة إلى الله ومبالغته في الزهد والتقشف:

جاء في السفر الثالث من إنجيل متى ما يدل على اجتهاده في الدعوة إلى الله وتبشيره بنبينا محمد ﷺ، وبيان ما كان عليه من الزهد.

«١ وَفِي تِلْكَ الأَيَّامِ جَاءَ يُوحَنَّا المَعْمَدَانُ يَكْرِزُ فِي بَرِّيَّةِ اليَهُودِيَّةِ ٢ قَائِلاً: «تُوبُوا، لاَنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ مَلَكُوتُ السَّهاوَاتِ. ٣ فَإِنَّ هذَا هُوَ الَّذِي قِيلَ عَنْهُ بِإِشَعْيَاءَ النَّبِيِّ الْقَائِلِ: صَوْتُ صَارِخِ فِي البَرِّيَّةِ: أَعِدُّوا طَرِيقَ الرَّبِّ. اصْنَعُوا سُبُلَهُ مُسْتَقِيمَةً». لَا وَعُلَى حَقْوَيْهِ مِنْطَقَةٌ مِنْ جِلْدٍ. وَكَانَ طَعَامُهُ وَيُوحَنَّا هذَا كَانَ لِبَاشُهُ مِنْ وَبَرِ الإِبلِ، وَعَلَى حَقْوَيْهِ مِنْطَقَةٌ مِنْ جِلْدٍ. وَكَانَ طَعَامُهُ جَرَادًا وَعَسَلاً بَرِّيًّا. ٥ حِينَئِذٍ خَرَجَ إِلَيْهِ أُورُشَلِيمُ وَكُلُّ اليَهُودِيَّةِ وَجَمِيعُ الكُورَةِ عَلَى اللَّهُ وَيُلِّ اليَهُودِيَّةِ وَجَمِيعُ الكُورَةِ المُحْرَادُ وَعَسَلاً بَرِّيًّا. ٥ حِينَئِذٍ خَرَجَ إِلَيْهِ أُورُشَلِيمُ وَكُلُّ اليَهُودِيَّةِ وَجَمِيعُ الكُورَةِ المُحْرَادُ وَعَسَلاً بَرِّيًّا. ٥ وَعِينَذٍ خَرَجَ إِلَيْهِ أُورُشَلِيمُ وَكُلُّ اليَهُودِيَّةِ وَجَمِيعُ الكُورَةِ المُنهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

## ٥- عدم إيمان الكهنة والرؤساء بيحيى:

لم يؤمن أكثر الرؤساء والشيوخ والكهنة بيوحنا، جاء في إنجيل مرقص أن عيسى بينها كان يمشي في الهيكل « أَقْبَلَ إِلَيْهِ رُؤَسَاءُ الكَهَنَةِ وَالكَتبَةُ وَالشَّيُوخُ، ٢٨ وَقَالُوا لَهُ: «بِأَيِّ سُلْطَانِ تَفْعَلُ هذَا؟ وَمَنْ أَعْطَاكَ هذَا السُّلْطَانَ حَتَّى تَفْعَلَ هذَا؟ ٩ كَفَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَلُكُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً. أَجِيبُونِي، فَأَقُولَ لَكُمْ بَأِيِّ سُلْطَانٍ أَفْعَلُ هذَا ٣ مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا: مِنَ السَّمَاءِ كَانَتْ أَمْ مِنَ النَّاسِ؟ بَأِيِّ سُلْطَانٍ أَفْعَلُ هذَا ٣ مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا: مِنَ السَّمَاءِ، يَقُولُ: فَلِهَاذَا لَمْ تُؤْمِنُوا أَجِيبُونِي». ٣ المُفْفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ قَائِلِينَ: «إِنْ قُلْنَا: مِنَ السَّمَاءِ، يَقُولُ: فَلِهَاذَا لَمْ تُؤْمِنُوا بِعِبُولِي النَّاسِ». فَخَافُوا الشَّعْبَ. لأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ عِنْدَ الجَمِيعِ أَنَّهُ بِهِ؟ ٢٣ وَإِنْ قُلْنَا: مِنَ النَّاسِ». فَخَافُوا الشَّعْبَ. لأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ عِنْدَ الجَمِيعِ أَنَّهُ بِهِ؟ ٢٣ وَإِنْ قُلْنَا: مِنَ النَّاسِ». فَخَافُوا الشَّعْبَ. لأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ عِنْدَ الجَمِيعِ أَنَهُ بِي ٢٣ وَقَالَ هُمْ: وَلاَ لَكُمْ بِأَي سُلْطَانٍ أَفْعَلُ هذَا» [إنجيل مرقص، السفر الحادي عشر: ٢٧ - ٣٣. وانظر إنجيل لوقا، السفر العشرون: ١ - ٨. وإنجيل متى، السفر الحادي والعشرون: ٣ - ٢٧].

#### ٦- مقتل يوحنا المعمدان:

جاء في إنجيل مرقص ذكر السبب الذي من أجله قتل هيرودس يوحنا المعمدان، جاء في السفر الرابع عشر:

(١٧ أَنَّ هِيرُودُسَ نَفْسَهُ كَانَ قَدْ أَرْسَلَ وَأَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأَوْثَقَهُ فِي السِّجْنِ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيًّا امْرَأَةِ فِيلُبُّسَ أَخِيهِ، إِذْ كَانَ قَدْ تَزَوَّج بِهَا. ١٨ لأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَقُولُ لِحِيرُودُسَ: «لاَ يَجُلُ أَنْ تَكُونَ لَكَ امْرَأَةُ أَخِيكَ» ١٩ فَحَنِقَتْ هِيرُودِيًّا عَلَيْهِ، وَأَرَادَتْ لِحِيرُودُسَ: «لاَ يَجُلُ أَنْ تَكُونَ لَكَ امْرَأَةُ أَخِيكَ» ١٩ فَحَنِقَتْ هِيرُودِيًّا عَلَيْهِ، وَأَرَادَتْ أَنْ تَقُدُرْ، ٢٠ لأَنَّ هِيرُودُسَ كَانَ يَهَابُ يُوحَنَّا عَالِّا أَنَّهُ رَجُلُ بَارٌ وَقِدِّيسٌ، وَكَانَ يَوْمٌ مُوافِقٌ، لَمَّ وَكَانَ يَوْمٌ مُوافِقٌ، لَمَا عَنْ عَيرُودُسُ فِي مَوْلِدِهِ عَشَاءً لِعُظَمَائِهِ وَقُوَّادِ الأَلُوفِ وَوُجُوهِ الجَلِيلِ، ٢٢ وَخَلَتِ صَنَعَ هِيرُودُسُ فِي مَوْلِدِهِ عَشَاءً لِعُظَمَائِهِ وَقُوَّادِ الأَلُوفِ وَوُجُوهِ الجَلِيلِ، ٢٢ وَخَلَتِ صَنَعَ هِيرُودُسُ فِي مَوْلِدِهِ عَشَاءً لِعُظَمَائِهِ وَقُوَّادِ الأَلُوفِ وَوُجُوهِ الجَلِيلِ، ٢٢ وَخَلَتِ صَنَعَ هِيرُودُسُ فِي مَوْلِدِهِ عَشَاءً لِعُظَمَائِهِ وَقُوَّادِ الأَلُوفِ وَوُجُوهِ الجَلِيلِ، ٢٢ وَخَلَتِ صَنَعَ هِيرُودُسُ وَاللَّهُ هِيرُودِيَّا وَرَقَصَتْ، فَسَرَّتْ هِيرُودُسَ وَالمُتَّخِينَ مَعَهُ. فَقَالَ المَلِكُ لِلصَّبِيَّةِ: «مَهُمَا أَنْ «مَهُمَا طَلَبْتِ مِنِي فَأَعْطِيكُ». ٣٤ وَأَقْسَمَ لَمَا أَنْ «مَهُمَا طَلَبْتِ مِنِي لأَعْطِيكُ حَتَى لَيْهُ مَا أَنْ «مَهُمَا طَلَبْتِ مِنِي فَقَالَ المَلِكُ لِتَعْمِيكُ حَتَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالُونُ وَوَلَعُولَ المَلْكَتِي». ٤٤ فَقَالَ المَلْكِ عَنَ وَقَالَتْ لأَمُّهَا: «مَاذَا أَطْلُبُ؟» فَقَالَتْ الْمُؤْمَةُ وَقُولَتُ لأَمْ مَا فَا فَا لَعُولِكُ وَا لَعْمَالُولُ الْمُؤْمُ وَقُولُ المَالِكُ لِلْعَالُولُ وَلَالِهُ عَلَى اللّهُ مُنَاكِتِي الللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ وَقَالَتْ لأَمْ الْمَالِكُ الْعَلْمُ الْوَلِهُ الْمُؤْمُ وَالْمُالُولُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْهُ وَلَالْمُ الْمُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ وَلَالُولُ الْمُؤْمُ وَالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللْهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَا

المُعْمَدَانِ». ٢٥ فَدَخَلَتْ لِلْوَقْتِ بِسُرْعَةٍ إِلَى اللَّكِ وَطَلَبَتْ قَائِلَةً: ﴿أُرِيدُ أَنْ تُعْطِينِي حَالاً رَأْسَ يُوحَنَّا المَعْمَدَانِ عَلَى طَبَق». ٢٦ فَحَزِنَ المَلِكُ جِدًّا. وَلاَّجْلِ الأَقْسَامِ وَالْمَتَّكِئِينَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُرُدَّهَا. ٢٧ فَلِلْوَقْتِ أَرْسَلَ المَلِكُ سَيَّافًا وَأَمَرَ أَنْ يُؤْتَى بِرَأْسِهِ. وَالْمَتَّكِئِينَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُرُدِّهَا. ٢٧ فَلِلْوَقْتِ أَرْسَلَ المَلِكُ سَيَّافًا وَأَمَرَ أَنْ يُؤْتَى بِرَأْسِهِ. كَا فَاللَّهُ سَيَّافًا وَأَمَرَ أَنْ يُؤْتَى بِرَأْسِهِ. ١٨ فَمَضَى وَقَطَعَ رَأْسَهُ فِي السِّجْنِ. وَأَتَى بِرَأْسِهِ عَلَى طَبَق وَأَعْطَاهُ لِلصَّبِيَّةِ، وَالصَّبِيَّةُ أَعْطَتُهُ لأُمِّهَا. ٢٩ وَلَمَ سَعَ تَلاَمِيذُهُ، جَاءُوا وَرَفَعُوا جُثَّتَهُ وَوَضَعُوهَا فِي قَبْرٍ» [إنجيل موسماح الرابع عشر: ٣-١٦].

## ثالثا: التعقيب على هذه القصمة

قصة زكريا وابنه يحيى عليهم السلام قصة عظيمة ذكرها القرآن الكريم في أكثر من سورة، منها سورة الأعراف، وسورة مريم، وسورة الأنبياء.

#### ١. ثناء الله على عبده ورسوله زكريا:

أثنى الله - تبارك وتعالى - على عبده ورسوله زكريا بقوله تعالى: ﴿ ذِكْرُرَخَمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَنبيه زكريا وهذا رَبِّكَ عَبْدَهُ وَنبيه زكريا وهذا تصديق لما ذكر في الإنجيل أن زكريا كان بارّاً أمام الله، سالكاً في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم.

وقد صرح القرآن الكريم بأن زكريا نادى ربه نداءً خفياً، ثم أخبرنا بالنداء الذي نادى به ربّه فقال: ﴿إِذْ نَادَى رَبّهُ, نِدَآءٌ خَفِيّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي الذي نادى به ربّه فقال: ﴿إِذْ نَادَى رَبّهُ, نِدَآءٌ خَفِيّا ﴾ قَالَ رَبِّ إِنِي خَفْتُ ٱلْمَوْلِيَ مِن وَرَآءِ ى وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيّا ﴾ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوْلِيَ مِن وَرَآءِ ى وَكَانَتِ ٱمْرَأَنِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ اللّهِ عَقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبّ رَضِيّا ۞ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

لقد أخبرنا الإنجيل أن زوج زكريا كانت عاقراً، وأنه كان وزوجته متقدمين في أيامهما، ولكن القرآن صور حالة زكريا عند دعائه بها لا مزيد عليه من البيان، لقد أخبر زكريا عن نفسه في دعائه أن عظمه أصبح واهناً ضعيفاً، وأن شعر رأسه اشتعل

شيباً مثل اشتعال النار في جزل الغضا، وقرر في دعائه أن الله عوده أن يجيب دعاءًه، فلا يكون شقياً بهذا الدعاء، وحدّث ربّه في دعائه بواقع الحال، فهو يخاف أقرباء من ورائه أن لا يحسنوا المسيرة في أعمالهم وقضائهم، فهو يريد من الله أن يهبه ولداً صالحاً من آل يعقوب يرثه، ويرث آل يعقوب، وليس الميراث ميراث المال بل ميراث النبوة والحكم، فالأنبياء لا يورثون الدرهم والدينار، بل يورثون النبوة والحكم، كما ورث سليمان المنيخ من داود النبوة والحكم ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدُ ﴾ والمناس الله عنها أن رسول الله على قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» [البخاري: ١٧٥٨. مسلم: ١٧٥٨].

ودعا زكريا ربه أن يجعل الولد الذي وهبه إياه رضياً، وهذا الدعاء وما ذكر فيه لا ذكر له في الإنجيل، ولا نعلم أن زكريا دعا ربه في الإنجيل إلا من قول الملك لزكريا: «لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت».

## ٢- إجابة الله دعاء زكريا:

ذكر الإنجيل أن الله استجاب دعاء زكريا، وأرسل له ملكاً يبشره بهذه الإجابة، وذكر له أنه سيهبه ولداً يسميه يحيى، وأنه سيكون عظيهاً أمام الرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، وأنه سيرد الكثيرين من بني إسرائيل إلى ربهم وإلههم.

وقد صرح القرآن بأن الله نادى زكريا النّه مبشراً إياه بغلام حدد الله اسمه وهو يحيى، وأخبر أنه لم يسمَّ بهذا الاسم أحد قبله: ﴿ يَنْزَكَرِيَّا إِنَّا نَبُيْتِرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ، وهو يحيى، وأخبر أنه لم يسمَّ بهذا الاسم أحد قبله: ﴿ يَنْزَكَرِيَّا إِنَّا نَبُيْتِرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ، يَعْيَى لَمْ بَغْعَلَ لَهُ، مِن قَبْلُ سَمِيًا ﴿ ﴾ [مريم: ٧]. وأخبرت آية سورة آل عمران أن المنادي هو الملائكة، وأخبرته وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره بيحيى مصدقاً بكلمة من الله، والمراد بكلمة الله عيسى النيلية ، كما أخبرنا أن يحيى سيكون فيه من الخصائص ما يجعله سيداً في قومه، وسيجعله حصوراً، أي ممنوعاً من الذوب فيه من الخصائص ما يجعله سيداً في قومه، وسيجعله حصوراً، أي ممنوعاً من الذوب والفواحش، وسيكون نبياً من الصالحين، ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَمِكَةُ وَهُوَقَا إِنهُ يُصَلِي فِ ٱلْمِحْرَابِ

أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيَدًا وَحَصُّورًا وَنَبِيَّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ۖ ۗ [آل عمران:٣٩].

وما ذكره القرآن لزكريا أن اسم الغلام الذي سيرزقه هو يحيى، وأنه أول من سمي بهذا الاسم ذكره إنجيل لوقا فقد ذكر أن الملك هو الذي حدَّد هذا الاسم، وهذا يدلُّ على أن ما ذكر في إنجيل لوقا بعد ذلك من اختلاف حول الاسم الذي يسمى به غير صحيح، فها كان لزكريا أن يخالف أمر الله في الاسم الذي سهاه الله به.

# ٣\_ الحواربين زكريا والملك حول الكيفية التي يرزق بها الغلام:

عندما أجاب الله دعاء زكريا سأل زكريا الملك عن الكيفية التي سيرزق الولد بها، فزوجته عاقر لا تلد، وهو وزوجته عجوزان ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿ ﴾ [مريم: ٨] أي: كيف يكون الولد من امرأة عاقر، وعجوز كبير.

فأجابه الملك قائلاً: ﴿ قَالَكَذَلِكَ قَالَرَبُكَ هُوَعَلَىٰٓ هَيَنُ ۗ وَقَدْ خَلَفْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَرَ تَكُشَيْئًا ﴿ ﴾ [مريم: ٩]. وقال في الآية الأخرى في آل عمران: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٤٤].

وهذا الحواربين زكريا والملك لا وجود له في الإنجيل.

## ٤. زكريا يسأل ربه أن يجعل له آية:

يذكر الإنجيل أن زكريا سأل الملاك كيف أعلم هذا، فأخبره الملك بأنه لن يستطيع الكلام حتى يأتي اليوم الذي يقع فيه ما أخبره به، والعبارة التي أخبرنا بها القرآن أن زكريا طلب من الله آية تدل على وقوع ما أخبره به، فأخبره أنه لن يستطيع الكلام مع الناس ثلاث ليالٍ سوياً، فقد حدد عدم قدرته على الكلام بثلاثة ليالٍ، لا كها ذكر الإنجيل أن عدم القدرة على الكلام ستكون إلى حين وقوع الأمر، ﴿ قَالَ

رَبِّ اَجْعَكُ لِيِّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا ثُكُلِمَ النَّاسَ ثَلَثَ لَيَـالِ سَوِيَّا ﴿ ﴿ وَمِيمَ:١٠] وقال في آية آل عمران: ﴿ قَالَ رَبِّ اَجْعَل لِيّ ءَايَةٌ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ اَلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر زَبِّكَ كَيْرِيرًا وَسَرِّبِحْ بِالْعَشِي وَٱلْإِبْكَرِ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٤].

وقد أفادت الآية الأخيرة أنه لا يستطيع أن يكلم الناس طيلة هذه الليالي، ولكنه يستطيع ذكر الله تعالى والتسبيح بالعشى والإبكار.

وأخبرنا القرآن أن هذه الآية وقعت له بعد الدعاء مباشرة، فخرج إليهم فأمرهم بالإشارة أن يكثروا من التسبيح بكرة وعشياً، قال تعالى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًا اللهِ اللهِ الريم: ١١].

# ٥۔ متى كان دعاء زكريا ربه:

وقد رزق الله نبيه إبراهيم الطلخ الولد وكان إبراهيم عجوزاً كبيراً، فقد رزق بإسماعيل من هاجر وعمر إبراهيم ست وثمانون سنة، ورزق من سارة بإسحاق وعمر إبراهيم مائة سنة، وعمر سارة تسعون سنة، ولذلك قالت سارة عندما بشرتها

الملائكة هي وزوجها بالولد ﴿يَكُونِلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هَذَالَشَىءُ عَجِيبٌ ﴿ ﴾ [هود:٧٢].

وقد أثنى رب العزة على هذه الأسرة الكريمة، أعنى زكريا وزوجه ويحيى بقوله: ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, وَوَهَبْنَا لَهُ, يَحْيَلَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْكَارَغَبُا وَكَانُواْ لِنَاخَشِعِينَ اللهِ [الأنبياء: ٩٠].

#### ٦ـ مكانة يحيى الكيلا:

أثنى الإنجيل على يحيى الطَّخِينَ فمن ذلك قوله فيه: «١٥ أَنَّهُ يَكُونُ عَظِيمًا أَمَامَ الرَّبِّ، وَخُرًّا وَمُسْكِرًا لاَ يَشْرَبُ، وَمِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يَمْتَلِئُ مِنَ الرُّوحِ القُدُسِ. ١٦ وَيَرُدُّ كَثِيرِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الرَّبِّ إِلِحِهِمْ. ١٧ وَيَتَقَدَّمُ أَمَامَهُ بِرُوحِ إِيلِيَّا وَقُوَّتِهِ، لِيَرُدَّ كَثِيرِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الرَّبِّ إِلِحِهِمْ. ١٧ وَيَتَقَدَّمُ أَمَامَهُ بِرُوحِ إِيلِيَّا وَقُوَّتِهِ، لِيَرُدَّ قُلُوبَ الاَبْاءِ إِلَى الأَبْنَاءِ، وَالعُصَاةَ إِلَى فِكْرِ الأَبْرَارِ، لِكَيْ يُهَيِّعُ لِلرَّبِ شَعْبًا مُسْتَعِدًّا» وَلَوْبَ الإَبْرَارِ، لِكَيْ يُهَيِّعُ لِلرَّبِ شَعْبًا مُسْتَعِدًّا» [إنجيل لوقا، الإصحاح الأول: ١٥-١٧].

وقال أبوه زكريا مخاطباً ابنه بعد ولادته: «٧٦وَأَنْتَ أَيُّهَا الصَّبِيُّ نَبِيَّ العَلِيِّ تُدَعَى، لأَنَّكَ تَتَقَدَّمُ أَمَامَ وَجْهِ الرَّبِّ لِتُعِدَّ طُرُقَهُ. ٧٧لِتُعْطِيَ شَعْبَهُ مَعْرِفَةَ الحَلاَصِ بِمَغْفِرَةِ خَطَايَاهُمْ» [إنجيل لوقا، الإصحاح الأول: ٧٦-٧٧].

وتحدثت الأناجيل عن دعوته، وتبشيره بنبينا محمد ﷺ، وتحدثت الأناجيل عن ورعه وتقشفه [راجع: إنجيل متى، الإصحاح الثالث: ١-٦، وإنجيل مرقص، السفر الأول: ١-٨، وإنجيل لوقا، السفر الثالث: ١-٢، ١٦-٢٠]. وقد أثنى القرآن على زكريا ويحيى فقال: ﴿وَزَكِرِيّا وَيَحِيى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللّٰهَامُ ١٥٥].

وقد خاطب الله يحيى الله على مبيناً فضائله آمراً له أن يأخذ الكتاب بقوة، وأخبرنا ربنا أنه أتاه الحكم صبياً، وأخبرنا أن يحيى كان حناناً من عند الله، أي رحمة من عند الله تعالى رحم الله به أباه وأمه وبني إسرائيل، وأخبرنا أنه كان زكاة، أي: طاهراً في خلقه وسلامته من النقص والرذائل، وكان تقياً مطيعاً لله ربه.

وذكر الله أن يحيى كان بارّاً بوالديه، ولم يكن جباراً عصياً، وسلم الله عليه في ثلاثة مواطن، عندما يولد، وعندما يموت، وعندما يبعث حياً، ومن سلم في هذه المواطن الثلاثة، فقد سعد وفاز، قال تعالى: ﴿ يُنيَحِّىٰ خُذِالْ الشَّكِتَابَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَاهُ ٱلحُكُم صَبِيّا ﴿ اللهِ اللهُ وَنَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُرُونَ أَوْكُونَةً وَكَانَ تَقِيّا ﴿ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلَوْ يَكُن جَبّارًا عَصِيبًا ﴿ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلَوْ يَكُن جَبّارًا عَصِيبًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### ٧- أمرالله يحيى بني إسرائيل بخمس كلمات:

أمر الله يحيى أن يخطب في بني إسرائيل بخمس كلمات، فتأخر يحيى في تنفيذ ما أمر الله به، فأوحى الله إلى عيسى أن يقوم بذلك إن لم يقم به يحيى، فسارع يحيى إلى جمع بني إسرائيل وخطب فيهم بها أمره الله تعالى به، عن الحارث الأشعري أن النبي قال: «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يُبطئ بها، فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم، وإما أن آمرهم، فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يُحسف بي أو أُعذّب، فجمع الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد، وتَعَدُّوا على الشُّرَف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن:

أوَّلهَن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري، وهذا عملي، فاعمل وأدِّ إليّ، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيِّده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك.

وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صلّيتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت.

وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صُرّة فيها مِسْك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، فأوثقوا يده إلى عنقه، وقدّموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم.

وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً، حتى إذا أتى على حصن حصين، فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يُحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله.

قال النبي على : وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن . السمع، والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجهاعة، فإنه من فارق الجهاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جُثا جهنم، فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام. قال: وإن صلى وصام، فادعوا بدعوى الله الذي سمّاكم المسلمين المؤمنين عباد الله الترمذي: ٣٦٨٣. وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح غريب].

وهذا الحديث يدل على أن يحيى وعيسى نبيان، وأنهم كانا ببيت المقدس، ويدل على مكان يحيى عند بني إسرائيل، فقد امتلأ المسجد وشرفاته لسماعه، ويدل على عمق العلاقة بين عيسى ويحيى.

## رابعا: هذه القصم في الميزان

صدق القرآن ما أخبر به الإنجيل عن قصة زكريا ويحيى في الجملة، وفي الإنجيل بعض التفصيلات الله أعلم بمدى صحتها، وفيها بعض الأخطاء قرر القرآن خلافها.

لقد صدق القرآن ما ورد في الإنجيل من دعاء زكريا ربه أن يرزقه الولد، وصدقه في أن ملاك الرب جاء مبشراً له بولد مبارك عظيم، وصدق القرآن الإنجيل في أن الله جعل له آية على تحقيق ما وهبه إياه من الولد، وذلك بعدم قدرته على الحديث مع الناس.

ولكن الإنجيل لم يحدثنا عن نص الدعاء الذي دعا به زكريا، والقرآن حدثنا به وذكره لنا، والإنجيل ذكر أن الآية وهي عدم قدرة زكريا على النطق ستستمر إلى حصول البشارة، بينها الصواب أن هذه الآية تستمر ثلاث ليال فقط كها ذكر القرآن، وبين القرآن أن زكريا كان قادراً على ذكر الله وتسبيحه في حال عدم قدرته على خاطبة الناس، ولم يذكر هذا في الإنجيل.

ومع أن الإنجيل أثنى على زكريا ويحيى، ولكن ليس بالقدر الذي ورد في القرآن، وقد ذكر لنا القرآن أن دعاء زكريا ربه كان عندما رأى الرزق يأتي مريم في غير أوانه، فنبهه هذا إلى أن الولد قد يأتي في غير أوانه.

وقد صدّق القرآن الإنجيل في أن الله هو الذي اختار الاسم للطفل الذي سيرزق به زكريا، وهذا يدل على أن الحوار الذي ذكره الإنجيل في تسمية الغلام باسم آخر غير صحيح.

وما ذكره القرآن من سؤال زكريا ربه عن الكيفية التي يرزق بها الولد مع كونه أصبح عجوزاً كبيراً، وزوجته كانت عاقراً مع كبرها، لم يذكره الإنجيل.

ومع أن الإنجيل أثنى على عبده ونبيِّه يحيى إلا أن ثناء القرآن عليه كان أعظم وأقوم.

أضف إلى هذا أن شخصية نبي الله يحيى الطّيك لم تتضح بأبعادها كما أوضحها القرآن، وما ذكره الإنجيل أن يحيى قتله هيرودس مع أنه كان يحترمه استجابة لامرأة فاجرة، لعبت برقصة رقصتها بلب الحاكم، فوعدها أن يهب لها ما تطلبه، فطلبت رأس يحيى، فبعث إليه من حزّ رقبته بالسيف، الله أعلم بمدى صحة هذه القصة.



# القصم الرابعي والعشرون قصم عبدالله ورسوله عيسى ابن مريم الله



#### أولا: تقديم

رسول الله عيسى ابن مريم آخر رسل بني إسرائيل، وليس بينه وبين رسولنا غيل نبي، وله علاقة كبيرة بهذه الأمة، فإنه سينزل في آخر الزمان، ويحكم بالقرآن، ويقيم الإسلام، ويقتل الدجال، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويؤذن بالصلاة، ويصلي خلف رجل صالح من هذه الأمة.

وقد ضلَّ كثير من الناس في عيسى ابن مريم، فاليهود عليهم لعنة الله يقولون: هو ابن زنى، والنصارى يقولون: هو إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة.

وأهل الحق وهم هذه الأمة يقولون هو عبدالله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، ويقولون: لم يُقتَل ولم يُصلَب، ولكن الله رفعه إليه، وقد أطال الله في ذكر أسرته الطيبة المباركة، وحدثتنا النصوص القرآنية والحديثية كثيراً عن قصته، وأزاحت كثيراً من التحريفات والشبهات والأباطيل التي علقت به وبسيرته، وقد اضطرب الإنجيل اضطراباً عظيماً وهو يتحدث عن هذا النبي، ورفعه الذين حرفوا الإنجيل إلى مرتبة الألوهية.

وسأُورد ما ذكره الإنجيل في عيسى، ثم أفصل القول مورداً ما ذكرته نصوص القرآن ونصوص الأحاديث الصحيحة في شأن عيسى الطّيالاً.

#### ثانيا: بشارة إشعياء بعيسى من العذراء البتول

قال إشعياء مبشراً بعيسى الطَّيِّةُ من مريم العذراء: «١٤ وَلكِنْ يُعْطِيكُمُ السَّيِّةُ النَّالَةُ الْفَسُهُ آيَةً: هَا العَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ «عِمَّانُوئِيلَ». ١٥ زُبْدًا وَعَسَلاً يَأْكُلُ» [سفر إشعياء، الإصحاح السابع: ٤-١٥].

#### ثالثا: قصم عيسى في الأناجيل

#### ١ مقدمة في تحريف الإنجيل:

الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى الطّيلاً ، وهو كتاب واحد، وقد ضاع هذا الكتاب، وحلّ مكانه كتب أخرى نُسبت إلى الذين كتبوها، وقد بلغت هذه الكتب عدداً كبيراً، إلا أن الكنيسة رضيت عن أربعة منها، ولاحقت الأخرى بالشطب والحرق، ولم ينج من الأناجيل الكثيرة التي حاربتها الكنيسة إلا إنجيل واحد، هو إنجيل برنابا.

وقد نالت يد التحريف الأناجيل الأربعة، ويدل على مدى التحريف الذي أصابها تناقض كل إنجيل مع نفسه، ثم تناقضها فيها بينها، ففي كل إنجيل ما ليس في غيره، وحسبك أن تعلم أن إنجيل متى ثهانية وعشرون إصحاحاً، وإنجيل مرقس ستة عشر إصحاحاً، وإنجيل لوقا أربعة وعشرون إصحاحاً، وإنجيل يوحنا واحد وعشرون إصحاحاً.

وقد تناقضت هذه الأناجيل فيها بينها في حقيقة المسيح، ففيها أن المسيح هو ابن الإنسان، وابن داود، وابن الله، والمعلم، والنبي، والمرسل، وقد تتبع الدكتور محمد علي الخولي في كتابه: (مقارنة بين الأناجيل الأربعة) [دار الفلاح، صويلح، الأردن، ١٩٩٠] فأظهرت لنا مقارنته كها هائلاً من الاختلافات بين الأناجيل، ونستطيع أن نجزم بلا تحرج أن يد التحريف لعبت بهذه الأناجيل، وصدق الله إذ يقول: ﴿وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاً لِللهِ الْحَدِيفُ الْعَبْرَا اللهِ الناحِيل، ولا أقول: إن الحق انعدم في هذه الأناجيل، بل هو موجود في كثير من النصوص، ولكنه اختلط بباطل كثير.

#### ـ الله يرسل إلى مريم ملاكه ليهب لها غلاما:

جاء في الإنجيل أنه «٢٦ وَفِي الشَّهْ ِ السَّادِسِ أُرْسِلَ جِبْرَائِيلُ الْمَلاَكُ مِنَ اللهِ إِلَى عَدْرَاءَ خُطُوبَةٍ لِرَجُل مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ اسْمُهُ مَدِينَةٍ مِنَ الجَلِيلِ اسْمُهَا نَاصِرَةُ، ٢٧ إِلَى عَدْرَاءَ خُطُوبَةٍ لِرَجُل مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ اسْمُهُ يُوسُفُ. وَاسْمُ العَدْرَاءِ مَرْيَمُ. ٢٨ فَدَخَلَ إِلَيْهَا الْمَلاَكُ وَقَالَ: "سَلامٌ لَكِ أَيَّتُهَا المُنْعَمُ عَلَيْهَا! الرَّبُ مَعَكِ. مُبَارَكَةٌ أَنْتِ فِي النِّسَاءِ». ٢٩ فَلَمَّا رَأَتُهُ اضْطَرَبَتْ مِنْ كَلاَمِهِ، وَفَكَّرَتْ: «مَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هذِهِ التَّحِيَّةُ!» ٣٠ فَقَالَ لَمَا المَلاَكُ: "لاَ تَخَافِي يَا مَرْيَمُ، لاَنْكِ قَدْ وَجَدْتِ نِعْمَةً عِنْدَ الله. ٢٥ وَهَا أَنْتِ سَتَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ ابْنَا وَتُسَمِّينَهُ يَسُوعَ. لاَنَّكِ قَدْ وَجَدْتِ نِعْمَةً عِنْدَ الله. ٢٥ وَهَا أَنْتِ سَتَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ ابْنَا وَتُسَمِّينَهُ يَسُوعَ. لاَنَّكُ وَجَدْتِ نِعْمَةً عِنْدَ الله. ٢٥ وَهَا أَنْتِ سَتَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ ابْنَا وَتُسَمِّينَهُ يَسُوعَ. لاَنَّكُ مَنْ مَكُونُ عَظِيمًا اللهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ الْمَلاكِ: «كَيْفُ بَعْلَيْكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الأَبْدِ، وَلاَ يَكُونُ لِلْكِهِ بَهَايَةٌ». ٤ ٣٤ فَقَالَتْ مَرْيَمُ المَلاكِ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الأَبْدِ، وَلاَ يَكُونُ لِلْكِهِ بَهَايَةٌ اللهُ لَوْدُونُ لَلْكُوبُ عَلَيْهُ اللَّذُوسُ الْوَلُودُ مِنْكِ لِلْمَلاكِ: «كَيْفُ الشَّهُولُ السَّادِسُ لِيَكُنُ اللهَ الْمُثَالِكُ هِي أَيْضًا القُدُّوسُ الْمُؤُودُ الْنَا أَمَةُ الرَّبِ. لِيكُنْ لِي كَقَوْلِكَ». فَمَضَى مِنْ عِنْدِهَا الْمَلَكُ السَادِسُ لُونَا السَدِ اللهَ المَدُولَ النَّا أَمَةُ الرَّبِ. لِيكُنْ لِي كَقَوْلِكَ». فَمَضَى مِنْ عِنْدِهَا الْمُلَكُ الْمَالُولُ السَدِ اللهَ الله المَالُولُ النَّهُ الرَّبِ. لِيكُنْ لِي كَقَوْلِكَ ». فَمَضَى مِنْ عِنْدِهَا اللّلَكُ الْمَالُولُ السَدِولَ السَادِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَادِلُ اللهُ ا

## ٣- التعريف بمريم وعيسى عليهما السلام:

لم يذكر الإنجيل نسب مريم عليها السلام، إنها ذكر نسب الرجل الذي كان يريد الزواج بها قبل أن تحمل بعيسى النفي ، واسمه يوسف [إنجيل متى، السفر الأول: ١٨]. ويذكر الإنجيل أن عيسى وُلد في بيت لحم اليهودية، وأن المجوس علموا بولادته، دهّم على ذلك نجم ظهر لهم، فجاؤوا وراء النجم حتى وقفوا عليه، فسجدوا له، وقدموا له الهدايا، وهرب به يوسف ومريم إلى مصر، وأمر هيرودس الملك بقتل كل الأولاد الذين وُلدوا في بيت لحم وفي كل تخومها، فلما مات هيرودس أمر ملاك الرب يوسف أن يعود بعيسى من مصر إلى أرض إسرائيل اإنجيل متى، السفر الثانيا.

ويذكر الإنجيل أن إبليس أخذ عيسى واختبره، فوقف عيسى في وجه إبليس بقوة، واستطاع أن يرد على تخريفه، ويبطل قوله [إنجيل متى، الإصحاح الرابع].

وتذكر الأناجيل أن عيسى كان يدعو إلى الله، ويشفي المرضى، ويحيي الموتى، ويطرد الشياطين، ففي [متى الإصحاح الرابع: ٢٣] جاء قوله: «يشفي كل مرض، وكل ضعف في الشعب». وفي [متى، الإصحاح الثامن: ٢-٣] جاء قوله: «إذا أبرص قد جاء، وسجد له قائلاً، يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني، فمد يسوع يده ولمسه، قائلاً أريد فاطهر، وللوقت طهر برصه».

[وفي السفر نفسه: ١٤-١٦] جاء قوله: «ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماته ، (أي حماة بطرس) مطروحة ومحمومة، فلمس يدها فتركتها الحمى، فقامت وخدمتهم، ولما صار المساء قدّموا إليه مجانين كثيرين، فأخرج الأرواح بكلمة، وجميع المرضى شفاهم».

وفي السفر نفسه: أن البحر اضطراب وكان عيسى نائهاً في السفينة، فأيقظوه، فأمر البحر المضطرب والريح الهائجة فصار هدوء عظيم.

وفي [الإنجيل نفسه في الإصحاح التاسع: ٦-٧] أنه «قال للمفلوج: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك، فقام ومضى إلى بيته».

وفي [السفر نفسه: ١٨ -٣٤] ذكر أنه شفى امرأة كانت تنزف منذ اثني عشر عاماً، وأحيا صبية، وشفا اثنين من عهاهما، وأخرج شيطاناً من رجل أخرس، فتكلم.

وفي [السفر العاشر من إنجيل متى: ٤-٥] أرسل إلى يوحنا من يقول له: «العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون».

ولم تقف الآيات التي جاء بها على شفاء المرضى، وإحياء الموتى، وطرد الشياطين، فقد ذكروا عنه أنه مشى على ماء البحر في الهزيع الرابع من الليل اإنجيل

متى، الإصحاح الرابع عشر: ٢٥]، وذكروا أنه كثر الطعام، فقد أخذ خمسة أرغفة وسمكتين وكسر الأرغفة للتلاميذ، فأكلوا وشبعوا وكانوا نحو خمسة آلاف رجل عدا النساء والأولاد.

ومرة أخرى أخذ سبع خبزات وسمكاً فكسر الخبز وأعطى تلامذته، فوزعوا على الناس، فأكل الجميع وشبعوا، ورفعوا ما فضل من الكسر فكان سبع سلال مملوءة، والآكلون كانوا أربعة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد [إنجيل متى، الإصحاح الخامس عشر: ٣٤-٣٨].

ويذكر الإنجيل عن عيسى الطّيني أنه مرسل إلى بني إسرائيل خاصة، فإنه قال: «لم أرسل إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة» [إنجيل متى، الإصحاح الخامس عشر: ٢٤].

## ٤ \_ رفع عيسى الكيال إلى السماء ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان:

ذكر عيسى لحوارييه وتلامذته أنه سيرفع إلى السهاء، وسينزل في آخر الزمان، ولكن النصارى لم يفقهوا عنه قوله، واعتقدوا أنه قتل وصلب، وحملوا مجيئه على المجيء في القيامة.

ومما جاء في هذا الموضوع قول عيسى الطّيّلاً: «هل يستطيع بنو العريس أن ينوحوا ما دام العريس معهم، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون» [إنجيل متى، الإصحاح التاسع: ١٥].

وعيسى يريد برفع العريس عنهم، رفعه هو إلى السماء.

وقد أخبر عيسى الناس عندما كانوا في الهيكل أن الهيكل سيُهدم ويزول، قال لهم: "إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض" [إنجيل متى، السفر الرابع والعشرون: ٢]. وقد أطال عيسى في تحديث تلامذته وهو جالس على جبل الزيتون عن وقائع آخر الزمان، وما يجري فيه من فتن وأهوال، وأشار إلى ما يحدث عند خروج الدجال من أهوال، وأشار إلى التغيرات التي تقع في الكون، وما يحدث للشمس والقمر،

وحدثهم عن نزوله في ذلك الوقت، حيث يبصر الناس ابن الإنسان يعني نفسه آتياً على السحاب، وأخبرهم أنه لا أحد يعلم متى يكون ذلك إلا الله وحده.

وحدثهم عيسى الطّيكة أن سيعطى الملك بعد نزوله، ويحكم في الشعوب، ويقول للذين يجلسون عن يمينه، وهم أبناء الأمة الإسلامية: «تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعدّ لكم منذ تأسيس العالم».

#### رابعا: التعقيب على هذه القصمة

سأذكر في هذا المبحث ما ورد في القرآن والسنّة في شأن عيسى، وستبرز النصوص حقيقة عيسى كما هي من غير زيادة ولا نقصان، وستكشف هذه النصوص الزيف الذي أُلصق بعيسى الطّيّة.

## ١- عيسى ابن مريم: الأصل والجذور:

لا شك أن عيسى ابن مريم الطَّيِّ من بني إسرائيل، وبُعث رسولاً إلى بني إسرائيل، وبُعث رسولاً إلى بني إسرائيل، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنْبَنِي إِسْرَ عِيلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُر ﴾ [الصف:٦].

وأمه هي مريم ابنة عمران، وعمران من ذرية نبي الله داود، وداود من ذرية نبي الله داود، وداود من ذرية نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إبراهيم، ووالد مريم الذي هو عمران من خيار بني إسرائيل، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَالَعَمْرَنَ عَلَى الْعَكِيمَ اللهَ عَمْرَن عَلَى اللهُ ال

وقوله ذرية بعضها من بعض، أي أن عمران من ذرية إبراهيم، وإبراهيم من ذرية نوح، ونوح من ذرية آدم.

وكانت جدة عيسى التي هي زوجة عمران امرأة صالحة، وقد نذرت ما في بطنها ليكون خادماً قائماً على شؤون المسجد الأقصى الذي يسمونه بالهيكل ﴿ إِذَ

قَالَتِ آمْرَاَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّزًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عمران:٣٦].

فلما وضعت حملها تبين لها أنها أنثى وليست ذكراً، والأنثى لا تصلح أن تنذر للقيام على المسجد، وقالت أم مريم فيما قالته: وإني سميتها مريم، وطلبت من الله أن يعيذها، ويعيذ ذريتها من الشيطان الرجيم، ﴿ فَلَمَاوَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَالله أَعْمَلُ بِمَا وَضَعَتُ وَلِيْسَ الذَّكُرُ كَالْأُنثَى وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمُ وَإِنِّ أَعِيدُها بِكَ وَذُرِيتَها مِن الشيطان الله دعاءها فيها، فعن أبي هريرة أن النبي عليه قال: «ما من مولود يولد، إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارحاً من مس الشيطان إياه، إلا مريم وابنها» [البخاري: ٥٤٨ ع. مسلم: ٢٣٦٦].

# ٢. إنبات الله مريم نباتا حسنا، وتكفيلها نبي الله زكريا:

وقد أخبرنا الله في كتابه أنه تقبل مريم قبولاً حسناً، أي: تقبلها نذيرة، وأخبرنا أنه أنبتها نباتاً حسناً، أي: نشأها تنشئة صالحة، وكفلها نبي الله زكريا، أي: كفلها رجلاً صالحاً، وكان والدها عمران كما يقول - ابن كثير - «صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه، وكان زكريا نبي ذلك الزمان زوج أخت مريم» [قصص الأنبياء: ص٥٢٥].

قال تعالى: ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَكِّرِيّا ﴾ [آل عمران:٣٧].

وقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن أخيار بني إسرائيل نازعوا نبيهم زكريا في كفالتها، فاقترعوا عليها بإلقاء أقلامهم في الماء أو في مكان خفي، وأدخل أحدهم يده، فأخرج واحداً منها، فخرج قلم زكريا ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُغْفَونَ كُن أَنْبَاء الْعَيْمِ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللهُ اللهُ

وما ذكرته التوراة أن زوجة زكريا كانت نسيبة مريم غير صحيح، بل هي أخت مريم، فقد مرّ رسول الله ﷺ في معراجه إلى السماء على يحيى وزكريا، وقال:

«فإذا أنا بابني الخالة، عيسى ابن مريم، ويحيى بن زكريا، فرحبا بي، ودَعُوا لي بخير» [مسلم: ١٦٢].

# ٣- إكرام الله لمريم وبيان فضلها على مستوى نساء العالم:

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه أنبت مريم نباتاً حسناً وكفلها زكريا، وقد وضعها زكريا في موضع شريف في المسجد سهاه الله المحراب، وهذا يدل على خطأ ما جاء في الإنجيل أنها كانت في مدينة من مدن الجليل، وهي الناصرة.

وذكر لنا القرآن أن زكريا التَّكِ عندما كان يدخل عليه يتفقد أحوالها يجد عندها رزقاً في غير أوانه، فيجد فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف، فسألها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَرِّيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزَقًا قَالَ يَنمَرَيمُ أَنَّ لَكِ هَذَا؟ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَرُقُ مَن يَشَآهُ بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ ٱللّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَآهُ بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴿ الله عَمران:٣٧].

وكان ما رآه زكريا من رزق الله مريم الطعام في غير أوانه هو السبب في دعائه ربه أن يرزقه الولد، فأجاب دعاءَه كما سبق القول في ذلك في قصة زكريا ويحيى.

وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه اصطفى مريم وطهرها واصطفاها على نساء العالمين، ونادتها الملائكة آمرة إياها بالقنوت لله، أي: طاعة الله، والصلاة بها فيها من قيام وركوع وسجود ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُرْيَمُ إِنَّ اللهُ أَصْطَفَىكِ وَطَهَركِ وَأَصَطَفَىكِ عَلَى قيام وركوع وسجود ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُرْيَمُ إِنَّ اللهُ اصَّطَفَىكِ وَطَهَركِ وَأَصَطَفَىكِ عَلَى اللهُ وَالله عَلَى الله عَلَيْ وَالله عَلَى الله عَلَيْ يقول: «خير عمران: ٤٢-٤٣]. وعن على بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله على يقول: «خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة» [البخاري: ٣٤٣٣. ومسلم: ٢٤٣٠].

وعن أبي موسى الأشعري، عن النبي على قال: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام» [البخاري: ٤١٨. ومسلم: ٢٣٤١].

وحيث ذكر الرسول ﷺ النساء الفاضلات على المستوى العالمي، ذكر مريم فيهن، ومقتضى ما نصّ القرآن عليه أنها حازت المرتبة الأولى في الفضل.

#### ٤. تبشير الله لمريم بولد اسمه عيسى ابن مريم:

ذكر الإنجيل أن ملاك الرب جاء مريم وبشرها بأنها ستحمل ولداً، تسميه عندما يولد عيسى ابن مريم، أي ستحمله من غير أب، وأنه بعد كبره سيجلس على كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، وقد أخبر الإنجيل أن مريم استفسرت منه عن الكيفية التي يكون لها فيها ولد، ولم يمسسها بشر، فأجاب بأن «الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك».

وليس بصواب أن مريم كانت في مدينة الناصرة في الجليل، وليس صواب أن مريم كانت مخطوبة لرجل يدعى يوسف، وقد عملت يد التحريف في الإنجيل فادعى المحرفون أنه ابن الله يدعى، وفي موضع آخر قال: «المولود منك يدعى ابن الله».

لقد بشرتها الملائكة بكلمة من الله، وسمي عيسى النّي بالكلمة، لأنه خلق بالكلمة، وقد اضطرب كلام بعض مدوني الإنجيل اضطراباً عظيماً، ففي إنجيل يوحنا «١ فِي البَدْءِ كَانَ الكَلِمَةُ، وَالكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ الله، وَكَانَ الكَلِمَةُ الله. ٢ هذَا كَانَ فِي البَدْءِ عِنْدَ الله الكلام متناقض في البَدْءِ عِنْدَ الله [إنجيل يوحنا، الإصحاح الأول: ١-٢]. وهذا الكلام متناقض متعارض، فليس صحيحاً أن الكلمة هي الله، فالله هو الإله المعبود، والكلمة هي قوله: كن، وهي التي خلق الله بها عيسى النّي الله المعبود، والكلمة هي قوله: كن، وهي التي خلق الله بها عيسى النّي الله المعبود، والكلمة الله عليه عيسى النّي الله المعبود، والكلمة الله عيسى النّي الله المعبود، والكلمة الله المعبود، والكلمة الله عيسى النّي الله المعبود، والكلمة الله المعبود، والكلمة الله الله الله المعبود، والكلمة الله المعبود، والكلمة الله الله المعبود، والكلمة الله الله المعبود، والكلمة الله المعبود، والكلمة الله الله المعبود، والكلمة المعبود، والكلمة الله المعبود، والكلمة المعبود، والكلمة الله المعبود، والكلمة المعبود، والكلمة المعبود، والكلمة المعبود، والمعبود، والكلمة المعبود، والمعبود، والمعبود،

وبيّنت الملائكة لمريم أن الولد الذي ستلده سيكون له مكانة عظيمة في الدنيا، وستكون له مكانة عظيمة في الدنيا، وستكون له مكانة عظيمة في الآخرة، فعيسى الطّي من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم خمسة هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيّ مَن مَيْنَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فَحَج وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِينَاقًا غَلِيظًا (٧) [الأحزاب:٧].

## ٥- مريم تراجع ملاك الرب فيما بشرها به:

عندنا بشَّرَ الملك مريم بعيسى الطَّلِي على النحو الذي أخبرنا الله به، ﴿قَالَتْ رَبِّ اَنَّهُ يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ قَالَ كَذَلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء أَ إِذَا قَضَى آمَرا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُونُ فَي كُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ الله عمران:٤٧] وقال في سورة مريم: ﴿ قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ وَلِمَ أَنُ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ وَلِمَ أَنُ بَغِينًا الله وَ وَالله وَرَحْمَةً مِنَا وَلَمْ الله وَرَحْمَة مِنَا الله وَرَحْمَة مِنَا الله وَيَحْمَلُهُ وَالله وَرَحْمَة مِنَا الله وَيَعْمَلُهُ وَالله وَيَعْمَلُهُ وَالله وَيَعْمَلُهُ وَلَهُ مِنْ اللهُ وَلَهُ وَعَلَى اللهُ وَلَهُ وَلَمْ يَا الله وَيَعْمَلُهُ وَلَمْ يَعْلَى الله وَيَعْمَلُهُ وَلَهُ مَا يَعْلَى الله وَيَعْمَلُهُ وَلَمْ يَا الله وَيَعْمَلُهُ وَلَمْ يَعْلَى الله وَيَعْمَلُهُ وَلَمْ يَعْلَى اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَمْ يَعْلَى الله وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّه وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُوا الله وَيَعْمَلُوا وَاللّه وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَوْ يَعْمَلُكُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلَوْ يَعْلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَهُ وَلَيْ مُعَلّمُ وَلَا مُؤْلِقُولُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَكُونُ لِي عُلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

استعلمت مريم الملك عن الكيفية التي ستُرزق فيها بالولد، وليس لها زوج، وليست بامرأة فاجرة، فقال لها الملك: تلك مشيئة الله تعالى، وإذا شاء الله شيئاً، فيقول له: كن، فيخلق كما يريده الله، وهذا أمر هيّن على ربّ العزة، ويريد الله أن يجعله آية للناس، وذلك بخلق ولد من امرأة من غير أب، وسيجعله الله رحمة من عنده، وهو أمر قضاه وشاءَه في الأزل، فلا بد أن يكون كما أراد.

#### ٦- كيف حملت مريم بعيسى الله :

 أي أنا مبعوث من عند رب العباد إليك لأهب لك غلاماً زكياً، وما دام رسولاً من عند رب العباد الرحمن الرحيم، فلا يخاف منه، وقد استفسرت منه عن كيفية حملها، وهي غير ذات زوج، وليست بغياً، فأجابها بها أجابها، وقد ذكرته فيها سبق.

وقد أخبرنا القرآن عن كيفية حملها بعيسى الليلا ، أخبرنا أن جبريل الليلا نفخ في مريم فحملت بعيسى ﴿وَٱلَّتِيٓ أَخْصَنَتْ فَرْجَهَ افْنَفَخْنَافِيهَا مِن رُّوحِنَا ﴾ [الأنبياء: ٩١].

وأخبرنا في موضع آخر أن النفخة وصلت إلى فرجها ﴿وَمَنْهُمُ ٱبْنَتَ عِمْرُنَ ٱلَّتِى الْحَصَنَتَ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾ [التحريم: ١٦]. وأخبرنا ربنا - عز وجل - أن آدم النفى نفخ فيه روح القدس، فأحياه الله ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ مُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مُسْيَجِدِينَ اللهُ ﴾ [الحجر: ٢٩].

قال ابن كثير: «ذكر غير واحد من السلف أن جبريل نفخ في جيب درعها، فنزلت النفخة إلى فرجها، فحملت من فورها، كما تحمل المرأة عند جماع بعلها» [قصص الأنبياء: ٥٣٨].

#### ١ حمل مريم بعيسى عليهما السلام، وكيفية وضعها له:

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن مريم عليها السلام بعد أن نفخ الملاك في جيب درعها حملت به، وأنها انطلقت إلى مكان بعيد عن قومها عندما جاء موعد المولادة، ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بِهِ مَكَانَا فَصِيبًا ﴿ الله المريم: ٢٢] وذكر لنا أنه عندما حضرها مخاض الولادة لم يكن عندها أحد، ولم يكن هناك بناء تأوي إليه، وكان أقرب شيء إليها شجرة نخل، فالتجأت إليها، وآلمها حالها، وما هي فيه، فقالت ﴿ بَلَيْتَنِي مِثُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْبًا مَنسِياً ﴿ الله الله عَلَى ال

فلما قالت ذلك ناداها غلامها الذي ولدته في تلك اللحظات، مكلماً إياها، ومثبتاً لها، ومقوياً لقلبها ﴿فَنَادَ سَهَامِن تَعْلِمُ ٱللَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًا ﴿ وَهُزِى وَمَثبتاً لها، ومقوياً لقلبها ﴿فَنَادَ سَهَامِن تَعْلِمُ ٱللَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكُ فَا سَرِيًا ﴿ وَهُزِى اللَّهُ مَا تَرَيّنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا إِلَيْكِ بِحِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيتًا ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

هذا الطفل الصغير الذي لم يمضِ على ميلاده لحظات يتكلم كلام العاقل الكبير، يدعوها إلى عدم الحزن، ويخبرها أن الله أجرى لها عين ماء تمرّ تحتها، وأمرها أن تهزّ النخلة التي بجوارها، فإنها إن هزتها أسقطت عليها رطباً جنياً، وأمرها أن تأكل من ذلك الرطب، وتشرب من ذلك الماء، وأمنها مما تخشاه عندما تقابل الناس، فلا تتعب نفسها في الجدال والخصام، وطالبها أن تقول: ﴿إِنّي نَذَرْتُ لِلرَّمْ نَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكُمْ الْيَوْمَ إِنسِينًا الله الرعب: ٢٦].

#### ٨- مريم تعود إلى قومها حاملة ابنها:

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن مريم عليها السلام عادت إلى قوما حاملة ابنها، فلما رأوها أذهلهم مرآها، فواجهوها مواجهة عاصفة، يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً، أي: لقد جئت شيئاً عظيماً منكراً، وقالوا لها: يا أخت هارون، وهارون هو أخوها ابن أمها وأبيها، وكان رجلاً عابداً صالحاً، وعن المغيرة بن شعبة، قال: لما قدمت نجران سألوني، فقالوا: إنكم تقرؤون ﴿يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ ﴾ [مريم:٢٨] وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله، سألته عن ذلك، فقال: «إنهم قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله، سألته عن ذلك، فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبلهم» [مسلم: ٢١٣٥].

قالوا لها: يا أخت الرجل الصالح العابد هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً، قالوا لها: كيف فعلت ما فعلت وأبوك عمران كان رجلاً صالحاً تقياً ورعاً، وأمك امرأة صالحة، لا تتعاطى الفاحشة، ولا تقترب منها. فكيف فعلت، وهذه أسرة كريمة طيبة.

وبهدوء وبعيداً عن الغضب والتشنج، واجهت العاصفة، وكل ما فعلته أنها أشارت إليه، أي: لا تكلموني، بل كلموه، فزاد عجبهم واستغرابهم، إذ كيف تطالبهم بأن يكلموا طفلاً صغيراً عمره أيام ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ فَالُوا كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِ الْمَهْدِصَيِيّا الله الله المربم: ٢٩].

وكانت المفاجأة غير المتوقعة بحال، أن الغلام كلمهم كلام الرجال، كلَّمهم بلسان طلق فصيح، وقد أنساهم كلامه ما واجهوا به مريم، وقد نسف كلامه كلامهم، ورد على كل ما قالوه، ولعلهم بعد ما قاله لهم، استغفروا ربهم، وطأطؤوا رؤوسهم، وحكموا على أنفسهم بأنهم كانوا متسرعين.

﴿ قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِي ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَنِي بَيْتَا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَكَنْ وَبَرُّا بِوَلِدَ قِى وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَ الرِيم: ٣٠ - ٣٣].

إن هذه الكلمات التي نطق بها عيسى الطيلا وهو صبي في المهد تكشف لنا عن شخصية عيسى، وترد على ما تلفظ به الثائرون على مريم، أوله أنه عبدالله، فليس هو الله، ولا ابن الله، وأول كلمة قالها تهدم عقيدة النصارى، وتهدم الأصل الذي صبغ به الإنجيل من أن عيسى هو الله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، عيسى هو عبدالله، وهو رسول الله، سيرسله الله بكتاب من عنده وهو الإنجيل، وسيجعله نبياً، ونبياً من أولي العزم من الرسل، وسيجعله مباركاً أينها حلّ وأينها كان، مباركا في قوله، ومباركاً في فعله، ومباركاً في وصاياه، ومباركاً في هداه، وأخبرهم بأن الله أوصاه بالصلاة والزكاة ما بقي حياً، وهذا مقتضى العبودية لله، فالصلاة والزكاة ركنان عظيهان، لا بد للصالحين من الإتيان بهها، وإقامتهها.

وأخبر عيسى عن نفسه أنه سيبر والدته، فهو من أم بلا أب، وبر الأم واجب، وهو عمل صالح في قمة الصلاح، وأخبرهم أن الله لم يجعله جباراً شقياً، لقد كان

عيسى الطِّيلًا متواضعاً في نفسه، ليّناً للناس رفيقاً بهم، وكل جبار فهو شقي، وعيسى لن يكون شقياً.

وأخبرهم أن السلام يحل عليه في ثلاثة مواضع، وهي أشد ما يكون الإنسان فيها حاجة إلى السلام، وهذه المواضع عند ولادته، ويوم يموت، ويوم يبعث حياً.

## ۹۔ صفح عیسی ابن مریم:

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله على قال: أراني الليلة عند الكعبة، فرأيت رجلاً آدم كأحسن ما أنت راءٍ من أدم الرجال، له لمّة كأحسن ما أنت راءٍ من اللمم، قد رَجَّلَها، فهي تقطر ماءً، متكئاً على رجلين، أو على عواتق رجلين، يطوف بالبيت، فسألت: من هذا؟ قيل: المسيح ابن مريم» [البخاري: ٥٩٠٢].

وقال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: «ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق، إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس» [مسلم: (١٦٥) (٢٦٧)].

## ١٠ آيات الله التي وهبها لعيسى الله:

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سيعلم عيسى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنَبُ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ الل

فتصبح طيراً بإذن الله، وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخبر الناس بها يأكلون وما يدخرونه في منازلهم ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَوَ يِلَ أَنِي قَدْحِتُ تُكُمُ بِكَايَةِ مِن رَبِّكُمْ أَنِيَ آَنِهُ أَنِي آَنِهُ أَنِي آَنِهُ أَنِي آلَهُ أَنِي اللهِ أَنِي اللهِ أَنِي اللهِ أَنِي اللهِ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ١١ ـ القول الحق في عيسي اللَّكِيَّا:

هذا الذي أخبرنا الله به عن عيسى الناسي هو القول الحق، فعيسى ليس بإله، ولا ابن الله، وليس بثالث ثلاثة، وإنها هو عبد الله، ورسول الله، خلقه من أنثى بلا أب، وقد ضل اليهود الذين زعموا كاذبين أنه ابن زنى، وضل النصارى الذين زعموا كاذبين أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، قال تعالى بعد أن قصّ علينا قصته وذلك عيسى أبن مريم قولك الحق ألمون المريم المناس المناس ويضلل بعضهم بعضاً، ثم قال مقرراً الحق في هذا النبي ويضلل بعضهم بعضاً، ثم قال مقرراً الحق في هذا النبي الكريم: ﴿ مَا كَانَ لِللهِ أَن يَنتَخِذُ مِن وَلَدٍ سُبْحَنَهُ وَإِذَا قَضَى آمَرا فَإِنّا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيكُونُ الله المناس الله، وإنها هو خلق كريم من مخلوقات الله، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السهاء، إذا قضى أمراً فإنها يقول له: كن، فيكون كها يريد الله سبحانه.

## ١٢ ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم عليهما السلام:

بعد أن قص الله تعالى علينا قصة عيسى النسخ في آل عمران قال: ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَكِ مِنَ ٱلْآيَكِ مِنَ ٱلْآيَكِ مِنَ ٱلْآيَكِ مِنَ ٱلْآيَكِ مِنَ ٱللهِ كَمِنْلُ اللهِ كَمِنْلُ آدم، فإذا كان عيسى خلق من أم بلا أب، فإن آدم خلق بلا أب عيسى عند الله كمثل آدم، فإذا كان عيسى خلق من أم بلا أب، فإن آدم خلق بلا أب ولا أم، خلقه الله من تراب، ثم قال له: كن، فكان كها يريد الله ﴿ إِنَّ مَثَلُ عِيسَىٰ عِندَ الله اللهِ عَمَانَ اللهِ اللهِ عَمَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَانَ اللهِ اللهِ عَمَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَانَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَانَ اللهِ اللهِ عَمَانَ مَثَلُ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ اللهِ عَمَانَ اللهِ اللهِ عَمَانَ اللهِ اللهِ عَمَانَ كَا يَرَابُ مُن تَرَابُ مُن تَرَابُ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَانَ ؟ وقد قرر اللهُ اللهِ عَمَانَ ؟ وقد قرر اللهِ اللهِ عَمَانَ ؟ وقد قرر اللهُ اللهِ عَمَانَ كَا يُعَمِّلُونَ اللهُ اللهُ عَمَانَ كَا يَرَابُ وَتُمَّ فَلَا لَهُ مُنْ اللهِ اللهُ عَمَانَ كَا اللهُ عَمَانَ كَا يُعْلَى اللهُ عَمَانَ كَا عَمَانَ كَا عَلَالُهُ اللهُ عَمَانَ كَا عَمَانَ كَا اللهُ عَمَانَ كَا عَمَانَ كُونَ اللهُ عَمَانَ كَا عَمَانَ كَا عَمَانَ كَا عَمَانَ كَا عَمَانَ كَا عَمَانَ كَا عَلَا عَمَانَ كَا عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَمَانَ كُلُهُ اللهُ عَمَانَ كَا عَلَانُ كَا عَمَانَ كَا عَلَا لَهُ عَلَيْ عَلَا عَمَانَ عَمَانَ كَا عَمَانَ كَا عَلَا لَهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَمَانَ كَالْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَ

لرسوله ﷺ أن هذا الذي ذكره في شأن عيسى هو الحق، ونهاه أن يكون من الشاكين ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَاتَكُنُ مِّنَ ٱلْمُتَرِينَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٦٠].

## ١٣ ـ السماوات والأرض مخلوقتان وكل من فيها مخلوق:

أخبرنا ربنا - تعالى وتقدس - أن البشر جعلوا لله شركاء من الجن، واخترعوا آلهة نسبوها إلى الله كاذبين، زاعمين أن عيسى ابن الله، وأن الملائكة بنات الله، وكل ذلك كذب على الله وافتراء عليه، وسبح نفسه عما يصفه به هؤلاء الضالون. وقرر تبارك وتعالى أنه هو الذي أبدع السهاوات والأرض على غير مثال سابق، فكيف يكون له ولد، وليس هناك ما يساويه ويناظره، فكل ما في السموات والأرض مخلوق، والله وحده خالق كل شيء ﴿ وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ الجِّنَ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنتَ بِغَيْرِ عِلَمْ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ آلَهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَنَى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ سُبَحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ آلَ الله وَلَدُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ الله وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ عَمَّا يَصِفُونَ فَلَا شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ الل

وعيسى التَلِيُّكُمْ جزء مما في الأرض، فهو مخلوق مربوب.

## ١٤ نهي الله أهل الكتاب عن الغلو في دينهم:

نهى الله – تبارك وتعالى – أهل الكتاب عن الغلو في الدين، ومن ذلك رفعهم عيسى الطيخ عن مرتبة النبوة والرسالة إلى مرتبة الألوهية، فعيسى الطيخ رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فأمرهم بالإيهان بهذه الحقيقة وعدم الغلو، ونهاهم عن الزعم بأن عيسى ثالث ثالثة، وقرر سبحانه أنه إله واحد، وسبح نفسه عن أن يكون له ولد، وقرر الله ربنا – عز وجل – أن المسيح لا يمتنع أن يكون عبدا له، ولا الملائكة المقربون يستنكفون عن عبادته، والذي يمتنع عن ذلك، ويستكبر عن عبادته فسيحشرهم إليه ويحاسبهم.

قال تبارك وتعالى وتقدس: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْـلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَعْلَواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَعْلَواْ عَلَى ٱللّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَاهَآ إِلَى اللّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَاهَآ إِلَى

## ١٥ مباهلة الذين ينازعون في شأن عيسى:

أمر الله رسوله محمداً ﷺ أن يباهل الذين ينازعونه في شأن عيسى، ويدعون فيه كاذبين أنه الله أو ابن الله، وذلك بأن يأتي هو وأبناؤه ونساؤه، ويأتون هم وأولادهم ونساؤهم، ويقفون جميعاً في موقف واحد، ثم يدعون الله تعالى، لاعنين الكاذبين من الفريقين.

## 17 تنازع الناس في عيسى العَلَيْلان:

تنازع الناس في أمر عيسى الطِّيلاً ، وانقسموا فيه إلى ثلاثة أقسام:

الأول: وهم اليهود الذين زعموا فيه أنه ولد زنى، عليهم لعنة الله.

الثاني: النصارى الذين يزعمون أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وهذا كذب على الله، وكذب على عيسى رسول الله.

والثالث: الذين قالوا: هو عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهؤلاء طوائف من النصارى كانوا في الدهر الأول، وهذا قول المسلمين من أمة محمد علية.

قال تعالى مخبراً عما اختلف فيه الناس من أمر عيسى الطَّيْلاً: ﴿ فَاَخْنَلُفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ آ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ وَالذَّينَ كَفُرُواْ يَشْمَلُ الفُرِيقَ الأُول، والفريق الثاني.

وجاء في الحديث عن عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ، قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حتٌّ، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» [البخاري: ٣٤٣٠. مسلم: ٢٨ واللفظ للبخاري].

## ١٧ - عظم جريمة الذين قالوا: إن عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة:

أخبرنا الله - عز وجل - أن السهاوات تكاد تنفطر، والأرض تكاد تنشق، لعظم هذا القول، وتخرُّ الجبال العظيمة الراسية هدّاً، لقولهم هذا، فهذا القول الخبيث يحدث فساداً في السهاء والأرض والجبال، ويكاد يدمرها ويفسدها.

وقد أخبرنا الله - سبحانه - أنه ما ينبغي له أن يتخذ ولداً، فالله واحد في ذاته، واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته وفي أسهائه وصفاته، وكل المخلوقات من الملائكة والجن والإنس بها فيهم الأنبياء والرسل، وفيهم عيسى الطيخ وأمه يأتون خاضعين لله، مستجيبين لأمره، ولا يتخلف منهم أحد، فالله قد أحصاهم وعدهم عداً، وكل واحد منهم يأتي يوم القيامة فرداً.

## ١٨ - إنزال الله على عيسى ابن مريم ومن معه مائدة من السماء:

## 19\_ رفع الله عيسى الله إلى السماء:

حاول اليهود قتل نبي الله عيسى، وأحاطوا به، فألقى الله شبهه على رجل، فأخذ ذلك الرجل وقُتل، وظن الذين أخذوه أنه عيسى الطيخ ، وقد أخبر العليم الخبير أن عيسى لم يُقتل، ولم يُصلب، ولكن القتلة شُبّه لهم، والله رفع عيسى إلى السهاء، قال تعالى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنّا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللل

وأخبرنا ربنا - عز وجل - أنه رفعه إليه ﴿ بَل زَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللّهَ السّاء:١٥٨] وقال تعالى في موضع آخر: ﴿ إِذْ قَالَ اللّهُ يَنعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اللّذِينَ صَكَفَرُوا وَجَاعِلُ الّذِينَ اتّبَعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ ﴾ [ال عمران:٥٥].

والذين اتبعوه الذين كانوا على الدين الحق من أتباعه، ثم أتباعه بعد بعثة رسولنا على هم أمة هذا الرسول، أما الذين يزعمون كاذبين أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة فهؤلاء كفار، كالذين افتروا الكذب على عيسى وأمه من اليهود.

وسينزل عيسى آخر الزمان، ويقيم دين الله الذي جاء به محمد ﷺ، وسيؤمن به النصارى في ذلك الزمان، كها قال تعالى: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْقِهِ ۗ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْقِهِ ۗ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَاللهِ عَلَيْهِمْ شَهِلِيدًا ﴿ النساء:١٥٩].

وسنتحدث عما أنبأنا به عيسى النيخ من نزوله في آخر الزمان في كتابنا «أشراط الساعة في الكتب السماوية».

## ٢٠ شهادة عيسى الله في يوم القيامة:

يوقف الله تعالى يوم القيامة عيسى أمامه، ويذكره بها أنعم عليه وعلى والدته، ويسأله هل هو الذي طلب من الناس أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله، فيتبرأ من هذه المقالة، ويقول بصريح العبارة أنه ما قال للناس إلا ما أمره به، وهو ﴿اعْبُدُوا الله رَبِي وَرَبَّكُمُ ﴾ [المائدة:١١٧] فيثني الله على مقالة عيسى، ويصدقه فيها قاله، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ أَذْكُر نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَيِكَ إِذْ أَيَدتُكُ الله بروع القَبْدِي الله على مقالة عيسى، ويصدقه فيها قاله، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ أَذْكُر نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَيْكَ إِذْ أَيَدتُكُ الله بروع القُدُس ثُكَامُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَالًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْحَبَّ مَن وَلِدَيْكَ إِذْ فَي مُن الله وَالْمَوْنَ بِإِذْنِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيَرُابٍ إِذْنِي وَاثِي وَلَيْ وَالْمَوْنَ بِإِذْنِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيَرُابٍ إِذْنِي وَإِذْ يَوْ وَإِذْ كَفَقُ اللهُ عَنْ إِذْنِي وَإِذْ الْمَوْنَ بِإِذْنِي وَإِذْنَى وَإِذْ اللهُ عَلَى الله وَالْمَوْنَ بِإِذْنِي وَإِذْنَى وَإِذْ الْمَوْنَ بِإِذْنِي وَإِذْنِي وَإِذْ الْمَوْنَ بِإِذْنِي وَإِذْ اللهِ عَلَى اللهُ وَإِذْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنكُ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى عَنكَ إِنْ الْمَالِي كَاللَهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَوْنَ بِإِذْنِي وَالْمَوْنَ بِإِذْنِي وَالْمَوْنَ اللهُ اللهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ اللهُ اللهُ وَالْمُونُ اللهُ اللهُ وَالْمَوْنَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُونَ اللهُ ال

ٱلْحَوَارِيِّئَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّ اللَّهُ اللَّالَاةَ: ١١٠-

ثم ذكّر الله عيسى الطّيّل بها كان من إنعامه عليه بإنزال المائدة عليه التي طلبها منه الحواريون، والتي ذكرناها في موضع آخر، ثم قال: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ التَّخِذُونِ وَأْتِي إِلَنهَ بِنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ, نَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَيْم الْفَيُوبِ اللّه وَيَ وَرَبّكُم وَكُنتُ عَلَيْهِم أَنتَ عَلَيْم الْفَيُوبِ اللّه مَا قَلْتُ لَهُمْ إِلّا مَا أَمْرَتنِي بِهِ اللّه وَأَنتَ عَلَيْم وَرُبّكُم وَكُنتُ عَلَيْهِم أَن اللّه وَاللّه وَيَ وَرَبّكُم وَكُنتُ عَلَيْهِم اللّه اللّه وَاللّه وَالل

## بنو إسرائيل في الميزان

## ١- دعوة الله بني إسرائيل إلى عبادته والاستقامة على أمره:

اختار الله بني إسرائيل واصطفاهم على عالمي زمانهم، وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له، ونهاهم عن أن يعبدوا غيره معه، قال الله لموسى الطَّيِّة عندما كان على جبل سيناء: «٢ أَنَا الرَّبُّ إِلهُكَ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ بَيْتِ العُبُودِيَّةِ. ٣ لاَ يَكُنْ لَكَ آلِفَةٌ أُخْرَى أَمَامِي. ٤ لاَ تَصْنَعْ لَكَ يَمْثَالاً مَنْحُوتًا، وَلاَ صُورَةً مَا مِمَّا فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ تَحْتُ، وَمَا فِي المَاءِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ. ٥ لاَ تَسْجُدْ السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ تَحْتُ، وَمَا فِي المَاءِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ. ٥ لاَ تَسْجُدْ فَنُو لاَ تَعْبُدْهُنَ، لأَنِي أَنَا الرَّبَ إِلهَكَ إِلهُ غَيُورٌ، أَفْتَقِدُ ذُنُوبَ الآبَاءِ فِي الأَبْنَاءِ فِي الْجَيلِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنْ مُبْغِضِيَّ، ٦ وَأَصْنَعُ إِحْسَانًا إِلَى أُلُوفٍ مِنْ مُجْبِيَّ وَحَافِظِي الْجَيلِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنْ مُبْغِضِيَّ، ٦ وَأَصْنَعُ إِحْسَانًا إِلَى أُلُوفٍ مِنْ مُجْبِي وَحَافِظِي وَصَايَايَ. ٧ لاَ تَنْطِقْ بِاسْمِ الرَّبِّ إِلْحِكَ بَاطِلاً، لأَنَّ الرَّبَ لاَ يُبْرِئُ مَنْ نَطَقَ بِاسْمِهِ وَصَايَايَ. ٧ لاَ تَنْطِقْ بِاسْمِ الرَّبِ إِلهِكَ بَاطِلاً، لأَنَّ الرَّبَ لاَ يُبْرِئُ مَنْ نَطَقَ بِاسْمِهِ بَاطِلاً» [سفر الخروج، الإصحاح العشرون: ٢-٧].

وقال لموسى أيضاً: «هكذَا تَقُولُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: أَنْتُمْ رَأَيْتُمْ أَنَّنِي مِنَ السَّمَاءِ تَكُلَّمْتُ مَعَكُمْ. ٢٧لاَ تَصْنَعُوا مَعِي آلِهَةَ فِضَّةٍ، وَلاَ تَصْنَعُوا لَكُمْ آلِهَةَ ذَهَبٍ. ٤٢مَذْبَحًا مِنْ ثُرَابٍ تَصْنَعُ لِي وَتَذْبَحُ عَلَيْهِ مُحُرُقَاتِكَ وَذَبَائِحَ سَلاَمَتِكَ، غَنَمَكَ وَبَقَرَكَ. فِي كُلِّ الأَمَاكِنِ الَّتِي فِيهَا أَصْنَعُ لاسْمِي ذِكْرًا آتِي إِلَيْكَ وَأَبَارِكُكَ. ٢٥وَإِنْ صَنَعْتَ لِي مَذْبَحًا مِنْ حِجَارَةٍ فَلاَ تَبْنِهِ مِنْهَا مَنْحُوتَةً. إِذَا رَفَعْتَ عَلَيْهَا إِزْمِيلَكَ شَدَنِّهُ إِلَى مَذْبَحِي كَيْلاَ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُكَ عَلَيْهِ السفر الحروب، الإصحاح العشرون ٢٢-٢٦].

## ٢- ما يفعله الله ببني إسرائيل إذا التزموا ما فرضه الله عليهم وأوصاهم به:

وبيّن الله لبني إسرائيل ما سيفعله بهم إذا هم أقاموا فرائضه، والتزموا وصاياه، وعملوا بها شرعه لهم، فقال: «٣ إِذَا سَلَكْتُمْ فِي فَرَائِضِي وَحَفِظْتُمْ وَصَايَايَ وَعَمِلْتُمْ بِمَا، ٤ أُعْطِي مَطَرَكُمْ فِي حِينِهِ، وَتُعْطِي الأَرْضُ غَلَّتَهَا، وَتُعْطِي أَشْجَارُ الحَقْلِ أَثْمَارَهَا،

٥ وَيَلْحَقُ دِرَاسُكُمْ بِالقِطَافِ، وَيَلْحَقُ القِطَافُ بِالزَّرْع، فَتَأْكُلُونَ خُبْزَكُمْ لِلشِّبَعِ وَتَسْكُنُونَ فِي أَرْضِكُمْ آمِنِينَ. ٦ وَأَجْعَلُ سَلاَمًا فِي الأَرْضِ، فَتَنَامُونَ وَلَيْسَ مَنْ يُرْعِجُكُمْ. وَأَبِيدُ الوُحُوشَ الرَّدِيئَةَ مِنَ الأَرْضِ، وَلاَ يَعْبُرُ سَيْفٌ فِي أَرْضِكُمْ. كَوْبُكُمْ فَيُسْقُطُونَ أَمَامَكُمْ بِالسَّيْفِ. ٨ يَطْرُدُ خَسْتَةُ مِنَكُمْ مِئَةً، وَمِئَةٌ مِنْكُمْ يَطُرُدُونَ رَبُوةً، وَيَسْقُطُ أَعْدَاؤُكُمْ أَمَامَكُمْ بِالسَّيْفِ. ٩ وَالتَفِتُ إِلَيْكُمْ وَأَثْمِرُكُمْ وَأَكْرُكُمْ وَأَيْ مِيثَاقِي مَعَكُمْ، ١٠ فَتَأْكُلُونَ العَتِيقَ المُعَتَّق، وَتُخْرِجُونَ العَتِيقَ مِنْ وَجِهِ وَأَكْرُكُمْ وَأَيْ مِيثَاقِي مَعَكُمْ، ١٠ فَتَأْكُلُونَ العَتِيقَ المُعَتَّق، وَتُخْرِجُونَ العَتِيقَ مِنْ وَجِهِ الجَدِيدِ. ١١ وَأَجْعَلُ مَسْكَنِي فِي وَسَطِكُمْ، وَلاَ تَرْذُلُكُمْ نَفْسِي. ١٢ وَأَسِيرُ بَيْنَكُمْ وَأَكُونُ لَكُمْ إِلْمَالَكُمْ وَالْتَفِتُ إِلَيْكُمْ مَنْ وَجِهِ الجَدِيدِ. ١١ وَأَجْعَلُ مَسْكَنِي فِي وَسَطِكُمْ، وَلاَ تَرْذُلُكُمْ نَفْسِي. ٢٢ وَأُسِيرُ بَيْنَكُمْ وَأَكُونَ لَكُمْ إِلْمَالَكُمُ اللَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ وَجُهِ وَالْكُونُ لَكُمْ إِلْمَا وَأَنْتُمْ تَكُونُونَ لِي شَعْبًا. ١٣ أَنَا الرَّبُ إِلْمُكُمُ اللَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ وَرَبُونَ فِي مَعِيدًا، وَقَطَّعَ قُيُودَ نِيرِكُمْ وَسَيَّرَكُمْ قِيَامًا» [سفر اللاويين، الإصحاح السادس والعشرون: ٣-١٣].

# ٣. ما يفعله الله ببني إسرائيل إن هم رفضوا فرائضه وكرهوا أحكامه:

وبيّن الله لهم ما سيفعله بهم إنْ هم رفضوا فرائضه وكرهوا أحكامه، فقال لهم: (١٥ وَإِنْ رَفَضْتُمْ فَرَائِضِي وَكَرِهَتْ أَنْفُسُكُمْ أَحْكَامِي، فَهَا عَمِلْتُمْ كُلَّ وَصَايَايَ، بَلْ نَكَتُتُمْ مِيثَاقِي، ١٦ فَإِنِّي أَعْمَلُ هذِه بِكُمْ: أُسلَطُ عَلَيْكُمْ رُعْبًا وَسِلاً وَحُمَّى تُفْنِي العَيْنَيْنِ وَتَتْلِفُ النَّفْسَ. وَتَزْرَعُونَ بَاطِلاً زَرْعَكُمْ فَيَأْكُلُهُ أَعْدَاؤُكُمْ، ١٧ وَأَجْعَلُ وَجْهِي ضِدَّكُمْ فَتَنْهَزِمُونَ أَمَامَ أَعْدَائِكُمْ، وَيَتَسَلَّطُ عَلَيْكُمْ مُبْغِضُوكُمْ، وَتَهْرُبُونَ وَلَيْسَ مَنْ يَطُرُدُكُمْ، ١٨ (وَإِنْ كُنتُمْ مَعَ ذلِكَ لاَ تَسْمَعُونَ لِي، أَزِيدُ عَلَى تَأْدِيبِكُمْ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ حَسَبَ خَطَايَاكُمْ، وَأُصَيِّرُ سَهَاءَكُمْ كُمْ لَا تُعْطِي غَلَيْكُمْ وَحُوشَ البَرِيدِ، وَأَرْضَكُمْ لاَ تُعْطِي غَلَيْهَا، وَأَشْجَارُ الأَرْضِ لاَ كَالنَّحُاسِ، ٢٠ فَتُفْرَعُ بَاطِلاً قُوَّتُكُمْ، وَأَرْضُكُمْ لاَ تُعْطِي غَلَيْهَا، وَأَشْجَارُ الأَرْضِ لاَ تَعْطِي أَنْهَاءُوا أَنْ تَسْمَعُوا لِي، أَزِيدُ كَالَيْكُمْ ضَرْبَاتٍ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ حَسَبَ خَطَايَاكُمْ. ٢٢ أُطْلِقُ عَلَيْكُمْ وُحُوشَ البَرِيدُ فَتُعْمِى أَنْهُمُ مُولِ لاَ يُعْطِي أَنْهُمُ مُنْ وَحُوشَ البَرِيدُ فَتُعَلِيدُ مَنْ اللَّوْ وَتَقْرِضُ بَهَا يُعْمَى عَلَيْكُمْ فَتُوحَشُ طُرُقُكُمْ، وَتُقَلِّ فَى عَلَيْكُمْ مُولِونَ لَمْ اللَّوْ وَتَقْرِضُ بَهَا يُعْمَى عَلَيْكُمْ فَتُوحَشُ طُرُقُكُمْ الأَوْلِكَ ، بَلْ سَلَكُتُمْ مَعِي بِالْجِلاقِ، ٤٢٤ أَيْلِكُمْ فَتُوحَشُ طُرُقُكُمْ مَنْ مُعْودَ فِي بَالْمِكُمْ مَا يُعْمَلُ وَيَقْرِضُ بَهُ عَلَيْكُمْ مَعِي بِالْجِلاقِ، ٤٢٤ أَنْ أَسْمَعُوا لِي الْمُلْكُ مَعَكُمْ بِالْحِلاقِ مَعَلَى اللّهُ الْمُنْ وَلَوْلَ لَا أَسْلُكُ مَعَكُمْ بِالْحِلاقِ مَا مُعْقَى الْمُعْمَ اللّهُ مُعْمَلُولُ مَنْ مَا مُعَلَى مُعَالِقُ عَلَيْكُمْ مَا مُعْقَلَلُكُمْ مَا مُؤْلُولُ مُنْ مَعْمَ أَلْولُولُ مَا مُعْقَلِقُولُ مَلْولِكُ اللّهُ الْمُلِكُ مَعَكُمْ مَلُولُ اللّهُ الْمُنْكُمُ مَلَوْمُ لَكُمْ وَلُولُ الْمُنْعُولُ وَلَعُولُ مَا مُعْلِلُ وَلَالِكُ مُنْ مَا مُؤْلُولُ مُعْمُولًا وَلَا مُعْلَلُكُمْ وَلَا الللّهُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِلُولُ مُعْمِلِهُ الْمُولُولُ مُعْمُولُ فَلَاللّهُ مُعْلِكُمُ مُول

المِيثَاقِ، فَتَجْتَمِعُونَ إِلَى مُدُنِكُمْ وَأُرْسِلُ فِي وَسَطِكُمُ الِوَبَأَ فَتُدْفَعُونَ بِيَدِ العَدُوِّ. ٢٦ بِكَسْرِي لَكُمْ عَصَاً الْخُبْزِ. تَخْبِزُ عَشَرُ نِسَاءٍ خُبْزَكُمْ فِي تَنُّورٍ وَاحِدٍ، وَيَرْدُدْنَ خُبْزَكُمْ بِالوَزْنِ، فَتَأْكُلُونَ وَلاَ تَشْبَعُونَ. ٢٧ «وَإِنْ كُنْتُمْ بِذلِكَ لاَ تَسْمَعُونَ لي بَلْ سَلَكْتُمْ مَعِي بِالخِلاَفِ، ٢٨ فَأَنَا أَسْلُكُ مَعَكُمْ بِالخِلاَفِ سَاخِطًا، وَأُؤَدِّبُكُمْ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ حَسَبَ خَطَايَاكُمْ، ٢٩ فَتَأْكُلُونَ كَمْ بَنِيكُمْ، وَكَمْ بَنَاتِكُمْ تَأْكُلُونَ. ٣٠ وَأُخْرِبُ مُرْتَفَعَاتِكُمْ، وَأَقْطَعُ شَمْسَاتِكُمْ، وَالقِي جُثَثَكُمْ عَلَى جُثَثِ أَصْنَامِكُمْ، وَتَرْذُلُكُمْ نَفْسِي. ٣١وَأُصَيِّرُ مُدُنَكُمْ خَرِبَةً، وَمَقَادِسَكُمْ مُوحِشَةً، وَلاَ أَشْتَمُّ رَائِحَةَ سَرُورِكُمْ. ٣٢وَأُوحِشُ الأَرْضَ فَيَسْتَوْحِشُ مِنْهَا أَعْدَاؤُكُمُ السَّاكِنُونَ فِيهَا. ٣٣وَأُذَرِّيكُمْ بَيْنَ الأُمَم، وَأُجَرِّدُ وَرَاءَكُمُ السَّيْفَ فَتَصِيرُ أَرْضُكُمْ مُوحَشَةً، وَمُدُنْكُمْ تَصِيرُ خَرِبَةً. ٣٤ حِينَئِذٍ تَسْتَوْفِي الأَرْضُ سُبُوتَهَا كُلَّ أَيَّامٍ وَحْشَتِهَا وَأَنْتُمْ فِي أَرْضِ أَعْدَائِكُمْ. حِينَئِذٍ تَسْبِتُ الأَرْضُ وَتَسْتَوْفِي سُبُوتَهَا. ٣٥كُلُّ أَيَّام وَحْشَتِهَا تَسْبِتُ مَا لَمْ تَسْبِتُهُ مِنْ سُبُوتِكُمْ فِي سَكَنِكُمْ عَلَيْهَا. ٣٦وَالبَاقُونَ مِنْكُمْ الَّقِي الجَبَانَةَ فِي قُلُوبِهِمْ فِي أَرَاضِي أَعْدَائِهِمْ، فَيَهْزِمُهُمْ صَوْتُ وَرَقَةٍ مُنْدَفِعَةٍ، فَيَهْرُبُونَ كَالْهَرَبِ مِنَ السَّيْفِ، وَيَسْقُطُونَ وَلَيْسَ طَارِدٌ. ٣٧ وَيَعْثُرُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ كَمَا مِنْ أَمَامِ السَّيْفِ وَلَيْسَ طَارِدٌ، وَلاَ يَكُونُ لَكُمْ قِيَامٌ أَمَامَ أَعْدَائِكُمْ، ٣٨ فَتَهْلِكُونَ بَيْنَ الشُّعُوبِ وَتَأْكُلُكُمْ أَرْضُ أَعْدَائِكُمْ. ٣٩وَالبَاقُونَ مِنْكُمْ يَفْنَوْنَ بِذُنُومِهِمْ فِي أَرَاضِي أَعْدَائِكُمْ. وَأَيْضًا بِذُنُوبِ آبَائِهِمْ مَعَهُمْ يَفْنَوْنَ. ١٤٠ لكِنْ إِنْ أَقَرُّوا بِذُنُوبِهِمْ وَذُنُوبِ آبَائِهِمْ فِي خِيَانَتِهِمِ الَّتِي خَانُونِي بِهَا، وَسُلُوكِهِمْ مَعِيَ الَّذِي سَلَكُواً بِالْخِلَافِ، ١ كَاوَإِنِّيَ أَيْضًا سَلَكْتُ مَعَهُمْ بِالْخِلَافِ وَأَتَيْتُ بَهِمْ إِلَى أَرْضِ أَعْدَائِهِمْ. إِلاَّ أَنْ تَخْضَعَ حِينَئِذٍ قُلُوبُهُمُ الغُلْفُ، وَيَسْتَوْفُوا حِينَئِذٍ عَنْ ذُنُوَبِهِمْ، ٤٢ أَذْكُرُ مِيثَاقِيَ مَعَ يَعْقُوبَ، وَأَذْكُرُ أَيْضًا مِيثَاقِي مَعَ إِسْحَاقَ، وَمِيثَاقِي مَعَ إِبْرَاهِيمَ، وَأَذْكُرُ الأَرْضَ. ٣٤ وَالأَرْضُ تُتْرَكُ مِنْهُمْ وَتَسْتَوْفِي سَبُوتَهَا فِي وَحْشَتِهَا مِنْهُمْ، وَهُمْ يَسْتَوْفُونَ عَنْ ذُنُوبِهِمْ لأَنَّهُمْ قَدْ أَبُوا أَحْكَامِي وَكَرِهَتْ أَنْفُسُهُمْ فَرَائِضِي. ٤٤ وَلكِنْ مَعَ ذلِكَ أَيْضًا مَتَى كَانُوا فِي أَرْضِ أَعْدَائِهِمْ، مَا أَبَيْتُهُمْ وَلاَ كَرِهْتُهُمْ حَتَّى أُبِيدَهُمْ وَأَنْكُثَ مِيثَاقِي مَعَهُمْ، لأَنِّي أَنَا الرَّبُّ إِلْهُهُمْ. ٤٥ بَلْ أَذْكُرُ لَكُمْ المِيثَاقَ مَعَ الأَوَّلِينَ الَّذِينَ أَخْرَجْتُهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ أَمَامَ أَعْيُنِ الشُّعُوبِ لأَكُونَ لَهُمْ إِلَمًا. أَنَا الرَّبُّ [سفر اللاويين، الإصحاح السادس والعشرون: ١٥-٤٥].

## ٤- وقوع بني إسرائيل في المحذور الذي نهو عنه:

ولم يطل الوقت ببني إسرائيل حتى وقعوا في المحذور الذي نهاهم الله أن يقعوا فيه، فبعد إنجاء الله لهم من فرعون، وإهلاك الله فرعون وجيشه وهم ينظرون في وضح النهار، صنع لهم السامري عجلاً من الذهب الذي حملوه معهم من مصر، وعبدوه من دون الله، يقول نحميا متحدثاً عن بني إسرائيل: «١٦ (وَلكِنَّهُمْ بَغَوْا هُمْ وَاَبَاؤُنَا، وَصَلَّبُوا رِقَابَهُمْ وَلَمْ يَسْمَعُوا لِوَصَايَاكَ، ١٧ وَأَبُوا الاسْتِهَاعَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا عَجَائِبَكَ الَّتِي صَنَعْتَ مَعَهُمْ، وَصَلَّبُوا رِقَابَهُمْ. وَعِنْدَ تَمَرُّدِهِمْ أَقَامُوا رَئِيسًا لِيَرْجِعُوا إِلَى عُبُودِيَّتِهِمْ. وَأَنْتَ إِللهُ غَفُورٌ وَحَنَّانٌ وَرَحِيمٌ، طَوِيلُ الرُّوحِ وَكثِيرُ الرَّمْةِ، فَلَمْ يَتُرُكُهُمْ. ١٨ مَعَ أَنَّهُمْ عَمِلُوا لأَنْفُسِهِمْ عِجْلاً مَسْبُوكًا وَقَالُوا: هذَا إِلهُكَ الَّذِي الْخَرَجَكَ مِنْ مِصْرَ، وَعَمِلُوا إِهَانَةً عَظِيمَةً» [سفر نحميا، الإصحاح التاسع: ١٦-١٥].

وانظر خبر عبادة بني إسرائيل العجل في [التوراة، سفر الخروج، الإصحاح الثاني والثلاثون].

وضلّ بنو إسرائيل عن دينهم عبر عصورهم، مع وجود التوراة فيهم، ومع وجود الأنبياء بينهم، فأغضبوا الله عليهم، وأنزل بهم عقابه، فبعد موت نبيهم يشوع، قام جيل لم يعرف الرب، وعند ذلك: «١١ فَعَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ الشَّرَّ فِي عَيْنِي يشوع، قام جيل لم يعرف الرب، وعند ذلك: «١١ فَعَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ الشَّرَّ فِي عَيْنِي الرَّبِّ وَعَبَدُوا البَعْلِيمَ. ١٢ وَتَرَكُوا الرَّبَّ إِلهَ آبَائِهِمِ الَّذِي أَخْرَجَهُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، وَسَارُوا وَرَاءَ آلِيةٍ أُخْرَى مِنْ آلِيةِ الشَّعُوبِ الَّذِينَ حَوْلَهُمْ، وَسَجَدُوا لَمَا وَأَغَاظُوا الرَّبِّ عَلَى الرَّبِّ عَلَى الرَّبِ عَلَى الوَّقُوفِ أَمَامَ أَعْدَائِهِمْ . ١٥ حَيْثُمَا خَرَجُوا كَانَتْ يَدُ الرَّبِ عَلَيْهِمْ لِلشَّرِ، كَا الرَّبُ عَلَى الوُقُوفِ أَمَامَ أَعْدَائِهِمْ . ١٥ حَيْثُمَا خَرَجُوا كَانَتْ يَدُ الرَّبِ عَلَيْهِمْ لِلشَّرِ، كَا الرَّبُ عَلَى الوُقُوفِ أَمَامَ أَعْدَائِهِمْ . ١٥ حَيْثُمَا خَرَجُوا كَانَتْ يَدُ الرَّبِ عَلَيْهِمْ لِلشَّرِ، كَا تَكَلَّمَ الرَّبُ وَكَمَا أَقْسَمَ الرَّبُ هَمُّهُ فَلَاقَ بِهِمُ الأَمْرُ جِدًّا. ١٦ وَأَقَامَ الرَّبُ قُضَاقً مَهِمُ الأَمْرُ جِدًّا. ١٦ وَأَقَامَ الرَّبُ قُضَاةً الرَّبُ قَضَاقً بِهِمُ الأَمْرُ جِدًّا. ١٦ وَأَقَامَ الرَّبُ قُضَاةً الرَّبُ قَضَاةً عَهُمْ الرَّبُ قَضَاقً مِهُمُ الأَمْرُ جِدًّا. ١٦ وَأَقَامَ الرَّبُ قُضَاقً عَامُ الرَّبُ قَضَاقً مَهِمُ الأَمْرُ جِدًّا. ١٦ وَأَقَامَ الرَّبُ قُضَاةً

فَخَلَّصُوهُمْ مِنْ يَدِ نَاهِبِهِمْ. ١٧ وَلِقُضَاتِمْ أَيْضًا لَمْ يَسْمَعُوا، بَلْ زَنُوا وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى وَسَجَدُوا لَمَا. حَادُوا سَرِيعًا عَنِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَارَ بِمَا آبَاؤُهُمْ لِسَمْعِ وَصَايَا الرَّبِّ، لَمْ يَفْعَلُوا هَكَذَا. ١٨ وَحِينَمَا أَقَامَ الرَّبُ هَمُّ قُضَاةً، كَانَ الرَّبُ مَعَ القَاضِي، وَخَلَّصَهُمْ مِنْ يَغْدُوا هَكَذَا. ١٨ وَحِينَمَا أَقَامَ الرَّبُ هَمُّ عَلَى الرَّبُ مَعِ القَاضِي، وَخَلَّصَهُمْ مِنْ يَدِ أَعْدَائِهِمْ كُلَّ أَيَّامِ القَاضِي، لأَنَّ الرَّبَ نَدِمَ مِنْ أَجْلِ أَيينِهِمْ بِسَبَبِ مُضَايِقِيهِمْ وَزَاحِيهِمْ . ١٩ وَعِنْدَ مَوْتِ القَاضِي كَانُوا يَرْجِعُونَ وَيَفْسُدُونَ أَكْثَرَ مِنْ آبَائِهِمْ، وَزَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى لِيعْبُدُوهَا وَيَسْجُدُوا لَمَا. لَمْ يَكُفُّوا عَنْ أَفْعَالِمِمْ وَطَرِيقِهِمْ اللَّهُمْ وَطَرِيقِهِمْ القَاسِيةِ. ١٠ كَفَحَوِي غَضَبُ الرَّبِ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَقَالَ: «مِنْ أَجْلِ أَنَّ هَذَا الشَّعْبَ قَدْ القَاسِيةِ. ١٠ كَفَحَوي غَضَبُ الرَّبِّ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَقَالَ: «مِنْ أَجْلِ أَنَّ هَذَا الشَّعْبَ قَدْ القَاسِيةِ. ١٠ كَفَحُوي غَضَبُ الرَّبِّ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَقَالَ: «مِنْ أَجْلِ أَنَّ هَذَا الشَّعْبَ قَدْ القَاسِيةِ. ٢٠ كَفَحَوي غَضَبُ الرَّبِ عَلَى إِسْرَائِيلَ وَقَالَ: «مِنْ أَجْلِ أَنَّ هَذَا الشَّعْبَ وَلَا يَسْمَعُوا لِصَوْتِي، ٢١ كَالِكَيْ أَمْتَونَ بَهِ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ عُلْمُ مِنْ الأَمْمَ وَلَمْ يَلَوْمُ مُ اللَّيْ اللَّهُ عُلْمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَلَمْ يَلْكُولُ اللَّهُ اللَّولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَلَمُ اللَّهُ اللَ

## ٥- أنبياء بني إسرائيل يدركون أسباب انحطاط أمتهم:

كان أنبياء بني إسرائيل يشاهدون انحطاط أمتهم، ويدركون السبب فيها أصابها، وكانوا يدعون الله، ويستغفرونه، ويعترفون بذنوبهم، وبها أصابته أيديهم، ويدلون أمتهم على ما ارتكبوه من الذنوب والمعاصي والآثام.

# ٦- عزرا يقول: أخجل من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك:

من هؤلاء الأنبياء عزرا، فإنه قال مخاطباً ربه - تبارك وتعالى -: «اللّهُمَّ، إِنِّ أَخْجَلُ وَأَخْزَى مِنْ أَنْ أَرْفَعَ يَا إِلِهِي وَجْهِي نَحْوَكَ، لأَنَّ ذُنُوبَنَا قَدْ كَثُرَتْ فَوْقَ رُوُّ وَسِنَا، وَآثَامَنَا تَعَاظَمَتْ إِلَى السَّمَاءِ. لامُنْذُ أَيَّامٍ آبَائِنَا نَحْنُ فِي إِثْم عَظِيمٍ إِلَى هذَا اليَوْمِ. وَلأَجْلِ ذُنُوبِنَا قَدْ دُفِعْنَا نَحْنُ وَمُلُوكُنَا وَكَهَنَّنَا لِيَدِ مُلُوكِ الأَرَاضِي لِلسَّيْفِ السَّيْفِ وَالسَّبْيِ وَالنَّهْبِ وَخِرْيِ الوُجُوهِ كَهذَا اليَوْمِ. لاَوَالآنَ كَلُحَيْظَةٍ كَانَتْ رَأْفَةٌ مِنْ لَدُنِ الرَّبِ إِلِهَنَا لِيَيْرَ إِلهُنَا أَعْيُنَنَا وَيُعْطِينَا حَيَاةً الرَّبِ إِلْهِنَا لِيُنِيرَ إِلهَٰنَا أَعْيُنَنَا وَيُعْطِينَا حَيَاةً الرَّبِ إِلْهِنَا لِيُنِيرَ إِلهَٰنَا أَعْيُنَنَا وَيُعْطِينَا حَيَاةً

## ٧\_ اشعياء يبكت بني اسرائيل:

ومن أنبياء بني إسرائيل الذين وبخهم وبكتهم على ذنوبهم ومعاصيهم إشعياء، جاء في سفر إشعياء: «أرُوْيَا إِشَعْيَاءَ بْنِ آمُوصَ، الَّتِي رَآهَا عَلَى يَهُوذَا وَأُورُ شَلِيمَ، فِي أَيَّام عُزِّيًا وَيُوثَامَ وَآحَازَ وَحِزْقِيًا مُلُوكِ يَهُوذَا: ٢ إِسْمَعِي أَيَّتُهَا السَّمَاوَاتُ وَأَصْغِي أَيَّتُهَا الأَرْضُ، لأَنَّ الرَّبَّ يَتَكَلَّمُ: «رَبَّيْتُ بَنِينَ وَنَشَّأْتُهُمْ، أَمَّا هُمْ السَّمَاوَاتُ وَأَصْغِي أَيَّتُهَا الأَرْضُ، لأَنَّ الرَّبَّ يَتَكَلَّمُ: «رَبَّيْتُ بَنِينَ وَنَشَأْتُهُمْ، أَمَّا هُمْ فَعَصَوْا عَلَيَّ. ٣ الشَّوْرُ يَعْرِفُ قَانِيَهُ وَالحِيَارُ مِعْلَفَ صَاحِبِهِ، أَمَّا إِسْرَائِيلُ فَلاَ يَعْرِفُ. فَعَصَوْا عَلَيَّ. لاَ يَفْهَمُ». ٤ وَيْلُ لِلأُمَّةِ الخَاطِئَةِ، الشَّعْبِ الثَّقِيلِ الإِثْم، نَسْلِ فَاعِلِي الشَّرِ، شَعْبِي لاَ يَفْهَمُ». ٤ وَيْلُ لِلأُمَّةِ الخَاطِئَةِ، الشَّعْبِ الثَّقِيلِ الإِثْم، نَسْلِ فَاعِلِي الشَّرِ، أَوْلاَدِ مُفْسِدِينَ! تَرَكُوا الرَّبَ، اسْتَهَانُوا بِقُدُّوسِ إِسْرَائِيلَ، ارْتَدُّوا إِلَى وَرَاءٍ. ٥ عَلَى مَ تَضْرَبُونَ بَعْدُ؟ تَزْدَادُونَ زَيَعَانًا! كُلُّ الرَّأْسِ مَرِيضٌ، وَكُلُّ القَلْبِ سَقِيمٌ. ٦ مِنْ أَسْفَلِ القَدَمِ إِلَى الرَّأْسِ لَيْسَ فِيهِ صِحَّةٌ، بَلْ جُرْحُ وَأَحْبَاطٌ وَضَرْبَةٌ طَرِيَّةٌ لَمْ تُعْصَرُ وَلَمْ الْقَدَمِ إِلَى الرَّأْسِ لَيْسَ فِيهِ صِحَّةٌ، بَلْ جُرْحُ وَأَحْبَاطٌ وَضَرْبَةٌ طَرِيَّةٌ لَمْ تُعْصَرُ وَلَمْ

تُعْصَبْ وَلَمْ تُلَيَّنْ بِالزَّيْتِ. ٧بِلاَدُكُمْ خَرِبَةٌ. مُدُنْكُمْ مُحُرَّقَةٌ بِالنَّارِ. أَرْضُكُمْ تَأْكُلُهَا غُرَبَاءُ قُدَّامَكُمْ، وَهِيَ خَرِبَةٌ كَانْقِلاَبِ الغُرَبَاءِ. ٨ فَبَقِيَتِ ابْنَةُ صِهْيَوْنَ كَمِظَلَّةٍ فِي كَرْم، كَخَيْمَةٍ فِي مَقْتَأَةٍ، كَمَدِينَةٍ مُحَاصَرَةٍ. ٩ لَوْ لاَ أَنَّ رَبَّ الجُنُودِ أَبْقَى لَنَا بَقِيَّةً صَغِيرَةً، لَصِّرْنَا مِثْلَ سَدُومَ وَشَابَهْنَا عَمُورَةً. ١٠ إِسْمَعُوا كَلاَمَ الرَّبِّ يَا قُضَاةَ سَدُومَ! أَصْغُوا إِلَى شَرِيعَةِ إِلْهِنَا يَا شَعْبَ عَمُورَةً: ١١ «لِلَاذَا لِي كَثْرَةُ ذَبَائِحِكُمْ، يَقُولُ الرَّبُّ. الَّخَمْتُ مِنْ مُحُرُّقَاتِ كِبَاشٍ وَشَحْمِ مُسَمَّنَاتٍ، وَبِدَمٍ عُجُول وَخِرْفَانٍ وَتُيُوسٍ مَا أُسَرُّ. ١٢ حِينَمَا تَأْتُونَ لِتَظْهَرُوا أَمَامِيَ، مَنْ طَلَبَ هَٰذَا مِنْ أَيْدِيكُمْ أَنْ تَدُوسُوا دُوَّرِي؟ ١٣ لاَ تَعُودُوا تَأْتُونَ بِتَقْدِمَةٍ بَاطِلَةٍ. البَخُورُ هُوَ مَكْرَهَةٌ لِي. رَأْسُ الشَّهْرِ وَالسَّبْتُ وَنِدَاءُ المَحْفَل. لَسْتُ أُطِيقُ الإِثْمَ وَالاعْتِكَافَ. ١٤ رُؤُوسُ شُهُورِكُمْ وَأَعْيَادُكُمْ بَغَضَتْهَا نَفْسِي. صَارَتْ عَلَيَّ ثِقْلاً. مَلِلْتُ حَمْلَهَا. ١٥ فَحِينَ تَبْسُطُونَ أَيْدِيَكُمْ أَسْتُرُ عَيْنَيَّ عَنْكُمْ، وَإِنْ كَثَّرْتُمُ الصَّلاَةَ لاَ أَسْمَعُ. أَيْدِيكُمْ مَلاّنَةٌ دَمَّا. ١٦ إغْتَسِلُوا. تَنَقُّوْا. اعْزِلُوا شَرَّ أَفْعَالِكُمْ مِنْ أَمَام عَيْنَيَّ. كُفُّوا عَنْ فِعْلِ الشَّرِّ. ١٧ تَعَلَّمُوا فَعْلَ الْخَيْرِ. اَطْلُبُوا الْحَقَّ. انْصِفُوا المَظْلُومَ. اقْضُوا لِلْيَتِيمِ. حَامُوا عَنِ الأَرْمَلَةِ. ١٨ هَلُمَّ نَتَحَاجَجْ، يَقُولُ الرَّبُّ. إِنْ كَانَتْ خَطَايَاكُمْ كَالقِرْمِزِ تَبْيَضُ كَالثَّلْجِ. إِنْ كَانَتْ حَمْرَاءَ كَالدُّودِيِّ تَصِيرُ كَالصُّوفِ. ١٩ إِنْ شِئْتُمْ وَسَمِعْتُمْ تَأْكُلُونَ خَيْرَ الْأَرْضِ. ٢٠ وَإِنْ أَبَيْتُمْ وَقَرَّدْتُمْ تُؤْكُلُونَ بالسَّيْفِ». لأَنَّ فَمَ الرَّبِّ تَكَلَّمَ» [سفر إشعياء: الإصحاح الأول: ١-٢٠].

## ٨- الله يوبخ بني إسرائيل عبر نبيه حزقيال:

جاء في سفر حزقيال: «٥ هكذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ: هذِهِ أُورُشَلِيمُ. فِي وَسْطِ الشُّعُوبِ قَدْ أَقَمْتُهَا وَحَوَالَيْهَا الأَرَاضِي. ٦ فَخَالَفَتْ أَحْكَامِي بِأَشَرَّ مِنَ الأُمَم، وَفَرَائِضِي بِأَشَرَّ مِنَ الأَرَاضِي الَّتِي حَوَالَيْهَا، لأَنَّ أَحْكَامِي رَفَضُوهَا وَفَرَائِضِي لَمْ وَفَرَائِضِي بَا شَرِّ مِنَ الأَرْاضِي الَّتِي حَوَالَيْهَا، لأَنَّ أَحْكَامِي رَفَضُوهَا وَفَرَائِضِي لَمْ يَسْلُكُوا فِيهَا. ٧لأَجْلِ ذلِكَ هكذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ: مِنْ أَجْلِ أَنْكُمْ ضَجَجْتُمْ أَكْثَر مِنَ الأُمْمِ الَّتِي حَوَالَيْكُمْ، وَلَمْ تَسْلُكُوا فِي فَرَائِضِي، وَلَمْ تَعْمَلُوا حَسَبَ أَحْكَامِي، وَلاَ عَمِلْتُمْ حَسَبَ أَحْكَامِ اللَّيِّدُ الرَّبُّ: هَا إِنِّي عَوَالْيُكُمْ، كَاللَّ اللَّيِّدُ الرَّبُّ: هَا إِنِّي عَوَالْيُكُمْ، وَلاَ أَيْفِي وَسُطِكِ أَحْكَامًا أَمَامَ عُيُونِ الأُمْمِ، ٩ وَأَفْعَلُ بِكِ مَا لَمْ أَيْفُونِ الأُمْمِ، ٩ وَأَفْعَلُ بِكِ مَا لَمُ أَيْفًا عَلَيْكِ، وَسَأَجْرِي فِي وَسُطِكِ أَحْكَامًا أَمَامَ عُيُونِ الأُمْمِ، ٩ وَأَفْعَلُ بِكِ مَا لَمْ

أَفْعُلْ، وَمَا لَنْ أَفْعَلَ مِثْلَهُ بَعْدُ، بِسَبَ كُلِّ أَرْجَاسِكِ. ١٠ لاَ جُلِ ذلِكَ تَأْكُلُ الآبَاءُ الآبَنَاءُ فِي وَسُطِكِ، وَالأَبْنَاءُ يَأْكُلُونَ آبَاءَهُمْ. وَأُجْرِي فِيكِ أَحْكَامًا، وَأَذَرِي بَقِيتَكِ كُلَّهَا فِي كُلِّ رِيحٍ. ١١ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ حَيِّ أَنَا، يَقُولُ السَّيِّدُ الرَّبُ، مِنْ أَجْلِ أَنْكِ قَدْ نَجَسْتِ مَقْدِسِي بِكُلِّ مَكْرُهَاتِكِ وَبِكُلِّ أَرْجَاسِكِ، فَأَنَا أَيْضًا أَجُزُ وَلاَ تُشْفَقُ عَيْنِي، وَنَلُكُ مُكُومًا تِكِ وَبِكُلِّ أَرْجَاسِكِ، فَأَنَا أَيْضًا أَجُزُ وَلاَ تُشْفَقُ عَيْنِي، وَأَنَا أَيْضًا لاَ أَعْضُ الْجَزُ وَلاَ تُشْفَعُ مَنْ عَوْلِكِ، وَنُلُكُ أَذَرِيهِ فِي كُلِّ رِيح، وَأَسْتُلُّ سَيْفًا وَرَاءَهُمْ. ١٣ وَإِذَا تَمَّ عَضِي وَأَحْلَلْتُ سَخَطِي عَلَيْهِمْ وَتَشَفَّيْتُ، يَعْلَمُونَ أَنِي أَنَا الرَّبُ تَكَلَّمْتُ فِي عَيْرِقِ، فَضَيِي وَأَحْلَلْتُ سَخَطِي فِيهِمْ. ١٤ وَأَجْعَلُكِ خَرَابًا وَعَازًا بَيْنَ الأَمْمِ الَّتِي حَوَالَيْكِ أَمَامَ عَيْنِي مَنْ كُلِّ عَابِر، ١٥ فَتَكُونِينَ عَارًا وَلَعْنَةٌ وَتَأْدِيبًا وَدَهَشًا لِلأُمْمِ الَّتِي حَوَالَيْكِ، إِذَا أَمَّمُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ مَلِكُ عَرَابًا وَعَازًا بَيْنَ الأَمْمَ الَّتِي حَوَالَيْكِ، إِذَا أَمْنَمُ عَيْنِ عَلَى اللَّهُ مِلْ الْكَامُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُعَلِقِ فَيْ عَلَيْكِ سَيْفًا مِلْكُ عَلَيْكِ سَيْفًا وَلَاكُمْ، وَلَعْلَ وَلَاعُ اللَّهُ عَلَيْكِ سَيْفًا. أَنَا الرَّبُ مَا عَلَيْكُ سَيْفًا. أَنَا الرَّبُ مَا عَلَيْكُ سَيْفًا. أَنَا الرَّبُ وَلِكُ الوَبًا وَالدَّمُ، وَأَجْلُبُ عَلَيْكِ سَيْفًا. أَنَا الرَّبُ مَكَالُكُ عَلَيْكِ سَيْفًا. أَنَا الرَّبُ وَلَكُ مَا الْمَامُ وَلَوْلَ السَّرُوعِ اللَّهُ وَالدَّهُ وَشَ الرَّوبَا عَلَيْكُ سَيْفًا. أَنَا الرَّبُ وَلِكُ الوبَا وَالدَّمُ وَالْمَامُ عَلَيْكِ سَيْفًا. أَنَا الرَّبُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْكِ سَيْفًا. أَنَا الرَّبُ وَلَو اللَّهُ عَلَيْكِ سَيْفًا اللَّهُ فَيَا الرَّبُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ سَيْفًا اللَّهُ وَلَا الْعَلُكُ عَلَيْكُ سَيْفًا. أَنَا الرَّبُ وَلَي اللَّهُ الْكُومُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَا لَو اللَّا الْولَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ

ثم قال حزقيال: (١ وَكَانَ إِنَّ كَلاَمُ الرَّبِّ قَائِلاً: ٢يَا ابْنَ آدَمَ، اجْعَلْ وَجْهَكَ نَحْوَ جِبَالِ إِسْرَائِيلَ وَتَنَبَّأُ عَلَيْهَا ٣ وَقُلْ: يَا جِبَالَ إِسْرَائِيلَ، اسْمَعِي كَلِمَةَ السَّيِّدِ الرَّبِّ. هَكَذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُ لِلْجِبَالِ وَلِلآكَامِ، لِلأَوْدِيَةِ وَلِلأَوْطِئَةِ: هَأَنَذَا أَنَا جَالِبٌ الرَّبِ. هَكَذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُ لِلْجِبَالِ وَلِلآكَامِ، لِلأَوْدِيَةِ وَلِلأَوْطِئَةِ: هَأَنَذَا أَنَا جَالِبٌ عَلَيْكُمْ سَيْفًا، وَأُبِيدُ مُرْتَفَعَاتِكُمْ. ٤ فَتَخْرَبُ مَذَابِحُكُمْ، وَتَتَكَسَّرُ شَمْسَاتُكُمْ، وَأَطْرَحُ قَتْلاَكُمْ قُدًّامَ أَصْنَامِهُمْ، وَأَفْرَى عَنْ السَّيْفِ بَيْ وَسُطِكُمْ، وَتَعْفَرِ اللّذَنُ، وَتَخْرَبُ المُرْتَفَعَاتُ، لِكَيْ عِظَامَكُمْ مَوْلَ مَذَابِحِكُمْ، وَتَنْكَسِرَ وَتَزُولَ أَصْنَامُكُمْ، وَتُقْطَعَ شَمْسَاتُكُمْ، وَتُعْمَى عَوْلَ مَذَابِحُكُمْ، وَتَنْكَسِرَ وَتَزُولَ أَصْنَامُكُمْ، وَتَقْطَعَ شَمْسَاتُكُمْ، وَتُعْمَى عَظَامَكُمْ، وَتَقْطَعَ شَمْسَاتُكُمْ، وَتُعْمَى أَعْفَلَ وَتَعْرَبُ المُرتَقَطَعَ شَمْسَاتُكُمْ، وَتُعْمَى عَلْكُمْ، وَتَقْطَعَ شَمْسَاتُكُمْ، وَتُعْمَى عَنْكُمْ، وَتَقْطَعَ شَمْسَاتُكُمْ، وَتُعْمَى عَنْكُمْ مَا وَتُفْطَعَ شَمْسَاتُكُمْ، وَتُعْمَى مَعْمَلُ المَّهُ وَلَيْكِ مَنْ الشَّيْفِ بَيْنَ الأُمْمِ عِنْدَ تَذَرِيكُمْ فِي الأَرَاضِي. ٩ وَالنَّاجُونَ مِنَ الشَّيْفِ بَيْنَ الأُمْمِ الَّذِينَ يُسْبَوْنَ إِلَيْهِمْ، إِذَا كَسَرْتُ قَلْبَهُمُ الزَّانِيَ الَّذِي حَادَ مَنْ وَالْمَاعِيْ وَالْوَالِيَ الَّذِي حَادَ وَسَرِعُ وَلَيْهُمْ الزَّانِيَ الَّذِي حَادَ وَسَرَّ وَلَيْهِمْ الْوَانِي اللَّذِينَ يُسْبَوْنَ إِلَيْهِمْ، إِذَا كَسَرْتُ قَلْبَهُمُ الزَّانِيَ الَّذِي عَادَ اللَّذِي عَادَ الْمُعْمِ عَنْ السَّامُ الْوَالِيَ اللَّذِي الْوَالِي اللَّذِي عَلَى اللْمُ الْوَالِيَ الْمُعْمَ اللَّالِي الْوَلَا الْوَلَامُ الْوَالِي الْوَالِي الْمُعْمَ الْقَالِقُولُ الْمُعْمُ الْوَالِي الْمُؤْلِقِ الْمُعْمُ الْوَالِي الْمُؤْلِقِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمُ الْمُعْمِلَ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْمِلَ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ ال

عَنِّي، وَعُيُونَهُمُ الزَّانِيَةَ وَرَاءَ أَصْنَامِهِمْ، وَمَقَتُوا أَنْفُسَهُمْ لأَجْلِ الشُّرُورِ الَّتِي فَعَلُوهَا فِي كُلِّ رَجَاسَاتِهِمْ، ١٠ وَيَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا الرَّبُّ، لَمْ أَقُلْ بَاطِلاً إِنِّي أَفْعَلُ بِهِمْ هَذَا الشَّرِ. فِي كُلِّ رَجَاسَاتِهِمْ، ١٠ وَيَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا الرَّبُ بِيدِكَ وَاخْبِطْ بِرِجْلِكَ، وَقُلْ: آهِ عَلَى كُلِّ رَجَاسَاتِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الشِّرِيرَةِ، حَتَّى يَسْقُطُوا بِالسَّيْفِ وَبِالجُوعِ وَبِالوَيَا ١٢ البَعِيدُ يَمُوتُ بِالجُوعِ، فَأَثَمُ مُوتُ بِالجَوعِ، فَأَثَمُ مَوتُ بِالجُوعِ، فَأَثَمُ مَوتُ بِالجُوعِ، فَأَثَمُ مَوتُ بِالجُوعِ، فَأَثَمُ عَوْلَ عَلَيْهِمْ. ١٣ فَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا الرَّبُ، إِذَا كَانَتْ قَتْلاَهُمْ وَسُطِ أَصْنَامِهِمْ حَوْلَ مَذَابِحِهِمْ عَلَى كُلِّ أَكْمَةٍ عَالِيَةٍ، وَفِي رُؤُوسِ كُلِّ الجِبَالِ، وَتَحْتَ كُلِّ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ، مَذَابِحِهِمْ عَلَى كُلِّ أَكَمَةٍ عَالِيَةٍ، وَفِي رُؤُوسِ كُلِّ الجِبَالِ، وَتَحْتَ كُلِّ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ، مَذَابِحِهِمْ عَلَى كُلِّ أَكْمَةٍ عَالِيَةٍ، وَفِي رُؤُوسِ كُلِّ الجِبَالِ، وَتَحْتَ كُلِّ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ، مَذَابِحِهِمْ عَلَى كُلِّ أَكْمَةٍ عَالِيَةٍ، وَفِي رُؤُوسٍ كُلِّ الجِبَالِ، وَتَحْتَ كُلِّ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ، وَتَحْتَ كُلِّ بَلُوطَةٍ غَبْيَاءَ، المُوضِعِ الَّذِي قَرَّبُوا فِيهِ رَائِحَةَ سُرُورٍ لِكُلِّ أَصْنَامِهِمْ وَكُلِ أَصْنَامِهِمْ مَنَ القَفْرِ إِلَى دَبْلَةَ فِي كُلِّ مَسَاكِنِهِمْ، فَيَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا الرَّبُّ " [سفر حزقبال، الإصحاح السادس: ١-١٤].

## ٩- تسليط الله نبوخذ نصر على بني إسرائيل:

مَكُرُهَاتِهِمْ فِي البَيْتِ الَّذِي دُعِيَ بِاسْمِي، لِيُنَجِّسُوهُ. ٣٥ وَبَنَوْا الْمُرْتَفِعَاتِ لِلْبَعْلِ الَّتِي فِي وَادِي ابْنِ هِنُّومَ، لِيُجِيزُوا بَنِيهِمْ وَبَنَاتِهِمْ فِي النَّارِ لِمُولَكَ، الأَمْرَ الَّذِي لَمْ أُوصِهِمْ بِهِ، وَلاَ صَعِدَ عَلَى قَلْبِي، لِيَعْمَلُوا هَذَا الرِّجْسَ، لِيَجْعَلُوا يَهُوذَا يُخْطِئُ السفر إرميا، الإصحاح الناني والثلاثون: ٢٦-٣٥].

#### إشعياء ينوح على الديار:

هذه مرثية حزينة ناح بها إشعياء على أورشليم المدينة المهزومة المستذلة المباحة، التي أضاعها أهلها بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وبُعدهم عن الله تعالى، يقول إشعياء: «١كَيْفَ جَلَسَتْ وَحْدَهَا المَدِينَةُ الكَثِيرَةُ الشَّعْبِ! كَيْفَ صَارَتْ كَأَرْمَلَةٍ العَظِيمَةُ فِي الأُمَم. السَّيِّدَةُ في البُلْدَانِ صَارَتْ تَحْتَ الجِزْيَةِ! ٢ تَبْكِي في اللَّيْلِ بُكَاءً، وَدُمُوعُهَا على خَدَّيْهَا. لَيْسَ لَهَا مُعَزِّ مِنْ كُلِّ مُحِبِّيهَا. كُلُّ أَصْحَابِهَا غَدَرُوا بِهَا، صَارُوا لهَا أَعْدَاءً. ٣قَد سُبِيَتْ يَهُوِذَا مِنَ الْمَذَلَّةِ وَمِنْ كَثْرَةِ الْعُبُودِيَّةِ. هِيَ تَسْكُنُ بَيْنَ الْأُمَم. لاَ تَجِدُ رَاحَةً. قَدْ أَدْرَكَهَا كُلُّ طَارِدِيهَا بَيْنَ الضِّيقَاتِ. ٤ طُرُقُ صِهْيَوْنَ نَائِحَةٌ لِعَدَمِ الْآتِينَ إِلَى العِيدِ. كُلُّ أَبْوَابِهَا خَرِبَةٌ. كَهَنَتُهَا يَتَنَهَّدُونَ. عَذَارَاهَا مُذَلَّلَةٌ وَهِيَ فِي مَرَارَةٍ. ٥صَارَ مُضَايِقُوهَا رَأْسًا. نَجَحَ أَعْدَاؤُهَا لأَنَّ الرَّبَّ قَدْ أَذَلَّما لأَجْلِ كَثْرَةِ ذُنُوبِهَا. ذَهَبَ أَوْلاَدُهَا إِلَى السَّبْيِ قُدَّامَ العَدُوِّ. ٦ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ بِنْتِ صِهْيَوْنَ كُلُّ بَهَائِهَا. صَارَتْ رُؤَسَاؤُهَا كَأَيَائِلَ لَأَ تَجِدُ مَرْعًى، فَيَسِيرُونَ بِلاَ قُوَّةٍ أَمَامَ الطَّارِدِ. ٧قَدْ ذَكَرَتْ أُورُشَلِيمُ فِي أَيَّام مَذَلَّتِهَا وَتَطَوُّحِهَا كُلَّ مُشْتَهَيَاتِهَا الَّتِي كَانَتْ فِي أَيَّامِ القِدَمِ. عِنْدَ سُقُوطِ شُعْبِهَا بِيَدِ العَدُوِّ وَلَيْسَ مَنْ يُسَاعِدُهَا. رَأَتْهَا الأَعْدَاءُ. ضَحِكُوا عَلَى هَلاَكِهَا. ٨قَدْ أَخْطَأَتْ أُورُشَلِيمُ خَطِيَّةً، مِنْ أَجْلِ ذلِكَ صَارَتْ رَجِسَةً. كُلُّ مُكَرِّمِيهَا يَحْتَقِرُونَهَا لأَنْهُمْ رَأَوْا عَوْرَتَهَا، وَهِيَ ِ أَيْضًا تَتَنَهَّدُ وَتَرْجِعُ إِلَى الوَرَاءِ. ٩نَجَاسَتُهَا فِي أَذْيَالِهَا. لَمْ تَذْكُرْ آخِرَتَهَا وَقَدِ انْحَطَّتِ انْحِطَاطًا عَجِيبًا. لَيْسَ لَهَا مُعَزّ. «انْظُرْ يَا رَبُّ إِلَى مَذَلَّتِي لأَنَّ العَدُوَّ قَدْ تَعَظَّمَ». ١٠ بَسَطَ العَدُوُّ يَدَهُ عَلَى كُلِّ مُشْتَهَيَاتِهَا، فَإِنَّهَا رَأَتِ الأُمَمَ دَخَلُوا مَقْدِسَهَا، الَّذِينَ أَمَرْتَ أَنْ لاَ يَدْخُلُوا فِي جَمَاعَتِكَ. ١١كُلُّ شَعْبِهَا يَتَنَهَّدُونَ، يَطْلُبُونَ خُبْزًا. دَفَعُوا مُشْتَهَيَاتِهِمْ لِلأَكْلِ لأَجْلِ رَدِّ النَّفْسِ. «انْظُرْ يَارَبُّ وَتَطَلَّعْ لأَنِّي قَدْ صِرْتُ

مُحْتَقَرَةً»ِ. ١٢ «أَمَا إِلَيْكُمْ يَا جَمِيعَ عَابِرِي الطَّرِيقِ؟ تَطَلَّعُوا وَانْظُرُوا إِنْ كَانَ حُزْنٌ مِثْلُ حُزْنِي الَّذِي صُنِعَ بِي، الَّذِي أَذَلَّنِي بِهِ الرَّبُّ يَوْمَ مُمُّوِّ غَضَبِهِ؟ ١٣ مِنَ العَلاَءِ أَرْسَلَ نَارًا إِلَى عِظَامِي فَسَرَتْ فِيهَا. بَسَطَ شَبَكَةً لِرِجْلَيَّ. رَدَّنِي إِلَى الْوَرَاءِ. جَعَلَنِي خَرِبَةً. اليَوْمَ كُلَّهُ مَغْمُومَةً. ١٤ شَدَّ نِيرَ ذُنُوبِي بِيَدِهِ، ضُفِرَتْ، صَعِدَتْ عَلَى عُنُقِي. نَزَعَ قُوَّتِي. دَفَعَنِي السَّيِّدُ إِلَى أَيْدٍ لاَ أَسْتَطِيعُ القِيَامَ مِنْهَا. ١٥رَذَلَ السَّيِّدُ كُلَّ مُقْتَدِرِيَّ فِي وَسَطِي. دَعَا عَلَيَّ جَمَاعَةً لِحَطْم شُبَّانِي. دَاسَ السَّيِّدُ العَذْرَاءَ بِنْتَ يَهُوذَا مِعْصَرَةً. ١٦ عَلَى هذِهِ أَنَا بَاكِيَةٌ. عَيْنِي، عَيْنِي تَسْكُبُ مِيَاهًا لأَنَّهُ قَدِ ابْتَعَدَّ عَنِّي الْمُعَزِّي، رَادُّ نَفْسِي. صَارَ بَنِيَّ هَالِكِينَ لأَنَّهُ قَدْ تَجَبَّرَ العَدُوُّ». ١٧ بَسَطَتْ صِهْيَوْنُ يَدَيْهَا. لاَ مُعَزِّيَ لَهَا. أَمَرَ الرَّبُّ عَلَى يَعْقُوبَ أَنْ يَكُونَ مُضَايِقُوهُ حَوَالَيْهِ. صَارَتْ أُورُشَلِيمُ نَجِسَةٌ بَيْنَهُمْ. ١٨ بَارُّ هُوَ الرَّبُّ لأَنِّي قَدْ عَصَيْتُ أَمْرَهُ. اسْمَعُوا يَا جَمِيعَ الشُّعُوبِ وَانْظُرُوا إِلَى حُزْنِي. عَذَارَايَ وَشُبَّانِي ذَهَبُوا إِلَى السَّبْي. ١٩ نَادَيْتُ مُحِبِّيَّ. هُمْ خَدَعُونِي. كَهَنَتِي وَشُيُوخِي فِي المَدِينَةِ مَاتُوا، إِذْ طَلَبُوا لِذَوَاتِهِمْ طَعَامًا لِيَرُدُّوا أَنْفُسَهُمْ. ٢٠انْظُرْ يَا رَبُّ، فَإِنِّي فِي ضِيق! أَحْشَائِي غَلَتْ. ارْتَدَّ قَلْبِي فِي بَاطِنِي لأَنِّي قَدْ عَصَيْتُ مُتَمَرِّدَةً. فِي الْخَارِج يَثْكُلُ السَّيْفُ، وَفِي البَيْتِ مِثْلُ المَوْتِ. ٢١ سَمِعُوا أَنِّي تَنَهَّدْتُ. لاَ مُعَزِّيَ لي. كُلُّ أَعْدَائِي سَمِعُوا بِبَلِيَّتِي. فِرِحُوا لأَنَّكَ فَعَلْتَ. تَأْتِي بِاليَوْمِ الَّذِي نَادَيْتَ بِهِ فَيَصِيرُونَ مِثْلِي. ٢٢ لِيَأْتِ كُلَّ شَرِّهِمْ أَمَامَكَ. وَافْعَلْ بِهِمْ كَمَا فَعَلْتَ بِي مِنْ أَجْلِ كُلِّ ذُنُوبِي، لأَنَّ تَنَهُّدَاتِي كَثِيرَةٌ وَقَلْبِي مَغْشِيٌّ عَلَيْهِ ﴾ [سفر أرميا، الإصحاح الثاني: ١-٢٢].

## على الأمم الإسلاميم أن تعتبر ببني إسرائيل:

حال هذه الأمة كحال بني إسرائيل من قبل، أرسل الله إليها رسوله فآمنت به، واهتدت بهداه، فأعزها الله تبارك وتعالى، ومكّن لها دينها، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، ولكنها عندما تبتعد عن الله يصيبها الله بالبلاء، فقد دمر الله في فترة من تاريخها عزها ومجدها على يد التتار، ثم أذن الله برحيلهم، وعودة الأصالة لهذه الأمة، ثم غزاها الصليبيون، واحتلوا قدسها وأقصاها، ولم يزل المسلمون يحاربونهم حتى طردوهم من بلادهم، ولم يبقوا فيها أحداً منهم.

وجاء اليوم دور اليهود الذين أقاموا في الأرض المباركة المقدسة دولة لهم، وهاهم يهيئون لبناء هيكلهم، ولم يعطهم الله ذلك حباً فيهم، وتكريماً لأمتهم، وإنها فعل ذلك لكوننا عصيناه وابتعدنا عن دينه، فعاقبنا بهم، مع كراهيته وبغضه لهم، كها فعل الله ببني إسرائيل قديماً عندما سلط عليهم المجوس عبّاد النيران، فدمروا دولتهم، وأهانوهم وأذلوهم، ثم بعد ذلك دمر الله المجوس.

واليوم يسري في الأمة الإسلامية تيار الإيهان، وتوشك الأمة أن تنهض من جديد، وكأني بدولة اليهود قد بادت، وتشتت شعبها من جديد، وبعث الله عليهم من يسومهم سوء العذاب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

#### قائمت المراجع

- البداية والنهاية، لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، الثانية، ١٩٩٧.
- ٢- تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الثالثة، ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.
- ٣- الجامع الصحيح، لمحمد بن إسماعيل البخاري، بيت الأفكار الدولية، الرياض، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.
- ٤- الجامع الصحيح، لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، بيت الأفكار الدولية، الرياض،
   ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.
- ٥- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، دار
   العاصمة، الرياض، الأولى: ١٤١٤هـ.
  - الرسل والرسالات، للمؤلف، دار النفائس، عمان الأردن، الثانية عشرة، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
- ٧- سلسلة الأحاديث الصحيحة، للشيخ ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الأولى،
   ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
  - ٨- السنن الأبي داود سليهان بن الأشعث، بيت الأفكار الدولية، الرياض.
  - السنن لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي، بيت الأفكار الدولية، الرياض.
- ١٠- صحيح الجامع الصغير للشيخ ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الثالثة،
   ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
- ١١- صحيح سنن أبي داود، للشيخ ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الأولى،
   ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.
- ۱۲- صحيح القصص النبوي، للمؤلف، دار النفائس، عمان الأردن، السادسة، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.
  - ١٣- العهد الجديد، دار الكتاب المقدس، القاهرة، الإصدار الخامس، ٢٠٠٣.
- ١٤ فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن حجر العسقلاني، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان الأردن، الأولى ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

- ١٥ قصة المسيح الدجال، للشيخ ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية، عمان الأردن، الأولى،
   ١٤٢١هـ..
  - ١٦- قصص الأنبياء، لأبي الفداء إسهاعيل بن كثير، دار الفيحاء، دمشق، الأولى، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م.
- ١٧- قصص الغيب في صحيح الحديث النبوي، للمؤلف، دار النفائس، عمان الأردن، الأولى ١٤٢٧هـ/٢٠٠٧م.
  - ١٨- القيامة الصغرى، للمؤلف، دار النفائس، عان الأردن، الثالثة عشرة، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٤م.
- ١٩ الكتاب المقدس (العهد الجديد، والعهد القديم)، دار الكتاب المقدس، القاهرة، الإصدار
   الخامس، ٢٠٠٣م.
  - · ٢- الكتاب المقدس، (العهد القديم)، دار الكتاب المقدس، القاهرة، الإصدار الخامس، ٣٠٠٣م.
    - ٢١- السان العرب، لابن منظور، دار لسان العرب، بيروت، الأولى.
    - ٢٢- محمد نبى الإسلام، لمحمد عزت إسماعيل الطهطاوي، مطبعة التقدم.
- ٢٣ مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الأولى،
   ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.
  - ٢٤- معجم البلدان لياقوت الحموي، دار إحياء التراث، بيروت، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
- ٢٥- نبوة محمد من الشك إلى اليقين، الدكتور فاضل صالح السامرائي، مكتبة القدس، بغداد، الثانية،
   ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣م.
  - ٢٦- وليتبروا ما علوا تتبيرا، للمؤلف، دار النفائس، عمان الأردن، الأولى، ١٤٣٠هـ/ ٢٠١٠م.

# فلرس

| لدمة                                                                     | مة  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| نصة الأولى: قصة آدم أبي البشر الطِّيئة                                   | الق |
| أولاً: تقديم                                                             |     |
| ثانياً: قصة أُدم في التوراة وتعقيب القرآن عليها                          |     |
| ١ - خلق الله آدم الطيخ من تراب                                           |     |
| ٢- الأحاديث الواردة في خلق آدم النفخ                                     |     |
| ٣- إسكان الله آدم الجنة                                                  |     |
| ٤ - الأنهار التي تخرج من الجنة                                           |     |
| ٥- تحريم الله على آدم أن يأكل من شجرة من أشجار الجنة                     |     |
| ٦- خلق الله لآدم زوجه حواء من ضلع من أضلاعه                              |     |
| ٧- علم الله آدم أسماء المخلوقات                                          |     |
| ٨- عصيان آدم وحواء بأكلهما من الشجرة التي نهاهما ربهما عِن الأكل منها ١٧ |     |
| ٩- إخراج آدم وحواء من جنة الخلد إلى أرض الشقاء                           |     |
| ١٠ – عمر آدم الطّينة عند وفاته                                           |     |
| ١١ – إعلام الله ملائكته بإرادته خلق آدم قبل خلقه                         |     |
| ١٢ - خلق الله آدم الطَّيِّين بيده                                        |     |
| ١٣ - السبب في عدم سجود إبليس لآدم الله الله الله الله الله الله الله الل |     |
| ١٤ – طرد الله لإبليس من رحمته وجنته٢٥                                    |     |
| ١٥- إبليس يطلب من الله أن يبقيه حياً إلى يـوم الـدين، وتعهـده بإضـلال    |     |
| بني آدم                                                                  |     |
| <br>١٦- ذكر صفّة خلق آدم واليوم الذي خلق فيه٢٧                           |     |
| ١٧ – تحميز الملائكة آدم بعد موته و صلاتيم عليه و دفنه                    |     |

| ۲۸ | ثالثاً: هذه القصة في الميزان                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| ٣١ | القصة الثانية: قصة ابني آدم الطِّيئة هابيل وقابيل               |
|    | أولاً: تقديم                                                    |
| ٣٢ | ثانياً: نص هذا الخبر في التوراة                                 |
| ٣٣ | ثالثاً: التعقيب على هذه القصة الواردة في التوراة                |
|    | رابعاً: هذه القصة في الميزان                                    |
| ٣٧ | القصة الثالثة: قصة نبي الله نوح أول الرسل إلى أهل الأرض         |
|    | أولاً: تقديم                                                    |
| ٣٧ | ثانياً: قصة نُوح في التوراة إلى ما قبل الطوفان                  |
| ٣٨ | ١ – قصة نبي الله نوح في القرآن                                  |
| 39 | ٢- فضل نوح وثناء الله تبارك وتعالى عليه                         |
| ٤٠ | ٣- دعوة نوح قومه إلى عبادة الواحد الأحد                         |
| ٤١ | ٤ – المواجهة بين نوح وقومه                                      |
| ٤٢ | ٥ - قوم نوح يطلبون من نوح طرد المؤمنين لأنهم فقراء ضعفاء        |
|    | ٦- مدى ثبات نوح في مواجهة قومه                                  |
| ٤٣ | ٧- يأس نوح من إيهان قومه ودعاؤه عليهم                           |
| ٤٤ | ٨- أرسل الله الطوفان على الكافرين وأنجى المؤمنين في السفينة     |
| ٤٥ | ٩ – قصة صناعة السفينة وركابها في القرآن والتوراة                |
|    | ٠١٠ قصة الطوفان في التوراة                                      |
| ٤٧ | ١١ – قصة الطوفان في القرآن                                      |
|    | ١٢ – غرق ابن نوح مع الغارقين                                    |
|    | ١٣ - ١٣ – سفينة نوح كانت آية من آيات الله                       |
| ٤٩ | ١٤ - توقف الطوفان وبلع الأرض ما عليها من ماء                    |
| ٥٠ | ١٥ – أمر الله نوحاً ومن معه أن يهبطوا من السفينة بعد جفاف الأرض |
|    | ١٦ - الموضع الذي رست فيه سفينة نوح التكلا                       |
|    | ١٧ – مصير قوم نوح في الآخرة                                     |
| ٥٢ | ١٨ – افتراء بني إسرائيل على نبي الله نوح الني الله              |
| ٥٢ | ١٩ – وصية نوح اينه عند و فاته                                   |

| ٥٣         | ثالثاً: هذه القصة في الميزان                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥         | القصة الرابعة: بلبلة الله لسان أهل الأرض                                |
| ه ه        | أولاً: تقديم                                                            |
| ٥٥         | ثانياً: نص هذا الخبر في التوراة                                         |
|            | ثالثاً: نظرة في هذا الخبر من التوراة                                    |
| ٥٧         | القصة الخامسة: قصة خليل الرحمن نبي الله إبراهيم الطِّيكل                |
|            | أولاً: تقديم                                                            |
| ٥٧         | ثانياً: قصة إبراهيم في التوراة                                          |
|            | ثالثاً: تعقيب القرآن على ما ورد في التوراة من شأن إبراهيم               |
|            | ١ - والد إبراهيم لم يخرج مع إبراهيم إلى حاران                           |
|            | ٢ – فضائل إبراهيم الطَّلِيخُ ومكانته                                    |
|            | ٣- صفة أبينا نبى الله إبراهيم الكلي                                     |
| ٦٢         | ٤ – دعوة إبراهيم الطَّيِّلاً أباه إلى عبادة الله وحده وهجر الأوثان      |
| ٦٤         | ٥ - كيف يلقى إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة                            |
|            | ٦ - دعوة إبراهيم النفي قومه لعبادة الله الواحد الأحد                    |
|            | ٧- تحطيم نبي الله إبراهيم الطيخ لأصنام قومه                             |
| ٧.         | ٨- إلقاء قوم إبراهيم إبراهيم في النار                                   |
| ۷.         | ٩ - مقالة إبراهيم عندما ألقي في النار                                   |
| ۷١         | ١٠ - أمر الرسول ﷺ بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ على إبراهيم وهو في النار     |
|            | ١١ – مناظرة إبراهيم الطِّلا قومه بشأن الكواكب التي يعبدونها من دون الله |
| ۷٣         | ١٢ – استعلاء نبي الله إبراهيم التليلة على تهديد قومه له                 |
| ٧٣         | ١٣ – ذكر مناظرةً نبي الله إبراهيم نمرود عصره في الله                    |
| <b>V</b> 0 | ١٤ - هجرة نبي الله إبراهيم من دياره إلى الأرض المباركة فلسطين           |
|            | ١٥- تصديق القرآن ما أخبرت بـه التـوراة مـن هجـرة إبـراهيم إلى الأرض     |
|            | المباركة                                                                |
|            | رابعاً: هذه القصة في الميزان                                            |
| ۸١         | القصة السادسة: قصة سارة زوج إبراهيم الطِّليِّ والجبار                   |
| ۲,         | أولاً: تقديم                                                            |

| ۸١  | ثانياً: نص هاتين القصتين في التوراة                        |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ۸۳  | ثالثاً: هذه القصة في الأحاديث الصحيحة                      |
| ٨٤  | ربعاً: هذه القصة في الميزان                                |
| ۸٧  | القصة السابعة: رؤيا إبراهيم الطَّخْلَا ذريته في أرض غربتهم |
|     | أولاً: تقديم                                               |
| ۸٧  | ثانياً: هذه القصة في التوراة                               |
| ۸٧  | ثالثاً: هذه القصة في الميزان                               |
| ۸٩  | القصة الثامنة: تكثير الله ذرية إبراهيم الطيبة              |
|     | أولاً: تقديم                                               |
| ۸٩  | ثانياً: نص هذه القصة في التوراة                            |
| ۸٩  | ثالثاً: تحقق هذا الوعد لإبراهيم                            |
| ۹.  | رابعاً: التعقيب على هذا النص من التوراة                    |
|     | القصة التاسعة: قصة نبي الله إسماعيل بن نبي الله إبراهيم    |
| 90  | أولاً: تقديم                                               |
| 97  | ثانياً: نص هَذا الخبر في التوراة                           |
|     | ثالثاً: الأحاديث الصحيحة في قصة إسهاعيل وأمه               |
|     | رابعاً: هذه القصة في الميزان                               |
|     | القصة العاشرة: أمر الله إبراهيم بذبح ولده إسهاعيل          |
|     | أولاً: تقديم                                               |
| ۱۰۷ | ثانياً: نص هذه القصة في التوراة                            |
| ۱۰۸ | ثالثاً: التعقيب على هذه القصة                              |
| 111 | رابعاً: هذه القصة في الميزان                               |
| ۱۱۳ |                                                            |
| ۱۱۳ | أُولاً: تقديم                                              |
| ۱۱٤ | ثانياً: هذه القصة في التوراة                               |
|     | ثالثاً: التعقيب على هذا الخبر من التوراة                   |
| ۱۱۷ | رابعاً: هذه القصة في الميزان                               |

| 119 | لقصة الثانية عشرة: قصة بناء إبراهيم وإسهاعيل البيت العتيق                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 119 | أولاً: تقديم                                                                         |
| ۱۱۹ | ثانياً: الإيضاح والبيان لهذه القصة من القرآن                                         |
| ۱۲۳ | القصة الثالثة عشرة: قصة نبي الله يعقوب الطيخة                                        |
| ۱۲۳ | أولاً: تقديم                                                                         |
| ۱۲۳ | ثانياً: مصارعة يعقوب ملاك الرب                                                       |
|     | القصة الرابعة عشرة: قصة إهلاك الله قرى لوط الطيخة                                    |
| 170 | أولاً: تقديم                                                                         |
| 177 | ثانياً: نص التوراة الذي أخبر بإهلاك قوم لوط                                          |
| ۱۳۰ | ثالثاً: التعقيب على هذه القصة                                                        |
|     | ۱ – مرور ملائكة الرحمن الذين كلفوا بتدمير قرى لوط بإبراهيم وتبشيره                   |
| ۱۳۰ | بإسحاق وتدميرهم قرى لوط                                                              |
| ۱۳۱ | ٢- ثناء الله على نبي الله لوط الطَّيْلا وتعريفنا بالمهمة التي أرسل بها               |
| ۱۳۱ | ٣- حلول الملائكة ضيوفاً على لوط الطَّيِّلا                                           |
|     | <ul> <li>٤- مجيء قوم لوط إلى لوط يهرعون إليه طالبين منه أن يخرج لهم ضيوفه</li> </ul> |
| 111 | ليفجروا بهم                                                                          |
|     | ٥- الملائكة يكشفون للوط حقيقة أمرهم ويكشفون له أنهم أرسلوا بـدمار                    |
| 177 | قومهقومه                                                                             |
| ۲۳۲ | ٦ - لوطُ يخرِج بأهله بقطع من الليل                                                   |
| ۲۳۲ | ٧- وقت إهلاك الله لقرى لوط وكيف كان الهلاك                                           |
|     | ٨- افتراء الذين حرفوا التوراة على لوط وابنتيه                                        |
| 178 | رابعاً: هذه القصة في الميزان                                                         |
| ۱۳۷ | القصة الخامسة عشرة: قصة نبي الله يوسف الطِّيِّلا                                     |
| 140 | أولاً: تقديم                                                                         |
| ۳۷. | ثانياً: إيراد قصة يوسف                                                               |
| ۳۷. | ١ – بداية قصة يوسف الطيخ                                                             |
| ۳۸. | ٢- رؤيا يوسف النفي                                                                   |
|     | ٣- ط ح اخوة بوسف النظام له في النثر                                                  |

| ١٤١ | ٤ – تآمر إخوة يوسف على قتله                        |
|-----|----------------------------------------------------|
|     | ٥ – انتقال يوسف إلى الديار المصرية                 |
| ١٤٤ | ٦- مراودة امرأة صاحب البيت الذي اشترى يوسف عن نفسه |
|     | ٧- التعقيب على هذا الجانب من القصة                 |
| 187 | ٨- تقبيح بعض نساء المدينة ما فعلته امرأة العزيز    |
|     | ٩- دخول يوسف السجن                                 |
|     | ١٠ - التعقيب على هذا الجانب من القصة               |
|     | ا ١- يوسف يستمع لرؤيا صاحبي السجن                  |
|     | ١٢ - التعقيب على هذا الجانب من القصة               |
|     | ۱۳ – تأويل يوسف رؤيا صاحبيه                        |
|     | ١٤ - تفسير يوسف العَلِين رؤيا الملك                |
| 108 | ١٥ – التعقيب على هذا القدر من القصة                |
|     | ١٦- مجيء إخوة يوسف إلى مصر لشراء القمح             |
| 175 | ١٧ – التعقيب على هذا المقطع                        |
| 170 | ١٨ - إخوة يوسف في حضرته مرة أخرى                   |
| 177 | ١٩ - الأثر الذي أحدثه أخذ بنيامين في إخوة يوسف     |
| ١٦٨ | • ٢- الخاتمة السعيدة للقصة                         |
| ٦٩  | ٢١- اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا |
| ١٧٠ | ٢٢ – تحقق الرؤيا في أرض الواقع                     |
| ١٧١ | ٢٣ – وفاة نبي الله يعقوب وتحنيط أطباء يوسف له      |
| ١٧١ | ثالثاً: هذه القَصة في الميزان                      |
|     | لقصة السادسة عشرة: قصة نبي الله أيوب الطِّيخ       |
| 177 | أولاً: تقديم                                       |
| ١٧٣ | ثانياً: قصة أيوب في التوراة                        |
| ١٧٥ | ثالثاً: قصة أيوب في الكتاب والسنّة                 |
|     | ١ - نبي الله أيوب في القرآن                        |
| 177 | ٢- نبي الله أيوب في الأحاديث                       |
| ١٧٧ | ٣- شرح الحديث الذي قصّ علينا قصة أيوب              |

| 141                                     | القصة السابعة عشرة: قصة نبي الله يونس الطِّيِّكُمْ    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 141                                     | أولاً: تقديم                                          |
| 141                                     | ثانياً: هذه القصة في التوراة                          |
| 141                                     | ١ – التعريف بيونان                                    |
| 147                                     | ٢- إرسال الله يونس إلى نينوي                          |
| 147                                     | ٣- إلقاء يونس في البحر وابتلاع الحوت له               |
| ١٨٣                                     | ٤- توبة أهل نينوى وإيهانهم                            |
| ١٨٣                                     | ٥- سر د القصة من التوراة٥                             |
|                                         | ثالثاً: التعقيب على هذه القصة                         |
|                                         | ١ – نبي الله يونس في القرآن١                          |
| ١٨٧                                     | ٢- نبي الله يونس في الحديث ٢- نبي الله يونس في الحديث |
| ١٨٨                                     | ٣- شرح الحديث الذي أورد قصة يونس                      |
| 194                                     | رابعاً: هذه القصة في الميزان                          |
|                                         | القصة الثامنة عشرة: قصة نبي الله موسى الطُّنظرُ       |
| 197                                     | ، تقدیم                                               |
| 1 9 V                                   | ١ – التعريف بنس الله موسس الطَّيْكِيِّ                |
| ١٩٨                                     | ٢- صفة نبي الله موسى التي                             |
| 199 🖄                                   | بي                                                    |
| 199                                     | ٤- الغاية من وراء إرسال موسى إلى فرعون                |
| Y • •                                   | ٥- ولادة موسى الطِّيّلا                               |
| ۲۰۱                                     | ٦- القرآن يصدق خبر التوراة في الجملة                  |
| إسر ائيل                                | ٧- موسى يولد في الفترة العصيبة من تاريخ بني           |
| 1.1                                     | ۸- أمر الله أم موسى أن تلقيه بعد ولادته في النه       |
| ر<br>ائها إياه في النهر                 | ٩- الحالة التي أصبحت عليها أم موسى بعد إلق            |
| (• Y                                    | ١٠ - كيف مكّن الله للطفل في قصر فرعون                 |
| ٠٠٣                                     | ١١ - كيف أعاد الله تعالى موسى إلى أمه                 |
| . الذي يريد قتله في قصره ۲۰۳            | ١٢ - سخرية الله من فرعون إذ جعله يربي الطفل           |
| · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · | ١٣ – لما يلغ موسى أشده قتل رجلاً مصرياً               |

| ١٤ – كان أحد الرجلين المقتتلين من شيعة موسى والآخر من عدوه ٢٠٥           |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ١٥- أصبح موسى في اليوم التالي خائفاً يترقب                               |
| ١٦ – موسى يفر من المدينة بأقصى ما يمكنه من السرعة                        |
| ١٧ – موسى الطِّيناةُ يصل إلى مدينة مدين                                  |
| ١٨ – موسى الطِّيلة كان دائم التعلق بربه                                  |
| ١٩ - موسى في حضرة والد الفتاتين                                          |
| ٢٠- هيأ الله لموسى الطلا المسكن والزوجة والعمل في يوم وصوله مدين ٢١٠     |
| ٢١٦ قبول موسى أن يعمل راعياً بعد أن كان أحد رجال القصر                   |
| ٢٢- مدى نفع موسى للفتاتين وأبيهما                                        |
| ٢١٦ - المدة التي قضاها موسى في رعي الغنم                                 |
| ٢٤- متى كان وحي الله لموسى أقبل رحيله من مدين أو في طريقـه راجعـــاً إلى |
| مصر                                                                      |
| ٢١٠ - إضاعة موسى الطريق أثناء عودته في ليلة مظلمة باردة                  |
| ٢١٣ ـ وحي الله عند جبل سيناء                                             |
| ٢٧- أول ما أوحاه الله لنبيه موسى كما يحكيه القرآن                        |
| ٢٨- إعطاء الله موسى الآيات العظيمة                                       |
| ٢٩- ذكر القرآن للآيات العظيمة التي أعطاها الله لموسى                     |
| ٣٠ - أمر الله موسى أن يذهب إلى فرعون                                     |
| ٣١- النصوص القرآنية الآمرة لموسى أن يذهب إلى فرعون                       |
| ٣٢– أمر الله موسى وهارون أن يخاطبا فرعون بالحسنى                         |
| ٣٣- ما قاله موسى لربه عندما أرسله الله لفرعون                            |
| ٣٤– ماذا سأل موسى العَلِيلاً ربه تبارك وتعالى                            |
| ٣٥- موسى وهارون يصلان إلى فرعون طاغية عصره                               |
| ٣٦- موسى يظهر لفرعون الآيات الدالة على صدقه                              |
| ٣٧- تأييد الله موسى بالآيات البينات التي أنزلها الله بفرعون وقومه ٢٢٥    |
| ٣٨– ما وقع بين موسى وفرعون من المحاجة والمناظرة                          |
| ٣٩- المواجهة بين موسى وبين السحرة                                        |
| • ٤- كيف جرت المواجهة بين موسى والسحرة                                   |
| ١٤ - السحرة يخيرون موسى فيمن يكون البادئ                                 |

| ٢ ٤ - فرعون يتهدد السحرة الذين خروا ساجدين لرب العالمين ٢٣٣               |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣ – ثبات السحرة المؤمنين وعدم تأثرهم بتهديد فرعون٢٣٣                     |
| ٤٤ - اشتداد المواجهة بين موسى وفرعون                                      |
| ٥٥- بروز الأمير المؤمن من آل فرعون في المجلس الفرعوني الأعلى ٢٣٥          |
| ٢٣٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| ٤٧ – استخف فرعون قومه فأطاعوه                                             |
| ٤٨ – تهويش فرعون بأمره وزيره هامان ببناء صرح عالٍ يصعد فيــه ليطلــع إلى  |
| إله موسى                                                                  |
| ٩ ٤ – خبر خروج بني إسرائيل من مصر في التوراة ٢٣٩                          |
| ٥٠ - قصة خروج بني إسرائيل في القرآن                                       |
| ٥١ – إيمان فرعون عندما أدركه الغرق                                        |
| ٥٢ – أورث الله بني إسرائيل الأرض المقدسة٢٤٣                               |
| ٥٣ – مصير فرعونُ وقومه في يوم القيامة٥٣                                   |
| ٤٥ – إنزال المن والسلوى لبني إسرائيل                                      |
| ٥٥- استسقى موسى لقومه فأمره الله بضرب الحجر بعصاه ٢٤٤                     |
| ٥٦- عدم صبر بني إسرائيل على طعام واحد                                     |
| ٥٨- عبادة بني إسرائيل العجل                                               |
| ٩ ٥ - هذه القصة في القرآن                                                 |
| ٦٠- توفيق الله موسى في معالجة هذا الأمر الخطير                            |
| قصة موسى والخضر                                                           |
| أولاً: تمهيد                                                              |
| ثانياً: نص الحديث الذي أورد هذه القصة                                     |
| لقصة التاسعة عشرة: قصة نبي بني إسرائيل الذي دعى الله أن يحبس له الشمس ٢٥٩ |
| أولاً: تقديم                                                              |
| ثانياً: قصة هذا النبي في التوراة                                          |
| ثالثاً: نص الحديث الوارد في هذه القصة                                     |
| رابعاً: شرح هذا الحديث                                                    |
| خامساً: هذه القصة في الميزان                                              |

|              | القصة المتممة للعشرين: قصة الملأ من بني إسرائيل الذين قالوا لنبي لهم ابعث ملكاً نقاتل |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 770          | في سبيل الله                                                                          |
| 770          |                                                                                       |
|              | ثانياً: هذه العصة في التوراة                                                          |
| ለፖን          | ثالثاً: التعقيب على هذه القصة                                                         |
|              | ١ – الملأ من بني إسرائيل يطلبون من نبي لهم أن يبعث لهم ملكاً يقــاتلون معــه          |
| <b>X 7 Y</b> |                                                                                       |
| 479          | ٢- نبي بني إسرائيل يحدد لهم الملك الذي اختاره الله لهم                                |
| ۲٧٠          | ٣- انطلاق طالوت بالجيش لمواجهة الأعداء                                                |
| 201          | ٤ – النصر في المعركة                                                                  |
| 777          | رابعاً: هذه القصة في الميزان                                                          |
| ۲۷۳          | القصة الحادية والعشرون: قصة نبي الله داود الطَّيْلا                                   |
| ۲۷۳          | أولاً: تقديم                                                                          |
| ۲۷۳          | ثانياً: قصة داود في التوراة                                                           |
|              | ثالثاً: التعقيب على هذه القصة                                                         |
|              | رابعاً: قصة داود في الميزان                                                           |
| <b>7</b>     | القصة الثانية والعشرون: قصة نبي الله سليمان الطَّكَاني                                |
| <b>7</b>     | أولاً: تقديم                                                                          |
| ۲۸۷          | ثانياً: هذه القصة في التوراة                                                          |
| 79.          | ثالثاً: التعقيب على هذه القصة                                                         |
|              | ۱ – مكانة داود وفضله                                                                  |
|              | ٢- ذكر الله ما سخره الله لعبده ونبيه داود                                             |
| 770          | ٣- أوي داود أحسن الأصوات                                                              |
|              | ٤ – خفف علي داود قراءة القرآن                                                         |
|              | ٥ - شد الله ملكه وآتاه فصل الخطاب                                                     |
|              | ٦- ألان الله الحديد لداود                                                             |
|              | ٧- إعجاب نبي الله داود الطَّيْطُ بجيشه                                                |
| 777          | ٨- قصة هذا النبي في الحديث الصحيح                                                     |

| القصة |
|-------|
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
| القصة |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

| ۳۱۲ | ٥- متى كان دعاء زكريا ربه٥                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ۳۱۳ | ٦ – مكانة يحيى النيخ                                           |
| ۳۱٤ | ٧- أمر الله يحيى بني إسرائيل بخمس كلمات                        |
|     | رابعاً: هذه القصة في الميزان                                   |
| ۳۱۷ | القصة الرابعة والعشرون: قصة عبدالله ورسوله عيسى ابن مريم الطيخ |
| ۳۱۷ | أولاً: تقديم                                                   |
| ۳۱۸ | ثانياً: بشارة إشعياء بعيسي من العذراء البتول                   |
| ۳۱۸ | ثالثاً: قصة عيسى في الأناجيل                                   |
| ۳۱۸ | ١ - مقدمة في تحريف الإنجيل                                     |
| ۳۱۹ | ٢- الله يرسل إلى مريم ملاكه ليهب لها غلاماً                    |
| ۳۱۹ | ٣- التعريف بمريم وعيسي عليهما السلام                           |
|     | ٤ – رفع عيسى الخيم إلى السهاء ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان   |
| ۳۲۲ | رابعاً: التعقيب على هذه القصة                                  |
| ۳۲۲ | ١- عيسى ابن مريم: الأصل والجذور                                |
|     | ٢ - إنبات الله مريم نباتاً حسناً، وتكفيلها نبي الله زكريا      |
| ۳۲٤ | ٣- إكرام الله لمريم وبيان فضلها على مستوى نساء العالم          |
| ۳۲۰ | ٤ - تبشير الله لمريم بولد اسمه عيسي ابن مريم                   |
| ۳۲٦ | ٥- مريم تراجع ملاك الرب فيها بشرها به                          |
| ۳۲٦ | ٦- كيف حملت مريم بعيسي الطيخ                                   |
| ۳۲۷ | ٧- حمل مريم بعيسي عليهها السلام وكيفية وضعها له                |
| ۳۲۸ | ٨- مريم تعود إلى قومها حاملة ابنها                             |
| ۳۳۰ | ۹ – صفة عيسى ابن مريم                                          |
| ٣٣٠ | • ١ - آيات الله التي وهبها لعيسى الطِّينة                      |
| ۳۳۱ | ١١- القول الحق في عيسى الطّيخ                                  |
| ۳۳۱ | ١٢ - إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم عليهما السلام               |
| ۳۳۲ | ١٣ - الساوات والأرض مخلوقتان وكل من فيها مخلوق                 |
| ۳۳۲ | ١٤ - نهي الله أهل الكتاب عن الغلو في دينهم                     |
|     | ١٥ - ماهلة الذين بنازعون في شأن عسر                            |

| ۳۳۳.          | ١٦ - تنازع الناس في عيسى الخيلا                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳٤ .         | ١٧ – عظم جريمة الذين قالوا: إن عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة       |
| ۳۳٥.          | ۱۸ – إنزال الله على عيسى ابن مريم ومن معه مائدة من السماء                   |
| 340.          | ١٩ – رفع الله عيسى الطيخ إلى السهاء                                         |
|               | ٠٠ – شهادة عيسى الطُّخيرُ في يوم القيامة                                    |
| <b>୯୯</b> ۸ . | بنو إسرائيل في الميزان                                                      |
| ۳۳۸ .         | ١ – دعوة الله بني إسرائيل إلى عبادته والاستقامة على أمره                    |
| <b>୯</b> ୯۸ . | ٢ – ما يفعله الله ببني إسرائيل إذا التزموا ما فرضه الله عليهم وأوصاهم بهم . |
| ۳۳۹.          | ٣- ما يفعله الله ببني إسرائيل إن هم رفضوا فرائضه وكرهوا أحكامه              |
|               | ٤ – وقوع بني إسرائيل في المحذور الذي نهو عنه                                |
| ۳٤٢.          | ٥- أنبياء بني إسرائيل يدركون أسباب انحطاط أمتهم                             |
| ۳٤٢.          | ٦ – عزرا يقول: أخجل من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك                            |
| ۳٤٣ .         | ٧- إشعياء يبكت بني إسرائيل                                                  |
| ٣٤٤.          | ٨- الله يوبخ بني إسرائيل عبر نبيه حزقيال                                    |
| ۳٤٦.          | ٩- تسليط الله نبوخذ نصر على بني إسرائيل٩                                    |
| ۳٥١           | ! !! ~ a!"                                                                  |
|               | <u> </u>                                                                    |
| TOT           | لهرس                                                                        |